#### كتاب شرح السيرة النبوية رواية ابن هشام الجزء الأول

#### تأليف

أبو ذر بن محمد بن مسعود الخشبي Abu Dhar Bin Mohammed Bin Mas'oud Al-

> ضبط بولس برونله

Khashabi

Paul Brunel

آثار اللغة العربيّة بجموعة لبولس برونله

مرح السيرة النبوية كو⊸ ﴿ رواية ابن هشام ﴾ ﴿ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام )

تأليف الشيخ الإمام العلاّمة الحافظ المحدث الفقيه أبو ذرّ بن محمّد بن مسعود الخُشَنَيّ

- الجزء الاول الله ٥٠٠

استخرجه وصححه العبد الفقير بولس برونله

﴿ مطبوع ﴾

( بارادة أصحاب الجلالة والعظمة والشوكة ﴾ المبراطور ألمانيا

وملك بروسيا وملك ورتمبرج

مطبعه مندية بالموت كي مصر سنة ١٣٢٩ هجرية

# النبال المحالية

صَلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً وبهِ ثِقَتَى

قال الشيخ الفقير الأفضل المحدّث الناقد أبو ذرّ بن محمّد ابن مسعود الخُشنيّ رحمه الله تعالى الحمدُ لله باعث الرُّسل ، وناهج السَّبل ، الذي هدانا الإسلام ، وشرّفنا بهلّه محمّد عليه أفضل السئل ، الذي هدانا الإسلام ، تَغيّرَهُ من أَكْرَم نَسب ، وجعله سيّد العسلاة والسلام ، تَغيّرَهُ من أَكْرَم نَسب ، وجعله سيّد العَجم والعرب ، ثمّ بعشه بآياته الظاهرة ، وأيدة بمعجزاته الباهرة ، وأمرة بجهاد من صدّ عن سبيله ، ولم يُجب داعى الله ورسوله ، فجاهد في الله حقّ جهاده حتى ظهر دين الحق الذي ارتضاه لعباده ، ثمّ توفّاه وقد أكدل به الدين ، وختم به النبيّين، فصلواتُ الله عليه وعليهم أجمعين ،

وَبَعْدُ فَهِذَا إِمْلاَءُا مَلْيَتُهُ مَن حِفْظي بِلْفُظي عَلَى كَتَابِ سِيرَةِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، الَّتِي تقدَّم محمَّد بن إسحق إلى جَمْعُهَا وتَلْخِيصِهَا أَ و ان سُمِعْ هذا الكتابُ مني، وقُيِّدَت رواياته بطُرُ قِهَا عَنِي، قصدتُ فيهِ شَرْحَ ما اسْتَبْهَم من غريبهِ ومَعَا نِيهِ، و إيضاح ما التبس تقييدُه على حامِله ورَاوِيه ، مع الختصارِ لايُحلّ و إِيجازِيتم به البيان ويَستقلُ لم يَقْصِد فيه قَصْدَ التأليف فتمد أطنابه ، ولا ينحو به نحو التصديف فتمهد فصوله وأبوابه ، وإ نما هي غجالة الخاطر وغنية الناظر ، ثم عُرض عليَّ هذا الإ ملا ؛ بعد كاله فتصفَّحتُه ، ورْغب في حَمله عني فبعد لأي ما أذنت في ذلك وأبحتُه ، والله تعالى ينفعنا بما قصدناه ، ويجزل ثوانا على ما ابتغيناه فيه وتوَخيناه ، فنه العذل والإحسان ، وعليه الاعتماد والتكلان ، لا رَبَّ غيرُهُ ، ولا خير إلا خيرَه أولا خير إلا خيره أه

قال الشيخ الفقيه أبو ذر وحمه الله رُوي لنا كتاب سيرة رسول الله صلعم عن عبد الملك ابن هشام عن زياد بن عبد الله عن محمّد بن إسحق فهو أبو بكر محمّد بن إسحق بن بشار مولى قيس بن مُخرَمة بن المُطلّب بن عبد مناف ولذلك يُقال في نَسَبهِ المُطلّبيّ وهو من كبار المحدّثين لا سيّما في المفازي والسير وكان الزهري يُثني عليه بذلك ويُفضِلُه على غيره وهو مدّني تُوفي ببغداد سنة إحدَى وخمسين ومائة ، وأمّا زياد بن عبد الله فهو أبو محمدً إلى البكائي ال

ابن عمرو بن ربيعة بن صَعَصَعَـة بن مُعَاوية بن بكر بن هُوازن وهو من أصحاب الحديث أخرج له البُخاريّ ومُسلم، وأمَّا ابن هشام فهو أبو محمَّد عبددُ الملك بن هشام المُعافريّ البصري نزيلُ مصر وكان من أهـل المعرفة باللغـة والغريب والتأريخ والأنساب ومات بمصر سنة ثلاثة عشرة ومائتين، تفسير مافىنسبرسول الله صلعم من غريب (قوله): إلى مُعدّ بن عَدْنان وما نَعْدُ ذلك فهي أسماء أعجميَّة منها ما يُوافق العَربيِّ في الاشتقاق والتصريف ومنهــا مَا يُخَالَفُهُ وَالنُّسَابُونَ يَخْتُلَفُونَ فَيَا فَوْقَءَدْنَانِ اخْتَلَافَا كَثَيْرًا ۗ، فال ابن هشام: واسم عبد مناف المُغيرةُ ، مناف اسمُ صنَّم أَضيف عبدُ إليه كما يقولون عبدُ يغُوث وعبدُ العُزَّى وعبدُ اللاَّتِ ، وقُصَى يَقال اسمه زيد ويقال اسمه مجمعُ ، وأَوْيّ تصغيرً لأى وهو الثور الوحشيُّ وقد يكون تصغيرًا لأي وهو البُطُّ والمشهور فيه الهمز ، والفهر الحجَر على مقدار ملَّ ع الكُفُّ يُذكُّرُ ويُؤنَّث ، والنضرُ الذَّهَب الأحمر ، وإلياس مُخْتَلَف فيه فمنهم مَن يقول فيه اليأس مُوافقٌ للّذي هو خلافُ الرَّجا وَهُوَ مَصْـدَرُ يَـئسَ ويَستُدِلُّ على ذَاك بِقَوْل رُوْبةً بن

العجَّاجِ: أُمَّهِتِي خَنْدَف واليَّاسُ أَبِي: وبقُولُ ابن حَرْمَهُ: أصيب بداء يأس فهو مودي ، أي هالك ، وبعضهم يَقول فيه إلياس بكسر الهمزة ، وم خَسرُ الأبيضُ ، مشتَق من اللبن من تُمعَّد اذا اشتد ويقال تمعدد أيضاً أي أبعد في الذَّهاب، وعَدْنَانُ مَأْ خُوذٌ مِن عَدَن فِي المُكَانَ إِذَا أَقَامَ فَيهُ وَمِنْهُ جَنَّاتُ عَدْنَ أَي جَنَّاتُ إِقَامَةً وخَاوِد ، وقوله في وَلدِ اسْمَعَيــل ('): وطيماء كذا وقع هنا بالطاء المهمآلة مكسورة ومفتوحة وقيده الدارَ قطني وظمياء بالظاء المعجمة ممدودة وتَقديم المم، ( وقوله ) : وأميُّم بنتُ مضاض ، ويقال مضاض بكسر الميم • أيضاً (وقوله) (° : مؤلى غَنْرَة هي بنت بلال مؤلى أبي بَكُر الصديق رضي الله عنه، (وقوله): أهـلُ المدرَةِ السوداء. والمَدَرَةُ هنا البَلْدةُ، والسَّحْم السود واحدُهم أستحم وستحماء، والجعَادُ هُمُ الَّذِينَ فِي شعرهم تَكُسيرٌ ، (وقوله): تُسرّر فيهم ْ ب يقال تَسرَّر الرجل وتَسرَّى إذا اتَّخذاً مة لفراشه، (وقوله) (١) بسدُ مَأْرِبَ: مَأْرِبِ قَصْرٌ كَانَ بِنَاهُ بِعِضَ الْمُلُوكُ بِذَلْكُ الْمُوضَعِ إ وكان به ماي ويقال فيه مأرب ومارب مهموز وغير مهموز

وهو الصّحيحُ فيه ومن قال مارب فكأنَّه جمعَ المَكانَ مَعَ مَا حُولُه ، ( وقوله ): ابن الأزدِ بن الْغُوثِ ، قال الحُشَنيّ يُقالُ له الأزْدُ والأسدُ والأصل الأزْد بن الْغَوْثِ (وقوله): ويقال عَدْنَانُ بِنِ الرَّبْثِ قَالَ الدَّارَقَطَنِيَّ الرَّبْثُ بِنْ عَدِنَانِ أَخُو مُعَـدًّ ابن عَدنان وابنُه عات بنُ الرَّيْث بالثاء المُعْجَمة بثلاث، (وقوله) في هذا النسب : منهم عك بن عَدْنان بن عبد الله بن الأزد ابن الغَوْت . قال أبو على الغسَّانيُّ صَوابُه عَدْنَانَ بن عبد الله، (وقوله): (٧) لأنّه أوَّلُ مَن سبا في العرب بن يعرُب بن ﴿ يَشْجُب • قال الشيخُ النقيه أبو ذرّ وفقه الله الصواب تقديمُ يَشْجُب على يَعْرُبَ وقد ذكره ابن هشام بعد هذا، (وقوله): ابن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة • كذا وقع في أسلم هنا بضم اللام وفتحها واسلم بضم اللام هو الصواب وكذا قَيَّده الدارَقطْنيّ رحمه الله ، (وقواه): ابن الحاف بن قُضاعة . إلحاف منهم مَن يَكْسر همزتُه ويقطعها كأنَّه سُمَّي بَمُصَـدر الْحف في المُسْتُنَاةِ إِذَا بِالغُ فيهَا ومنه قوله تعالى: لاَيَسْتُنَالُون أُلنَّاسُ إِلَحَافَاً ، ومنهُم من يَجَعلُ الأيف واللام فيه لِلتَّعريف بِمَنْزِلة اسم الفاعل فهو من حَفِيَ يَحْفَى ، وقول عمر و بن مُرَّةُ

وعفَى غَيَّر ودَرَس ومَن رَواه نفَّى فمعناه نحَّى، والعَرمُ السُدُّ وقد تَقَدُّمَ ، وَمُوَّارُهُ تَلاَطُمُ مَا لَهِ وَتَمَوُّجُهُ وَكَذَلَكُ هُو بَعَتْح الميم ، و (قوله) : لم يَرِمْ ، أي لم يُبرَحْ ولمْ يَزَلْ ، و (قوله ) : فصاروا أَيَادِيَ أَي مُتَفَرّ قِينَ ، والشُّرْبُ بِضَمّ الشين المَصْدَدُ وبكسر الشين الحيُّظُ والنصيبُ من الماء ، وَفُطمَ قُطعَ عنــهُ الرضاعُ ، ( قوله ) : وَفُظِعَ بها . يقال فُظِعَ بالأَمْرِ إِذَا اشْتَدّ عليه وأ فظَّمَه الأَّمرُ أَيضاً وَوَقَعَ فِي الرَّواية فُظِعَ بضَّم الفاء وَفَتْحَهَا قَالَ الشَّيْخَ الْفَقِيرِ أَبُوذُرُّ وَفَقَهُ اللَّهُ: والصَّوابِ فَظَعَ بَفْتِحِهَا عَلَى وَزُنِي عَلَمَ ، والعَائفُ هنا الَّذِي يَزْجِر الطيرَ ، و(قوله) (٠٠٠: فَلَيْبَعَثْ إِلَى سَطَيح وَشَقّ. يَقَالَ إِنَّمَا سُمَّىَ سَطَيحَ سَطَيحًا لأنَّه كان كالبَضْمَة المأقاة على الأرْض فكأنَّه سُطح عليها ، و (قوله) في نَسَب سَطيح: ابنُ أَفْرُكُ وَال أَبُو عُبَيْد هُواً فَرُكَ ابْنُ يزيدَ بن قَيْس، وقال ابنُ حَبيبِ أَفْرُكَ اسْمُهُ غَانَم بن قُصَى ابن يزيد بن قَسرِ ، وسُمّى شقّ شقّاً لأنّه كان كَشق إنسان أي كنصف إنسان، و (قوله) سَطيح في تفسير رُؤْيا المَلك رَبيعةً ابنُ نصر : رَأ يْتَ حُمَّمَهُ ، الحُمَّ واحدة الحُمَّة وهو الفَحْمُ وإِنَّمَا أَرَادَ فَحْمَةً فِيهَا نَارٌ وَلِذَلِكَ قَالَ فَاكُلْتُ مِنْهَا كُلَّ ذَات

جُمْجُمَة ، و(قوله) : من ظُلُمُهُ . يعني من جهة البَحر، و (قوله): فَوقَعَتْ بِأَرْضَ تَهِمَةً • التَهَمَةُ الوَاسَعَـةُ المُتَطَامِنَةُ وَالدَّلكَ قيل لما الْخَفْضَ من أرْض الْحجاز تهامة ، والجُمْجُمة الرأس، أَ بْيَنَ بِلَدَّ بَالِيهِ نِ يُقَالُ بِفَتْحِ الهَهُ زَةَ وَكُسِرِ هَا ، وَجُرَشُ بِلَدُ أَيْضًا ، ١١ وعَدَنَّ اسمُ بلد، والغسنق (" الظُّلَّه ، والفاق الصَّبح ، واتَّسق تتَابِعَ وَتُوالِي، و ( قُولُه ) : شُقٌّ وقعت بين رَوْضــة وَأَكَمة . الأكمة الكذية ، و (قوله) : وكلُّ ذات نسمَه ، النَّسمَة ، النفس ويُزوَى كُلُّذاتِ نسمة بالرفع هنا وفي الأول والصواب النصفُ لأنَّ الجمعِمة هنا الأكلَّةُ وليست المأ كولة والدَّلك فسرُّها بِالحَبَشَةِ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى اليَّمَنِ، و (قوله): بين الحَرَّ تين. · الحَرَّةُ أَرْضُ فيها حجارَةٌ سُودٌ، و(قوله): على كُلِّ طَفْلَـةِ البَنان • الطفلة الناعِمَةُ الرَّخْصَة ، والبَنانَ أطرَافُ الأصابع وقد يُعبَّر بها عَن الأصابِع كُلِّها ، ونَجْرَ انْ بَلَدْ ، و (قوله) : لَيْسَ بِدَنِيِّ وَلَا مُدَنَّ • الدَّنيِّ مَعْلُومٌ وأراد لا مُدنَّى فَسَكَّنه للسَّجْع مر والمُدنّى هو المُقصّر في الأُمورقاله كُراع، و ( قوله ) : (١٠) فيه أُمْضَ • الأُمَضُ الشكُّ وقيل أُمَضٌ باطلٌ ، و (قوله) : ابْنُ عَمْرُو وَذِي الأَذْعَارِ • قيل له ذُو الأَذْعَارِلاَتُه غَزَا بلاَدَ النَّسْنَاس

٩

فَقَتَلَهُم وأَسر منهُم أَسَارَى ودخل بهِم الْيَمَنَ فَذَعَر بهِم النَّاس، و (قوله): ابن أبرَهَهَ ذِي المنار، قبل له ذو المَنار لأَنَّه غزا غَرْوًا بَعيدًا وكان يبني على طريقه المَنار لَيستُدلَّ به إِذَا رجع، و (قوله): ابن كهف الظلمَ ، يعني أن الظالمَ كان يَلْجأ إليه و يَقْتَمَدُ عليه فَينْصُره، و (قوله): في الشعر (١٠٠): أن يسدَّ خَيرُهُ ١٠٠ خَبَلَه ، الخَبَلُ هو الفَسادُ ، و (قوله): وجَدَه في عَدْق له ، العَدْق بفَتَح العين النَخْلة وَبكسرها الكياسة وهي عُنْقودُ النَخلة ، وَيَحْرُونه يَقْطَعُهُ ، وَأَبَرَهُ أَي أَصْلَحه ، والحَنق شدَّة الغَيْظ ، وَيَقْرُونه باللَّيل ، أي يُضِيفُونَه لأَنَّه كان نازلا بهم ،

" تفسير غريب أبيات خالد بن عبد العزسى العزسى العزسى العزسى العزسى العزسى العزسى العزسى العرسى العرسى المورد المنها المرسى المرسى الراباعية كما قال الحراب أوّل ما تكون فتيّة تسعى تريها ليكل جهول، و (قوله) : غَذوا مَعَ الزّهرَة وهو مؤمن الغُدُو وَمَنْ رَواه عَذُوا بالعين المهملة فَهُومِن عَدا يَعْدو إِذَا أَسرَع ، والزّهرَةُ الكوكب المعلومُ ، وفَيْاتَ كتيبة المحادة المعرد المهملة فهو أبو كرب وهو شديدة ، وسبنغ كامِلة ومَنْ قال تُبعَ فهو أبو كرب وهو

أَحَدُ التبابِهَ فِي وهُمُ مُلُوكُ اليّمَن ، وأبدانُهُ الجمعُ بَدَن وهي الدِّرْعُ ها هنا ، و ( قوله ) : ذَفِرةٌ أي لها رَائُحَـةٌ من صَدَإِ الحَديدِ، وَتَوْمَ تَقْصِدُ ، والبّرَةُ طلَبُ الثَّأْرِ ومسايفَةٌ قوم يَتَقاتلون بالسَّيُوف ومَنْ رَوَاه مُسايفَةً بفتح الياء فَمعناهُ مُقَاتَلَةٌ يَعْني المصدرَ ، ومدُّه آكَثُرتُها ، والغَبيلة المطرة، والنَّثرَة المُتُفَرَّقَةُ المَطَر، و ( قوله ) : ملَّى الإِلهُ قومَهُ . أي أَمْتُعَهُم به ، وسامَى المُلُوكَ وَأَي سَاوَاهُم فِي الرِّفْعَةِ وَمَنْ رَوَاهُ سَامَ فَمَعْنَاهُ كَلَّفَ أَي كَلَّهُم أَن يَكُونُوا مِثْلَهُ فَلَمْ يَقَدْرُوا عَلَى ذَلْكَ، و (قوله ): في الشمر : حَنَقاً على سبطيَّن السَّبطُ مِثلُ القبيل قالوا والأسباطُ في وَلَّدِ يَمْقُوبَ مِثْلُ القَّبَائِلُ فِي وَلَدِ اسْمَعِيلَ ، وَأَوْلَى لَهُمْ • كَلْمَـةُ عَمَىٰ النَّهْدِيد والوعيدوَ هِيَ اسمُ سُمِّيَ بِهِ الفِعْلُ ومَعْنَاهَا قُرُبَت من الهلكة ، وَسرْمَدُ دَائم ، و (قوله) : بَيْنَ عُسفانَ وَأَهَجَ . هما مُوضِّعانِ ،و (قوله): على بيت مال داش أي قَديم، وَالزَّبَرْجَدُ يُقَالُ هُو الزُّمْرُدُهُ ، و (قوله): فَكَسَاهُ الخَصَفُ والخَصَفُ والخَصَفُ حُصُر تُنْسَجِ من خوص النَخل وقيل هِيَ ثيابٌ غلاَظٌ ، والمَعافرُ ثِيابٌ كانت تَعْمَلُهُا مَعَافَرُ وَهِيَ قَبِيلَةٌ مِنَ الْيمَن، والمُلاَءُ جَمَعُ مَلاَءَةٍ وهي المُلْحَفَةُ ، وَالوَصَائِلُ ثِيابٌ مُخَطَّطَةٌ مِنَ اليَمَن يوصَلُ بَعْضُهُا إِلَى بَعْض ،

تفسيرغرب أبيات سبيعة بنت الأحب (قولها) (١٦): فَوَجَدْتُ ظَالَمُهَا يَبُورُ . أي يَهْاكُ ومنه قوله ١٦ تمالى : وَكُنْتُمْ قُوْمًا بُورًا ، أي هَالَكِي ، والعُصِمْ الوُعول لأنَّهَا تَعْتَصِمُ بِالْجِبَالَ، وثبيرُ جَبَلٌ بَكَّةً ، و (قوله) : فَكُسَا بَنِيَّتُهَا الحَبِيرِ ، يعني الكَعْبَةَ والحَبِيرُ ضَرْبٌ مِن ثِيابِ اليَمَن مُوشِيٌّ ، والمهاري الإبلُ العرابُ النجيبة ، وَالرَّحيضُ المفسولُ تقول رَحَضْتُ الثُّوبَ إِذَا غَسَلْتَهُ ، و (قولها ) : وفي الأعاجم والخزير ، الحزير أُمَّة من العَجَم ويقال لهم الخزرُ أيضاً ، وَمَن رَوَاهُ الجَزير بِالجِيمِ فَيُحْتَمَلَ أَن يَكُونَ جِمْعَ جَزيرَة بِالاد العَربِ، و (قوله) (١٧): فَذَمَرَهُم مَ مَعْنَاهُ حَضَّهُمُ وَشَجَّعَهُم ، وَتَنْكُلُ أَي ١٧ ترجع على عقبها ،

تفسيرغريب أبيات لرَجل مِن حمير (١٨) (قوله) (١٨): قَتَاتُهُ المَقَاوِلُ · هُمُ الذَّين يَخْلَفُون المُلُوكَ إِذَا ١٨) غابوا ،و(قوله): لَبَابِ لَبَابِ ، قد فسره ابن اسحق ويقال لَبَابُ

١٩ كَلَمَةٌ فَارِسيَّةٌ مُعَنَاهَا القَفَلُ والقَفَلَ أَى الرُّجوع، و (قُوله) (١٩): فَلَمَّا جِهَدَهُ ذلك. يَقَالَ جَهَدَهِ الْأَمْرُ وَأَجْهَدَهِ إِذَا شَقَّ عليه ، وَالحُزَاةُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ وَيَقْضُونَ بِهَا وَاحِدُهُمُ حَازٍ ، والعر افون ضرب من السكه أن يزعمُونَ أنهم يعرفون من الغيب مَا لاَ يَعْرِفُ النَّاسُ، و ( قوله ) : فَهَرَجِ أَمْرُ حِمْيَرَ . أَي اخْتَلَط وَقَاقَ ، و ( قوله ): يقال له لَخْنيعَةُ . قال ابن دُرَيْدِ المَعْروفُ لَخيعَةُ بِغَيْرُ نُونَ مَأْ خُوذٌ مِنَ اللَّخَعِ وَهُوَ اسْتَرْخَاءُ اللَّحْمِ ، والشَّنَاتِرُ الأَصَابِعُ بِلُغَةِ حَمِيرِ وَاحِدُها شَنْتَرْ، و(قوله): في المَشْرُبَةِ. المَشْرُبَهُ الغُرْفَةُ المُرْتَفَعَةُ ، و (قوله): وَسيماً و أي حَسناً وَالوَسامة ٠٠ الحُسْنُ و ( قوله ) (٢٠) : فَوَجأَه ، أَي ضَرَبَه ، وَنَخَاس بِلْغَة حَمْيَر الرَّأْسُ وَكَذَلِكَ تَفْسيرُهُ فِي الرواياتِ كُلَّهَا وَرُوي عن ابن هشام أَنَّهُ قال نَخْمَاسٌ رَجُلُ كان منهم ثمَّ تاب يعني أنَّه كان يَعْمِل عمل لحنيمة ، وقالوا في تفسير : اسْتَرْطُبان . أنَّ مَعْنَاهُ أَخْذَتُهُ النَّارُ بالفارسيَّة ، و (قوله) : و كان سائحاً . السَّائحُ الذاهبُ على وَجه الأرض لِلْعبادَةِ لا يَستَقَرُّ عَكان أَخِذَ مِنَ الماء السَّائِح وهو ٢١ الذاهب على وجه الأرْض، و ( قوله ) (٢١): ذَات الرُّؤْس السَّبْعَـةِ

يَعْنِي بِالرَّوْسِ هِنَا القُرُونَ الَّتِي عَلَى رَأْسِهَا ، و ( قوله ): فَعِيلَ عَوْلَه أَي غَلَبَ على صَبْره يُقال عَالَهُ الأَمْرُ إِذَا غَلْبَهُ ، و( قوله ) : ثُمَّ انْتَشَطَ الرَّجُلُ الثُّوبَ أَي كَشَفَهُ بِسُرْءَةً ، وَسَيَّارَةٌ (٢٢) جماءَةُ ٧٧ قَوْم يَسيرون بالتجارَةِ ، و (قوله ) : فَجَعَفَتْها من أَصْلْها . أَي قَلَعَتُهَا وَأَسْقَطَتُهَا ، و ( قُولُ ) أُوسَ بن حَجَر : كما جْرَّ الفَصيلُ المُقْرَّعُ ، الفَصيلُ الصَّغيرُ من أَوْلادِ الإِبل ، وَالمُقرَّعُ الَّذِي تخرُج عليه القَرَع وَهِيَ حُبُوبٌ تشبهُ الجِرَبَ فيُدَاوَى بِالمَاءِ وَالْمُلْحُ وَيُنْضَحُ بِالْمَاءُ وَيُجُرُّ عِلَى الْأَرْضُ السَّبْخَةُ فَيَبْرَأُ مِن ذَلك ، و ( قول ) ذِي الرُّمَّة (٢٥) : يُحيلُ لها ، معنَّاهُ يَصُبُ لها ٥٠ يُقال أَحَالَ المَاءَ فِي الْحَوْضِ إِذَا صَبَّهُ ، وَالْجَدُولُ النَّهُرُ الصَّغيرُ شبه السَّاقيةِ ، و ( قوله ) : فَتَنَعَّبَتْ دَمَّا . أَي سالتْ وَالثَّعَبُ المَوْضِعُ الَّذِي يَخرُج منه الماءُ منَ الْخَوْض ، وَالضَّحْضَاحُ (١٦) ٢٦ الماء القَليلُ، والغَمْر الماء الكَثَيرُ، و(قول) ذي جَدَن الحميري : هَوْنَكَ لَنْ يَرُدُ الدُّمْعَ مَعَنَاه تَرَفَّعِي وَلْيَهُن عليك هذَا الأُمر وَ يُرُوَى هُونَكُمُ اللَّهِ أَصَيَّحُ فِي الوزن والله أَعْلَمُ، تفسيرُ غريب أبيات لذي جدن أيضا

( قوله ) : قد أَ نْزَفْت ربقى . مَعْنَاه أَ يُبَسْت يَقَال أَ نَزْفَتِ البِئْ إِذَا لَمْ يَبْقَ بِهَا مَا يُ وَنَزَ فَتُهَا أَنَا وَأَنزَ فَتُهَا أَيْضاً ، وَالْعَرْفُ ضَرْبُ القيان بَالملاهي، وَانْتَشَيْنَا سَكُرْنَا، والرَّحِيقُ المُصفَّى الحالصُ، والشفاء ما يَتَدَاوَى به فيشنى، والنَّسُوق ما يُشَمَّ من الدُّواءِ ويُجْعَلُ فِي الأَنف، وأَسْطُوان جَمْعُ أَسْطُوانةٍ وهي الساريةُ وأراد به ها هنا مَوْضعَ الرَّاهِبِ المُرْتَفع ، وجُدْرُهُ جَمْ جِدَار وَكَانَ الأَصْلُ فَيه جُدُرٌ فَسَكَّنَّهُ تَخْفَيْفًا ، والأُنُوقُ الرَّخَمُ وهي لا تبيضُ إلاَّ في الجبال الماليَّةِ المُشْرِفَةِ ولا يَكَادُ يُوصَلُ إِلَى بَيضِهِا، وغُمُدانُ حصن، ومُسمَّكًا مُرْتَهُماً، ٧٧ وَالنَّيقُ أُعْلَى الجبل ، والمنهمةُ (٣٠) مَوْضَعُ الرَّامِبِ ، وجَرُوبُ حجارَةٌ سُودُ كذا قال الوقشيّ وهي روايتُه ،ومنَن رَواه حُرُوثُ فَهُوَ جَمْعُ حَرَثِ ، (وقوله): وحَرُّ المَوْحِلِ اللَّهُقِ الزَّليـق . الحرُّ من كُلِّ شيء خالصهُ يقال حرُّ الرَّمْل وَحرُ الطَّين وَحرُ التُراب وهو خالصُهُ، والمَوْحلُ من الوَحلَ وهو الما والطينُ، واللَّنْقُ الَّذِي فيهِ بَلَلٌ ، والزَّليقُ الَّذِي يُزَلِّقُ فيه ، وَمَن رَواه

المَوْجِلُ بِالجِيمِ فَيُقَالَ هِي حِجِارَةُ مُلُسُ لِيَنَهُ كَذَا قَالَ الوقشيُ ، وَمَن رَواه اللَّبِقِ بِالبَاء فَاللَّبِقُ هُو الحَسنَ الْحَقيفُ الَّذِي بِهُ تَنهَيْأُ الأَشْيَاءُ وَالللَّمِينَ اللَّهِ وَاللَّبِيطُ اللَّمِنَ اللَّهِ وَاللَّبِيطُ اللَّمِن اللَّهِ وَاللَّمِن اللَّهِ وَاللَّمِن اللَّهِ وَاللَّمِن اللَّهِ وَاللَّمِن اللَّمِن اللَّهِ وَاللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّهِ وَقُولُهُ اللَّهِ وَلَّهُ وَاللَّمِن اللَّهُ وَاللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّمِن اللَّهِ وَهُو المُنْتَلِق وَهُو اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّمِن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ

تفسيرُ غريب أبيات ابن الذئبة الثقفي "

(قوله): ما للفتى صُغْرَةٌ وأي ما لَهُ نَجَاةٌ ويُرْوَى بفتح ٢٧ الصادِ والضَمُ أَشْهَرُ ، والوَزَر الملجأ ، وذاتُ العَبَر اسم من أسهاء الدَاهِيَة ، والحرَّابة أصحابُ الحرابِ ، والمُقْرَباتُ الحَيْل العِتاقُ ، وَالدَّفَر الرائحةُ الشَّديدَةُ ، والسَّعالَى جَمْعُ سِعْلاةٍ وهي ساحرَةُ الجِنّ ، (وقول) عمر و بن مَعْدي كَرِب في أيباته : ساحرَةُ الجِنّ ، (وقول) عمر و بن مَعْدي كَرِب في أيباته : ومُلْكُ ثابتٍ في النَّاسِ راسي : الراسي الثابتُ المُسْتَقَرُّ يُقَال رَسا الشيء إذا ثبت ، وقاسٍ شديدٌ مِنَ القَساوَةِ وهِي الشَّدَةُ ، (وقوله) شحيدٌ مِنَ القَساوَةِ وهِي الشَّدَةُ ،

مُقُرْف وَهُوَ مِن الخَيْلِ الَّذِي أَبُوهِ هَجِينٌ وأُمُّهُ عَتَيْقَهُ ، ( وقوله ): فَتُواعَدَهُ . وَيُرْوَى فَتُوَعَدُه مَعْنَاهُمَا جَمِيمًا هَدَّدَهُ ، ٢٩ (وقوله) (١٩): فَشَرَمَتْ حاجبَهُ . أَي شَقَّتُهُ يُقِـال شرَمْتُ أَنْفَ الرجُلُ اذا شَقَقْتُه ، (وقوله): وَوَدَى أَبْرَهُهُ أَرْيَاطَ • يَعْنَى أَنَّهُ أَعْطَى ديَّهُ لقَوْمهِ ، (وقوله): بني القُليس، هُو اسم الكنيسة الَّتِي بُنيَتْ وهو مُشْتَقُّ من قَلَسَ الشَّيُّ إِذَا أَرْتَفَع ، (وقول) . ٣ العجَّاج ( ' أَ' : فِي أَثْعُبُانِ المَنْجَنُونِ المُرْسَلِ • الأَثْعُبَانُ التَّعَبُ الّذي يَخُرُبُج منه المهاء ، والمنْجَنُون السانِيَة ، والحَليجُ النَّهرُ الصُّغير يَخُرُجُ منَ النَّهْرِ الكَبيرِ ، ﴿ وقوله ﴾ : فإذا أرادُوا الصَّذَرَ . يعني الرُجوعَ من مَكَّةً أَي بلادهم وأَصله في الماء يقال صَدَرَ عن الماء إذا وَرَدَهُ ثمّ رَجَع عنه ، ( وقوله ) في نسَب : عُمَيْر جَذْلُ الطَّعَان . قال أبو عبيدة جَذْل الطَّعَان هو علقمة بن فراس بن غَنْم بن ثملُبَة بن ملَك بن كنانَهَ ، (وقول) ٣٠ عُمَيْر في شعره (٢١): فأيّ النَّاس فاتونا بوتْر: الوتْرُ هنا طَلَبُ ٣٣ الثأر، (وقول) أميَّةَ ابن أبي الصَّلْت (٢٠٠): قومي أيادُ لَوْ انهم أمم : الأمم القرُب يريد لَوْ أنهم قريب ، النّعم الإبل وقال بَعْضُ اللُّمْويِّينِ النَّعَمُ كُلُّ ماشِـيَّةٍ أَكْثُرُها إِبلَّ،

( وقوله ) : والقِطُّ والقَلَمَ • قد فسَّره ابن هِشام ٍ ، ( وقوله ) : ٣٣ حتى أُنزلَهُ المُغَمَّس • قال ابو عُبيَدٍ البكري هو المُغمِّس بَكَسَرِ الميم وقد حَكَى فيه الفتح ، (وقوله ) (٢٠): والتَحرُّز في شَعَف ٣٤ الجبال والشماب التحرُّزُ التَمنُّعُ وبرُوَى التَحوُّزُ وهو أن يَنْحَازَ إِلَى جَهَةً ويَتَمَنَّعَ ، وشَعَفُ الجبال رُؤْسُهَا ، الشعاب المَواضعُ الخَفِيئَةُ بين الجبال ، ومعَرَّةُ الجيش شدَّتُه ، (وقول) عبدِ المُطاَّبِ فِي الشعر (أُنَّ): فَأَمْنَعُ حِلالَكَ • الحِلال بَكَسْر ٢٥ الحاء جَمْعُ حِلَّةٍ وهي جَمَاعةُ البيوت، والحَلالُ بفتح الحاء خِلافُ الحَرام، والمَحال القُوَّةُ والشدَّةُ ، (وقول) عكرمةَ بن عامر في الشعر : الآخذَ الهَجْمَة فيها التَّقليد : الهَجْمة القطعة من الإيل قال بعضهُم هي ما بين الخَمْسين إلى الستيّن، (وقوله): فيها التقليد. أي في أعناقها قلائدُ، وحرَّاء جَبَلٌ بَكَّةً ، وثُبِينٌ جَبَلٌ أَيضاً ، والبيدُ جمعُ بيداء وهي القَفْرُ، والطَماطِم الأعاجم واحدهم طمطماني ، ( وقوله ) : أَخْفُرْ معناه أَنْقُضْ عَهَدَهُ يِقَال أَخْفَرَتُ الرَّجُـلَ إِذَا نَقَضَتَ عَهَدُهُ وَخَفَرْتُهُ إِذَا أَجَرْتُهُ وَمَن رَواه أَحْفُرُهُ بِالحَاءِ المُهْمَلَة فَمَعْنَاهُ ٱجْعِلْهُ مُنْحَفَرًا يُريد خَائْفًا 

الاسمَ كَانَ عَلَمًا لَهٰذَا الفيل خاصَّةً وقيل بل هو عَلَم للجنس كُلَّهِ كَمَا يُقَالَ للأَسَد أُسَامَةُ وَيُكُنِّي أَبا الحَارِثِ، وقال بَعْضُهُم إِنَّمَا قَيْلِ لَكُلُّ فَيْلِ مُحْوِدٌ بِاسْمِ هَلَا الَّذِي جَاء إِلَى البيت النيلُ على عظم جرمه من أفهم الحيوانات، (وقوله): ٣٥ حَتَّى أَصْعَدُ فِي الْجَبِّلِ • أَي عَلا فِي الْجِبْلِ ، والطَّبَرُّزينُ آلَةٌ مُعَقَّمَةٌ من حديد ، والمحاجنُ جمعُ محجنَن وهيَ عَصاً مُعُوَجَيَةٌ وقد يُجْعَلُ في طرفها حَديدٌ ، ( وقوله ) : في مَرَاقَّهِ • يَعْنِي أَسفَلَ بَطْنهِ ، ( وقوله ) : بَزُّغوه أي شَرَطوه بالحَديدِ الّذي في تلك المَحَاجِن ، ويُهَرُّولُ أَي يُسْرِعُ ، والخَطَاطيفُ والبَلْشُونُ . ٣٦ ضَرَبانِ من الطَّيْر ، (وقول) نَفَيْل في شعره : (١٩٦) ولم تأسَى على ما فات بَيْنا

أَي لَم تَحْزِنِي قال الله تعالى: لَكَيْلاَ تَأْسُو اعلى ما فاتكُم، ( وقوله ) : على كل منهل و المَنْهَل موضع الماء وجعه مناهل ، والأ نملة طرف الإصبع ويقال أيضاً أنملة بضم المم الموقوله ) : تَمُت تُسيلُ وقيل تُرشح ، وصَنْعاء بَلَد باليمن ، وانْصَدَعَ صَدْرُه ، أَي انْشَق ، ومرائرُ الشَجر ، يعني المُر منها وهو جمع أمرار وأمرار جمع مر ، والعُشرُ شَجرَ قال الكندي

أَمْرُخُ خيامُهُم أَمْ عَشَرُ ، (وقول) ابن هشام: الأَبابِيلُ الجَماعاتُ ولم يتكلَّم لها العَرَبُ بواحدِ قال النَحْوَيُّونَ واحدُها في القياسِ أَبيلُ وأَبولُ ، (وقول) عَلْقَمَةَ في شغرِهِ (٢٠٠٠ ٢٧ تَسْقِي مَذَانِبَ وهو مَسيلُ المَاء إلى الروضة ، والعصيفة ورقُ الزَّرْع وقد فسره ابن هشام ، وحدُورها ما أَنحدَر منها ومن رواه جذُورها بالجيم المضمومة فهو جمعُ جَذْرِ وهي أَصولُ الشَجَر هنا ، والأَتِيُّ السَّيل ، ومطموم من قولهم طمَّ الماء وطماً إذا عَلا وارتَفع ، وقول الرجز :

#### فَصُيْرُوا مِثْلَ كَعَصْف مَا كُولْ .

قال ولهذا البَيْت تَفْسيرٌ في النحو تفسيرُه أَن الكاف زائدة لكونها قد يكون حَرَفاً وَمثلُ لا تكون إِلاَّ إِسماً فَزيادَة ٧٣ لَكُونها قد يكون حَرَفاً وَمثلُ لا تكون إِلاَّ إِسماً فَزيادَة لا لَكُونها النَّا كيد، الحَرَف أَوْلَى من زِيادة الأسم وَالمُرَاد لزيادتها النَّا كيد، و(قول) ذِي الرمَّة

منَ المُؤْلفاتِ الرَّمْلَ أَدْمَاءَ حُرَّةٍ الأَدْمَاءُ منَ الظباء السَّمْراءِ الظهرِ البَيْضاء البطنِ، وَالأُدْمَةُ في الإبل البَياض الخالِصِ، وَالأَدْمَةُ في الأَدَمييَن أَنْ يَمِيلَ اللَّوْنُ إِلَى الشَّمْرة قليلاً ، وشعاعُ الضَّى بَريقُ لوْنهِ ، وَيَتَوَضَّعُ وَيَبَرَتْ يَنَبَيَّنُ ، (وقول) مَطرُودِ بن كَعْبِ في شعره : إِذَا النَّجُومُ تَعَيَّرَتْ يَتَبَيَّنُ ، (وقول) مَطرُودِ بن كَعْبِ في شعره : إِذَا النَّجُومُ تَعَيَّرَتْ يعني اسْتَحَالَتْ عن عادَتها من المَطَر على مَذْهَب العرب في النَّجُوم ومَن رَوَاه تَعْبَرَتْ بالباءِ المنقوطة بوَاحِدَةٍ مِن اسْفل لفعناه قلَّ مَطَرُها من الغَبْر وهو البقيَّةُ ، (وقول) الكُميَّت فعناه قلَّ مَطَرُها من الغَبْر وهو البقيَّةُ ، (وقول) الكُميَّت في شعره (٢٨)

### هَذَا المُعيمُ لَنَا المرجلُ

فهو من العَيْمَة وهو الشَّوْقُ إِلَى اللَّبِن ، وَالمَرْجَلَ الَّذِي اللَّهِ مَن رَوَاه الْمَرْحَلِ اللَّهِ الْمُاء تَذْهَب فيه إِلِهُم فيمشونَ على أَرْجُلِهم ومَن رَوَاه المَرْحَل بالحاء المُهُمَلَة فعناه يُرَحِلْهم عن بلادِهم لِطلّب للخصب يُريد أنّه عام شديدٌ،

تفسيرغريباً بيات عبد الله بن الزبعرى تفسيرغريباً بيات عبد الله بن الزبعرى (قوله): تَنكَبّوا ، آي أرجعوا خوفاً منها تقول نكبت فلاناً عَن الشَيْء إِذَا صَرَفْتَه عنه صَرْفَ هَيْبَة وَخَوف ، هم وَالشّغرَى (آ) اسمُ النجم وها شغرَيان إحداها الغُميَّصاء وهي النّي في ذراع الأسد والأُخرى الّتي تَتْبَع للجَوْزَاء وهي أضوأ من الضياء ، و (قوله): لم يَوُّوبُوا أَرْضَهُم ، أَي لم يَرْجعوا يقال من الضياء ، و (قوله): لم يَوُّوبُوا أَرْضَهُم ، أَي لم يَرْجعوا يقال

آب إلى كذَا أي رَجَع إليه وكان وجه الكلام أن يقول إلى أَرْضِيم فَحَدْف حَرْف الْجَرّ وَا وْصلَ الفَعْل، و ( قوله ) : دَانَت بها عاد ". أي أطاعت والدين الطاعة ، وقَوْله في نسب أبي قيس: ابن عامر بن مُرَّة وكذَا وقع وَيُروى ابن عامرة بإ ثبات التاء وهو الصوَّاب،

تفسيرغريب أبيات أبيقيس بن الأسلت ( قوله) : كُلُّما بَعَثُوه رَزَمْ • يقال رَزَم البَّعيرُ إِذَا تُبَت ٣٩ بمَـكانِهِ فـلم يَبْرَحُ وأكثر ما يكون ذلك من الإعياء، وَعَاجِبُهُمْ جَمْعُ مُحْجَنَ وَهِي عَصاً مُعْوَجَّةٌ وَقد تَقَدَّم تفسيرهُ، وَأَ قَرَ ابِهِ جَمُّ قُرُبِ وَهُو الْخَصْرُ ، وشرَّ مُوا شَقُّوا، وَ النَّخَرَمُ انشقَّ أيضاً ، وَالمَغْوَلُ بِالْغِينِ المُعْجَمَةِ سَكِّينٌ كَبِيرةَ دُونِ المشمَلِ سيف صغير وقال بعضهم والمغول هي السكين الَّتي تَكون في السُّوط وَمن رَواه مِعْوَلاً بالعين اللهملة فهي هذه الفأس الَّتِي تُنْقَرُ بِهَا الحِجارَةُ ، وَيَوْمُوهِ قَصَدُوهِ ، وَكُلِّمَ جُرِحَ وَالْكُلُّمُ الْجُرْحُ ، و (قوله) : أَذْبَرَ أَذْراجَه ، أَي رجع مِن حَيْثُ جا، ، وباء بالظُّلُم. أي رجع مُستَحقًّا به والخاصِب هنا الحجارة، والقَرَمُ صِغَارُ الغنم ، وثَأَ جوا صاحوا ،

## نفسيرغريب أبيات أبي قيس

وقوله): فصلّوا رَبَّكُم، أَي اُدْعُوا رَبَّكُم وقد تَكُون الصّلاة الدُّعَاء ، وَالأَخَاشِبُ بِمَكَّة فَجَمَعَهما مع ما حَوْلهما وَإِنّما هما أَخشاب، وَالكَتَائِبُ جَعْمُ كَتيبة وهي العَسْكُرُ ، والقاذفات أَغالِي الجبال البعيدة ، وَالمَناقِب جَمْعُ مَنْقَبَة وهي الطريق في رأس الجبل ، و (قوله): بين ساف وَحَاصِب، وَالسّافِي هنا الَّذِي غَطَّه التُراب يقال سَفَتِ الرِّيمُ التَّراب ، والحاصِب الَّذِي السَّافِي المَّابِية الحجارة وهما على معنى النسب وقد يكون السّافي أَصابَتُه الحجارة وهما على معنى النسب وقد يكون السّافي الحَاصِب براد بها اسم الفاعل حقيقَة ، والعَصائِب ('') الحَماعاتُ ،

## تفسيرغريب بيتي أبي طالب

وكانت حَرْبُ بِسَبَهِ ، والشَّعْبِ الطريق بين جَبَلَيْن ، السَّرْبُ بَعْتِ السَّرْبُ بِعَسْرِ السَّين المَالَ الراعي والسَّيرُبُ بكَسْر السين المَالَ الراعي والسِّرْبُ بكَسْر السين النَّفْسُ ويقال القوم ، ومنه أَصْبَحَ آمِناً في سِرْبِهِ أَي في نَفْسِهِ وقيل في قَوْمِهِ والله أَعْلَمُ ،

## تفسير غريب أبيات أبي الصلت

(قوله): ما يُماري ، أي ما يَشك والمرزية الشك ، ٠٤ (وقوله): بِمَهَاةِ شُعَاءُهَا مَنْشُورُ ، يعني الشمس والمهاة من أسمائها والمُغَمَّس مَوْضع ، والجرانُ حَلْقُ البَعير فاستَعارَه هنا للفيل وفي كتاب العين الجرازُ الصَّدْرُ ، وقُطِّرَ أي رُمِيَ به على جانبه والقَطْر الجانب، وكَبْكَبُ اسمُ جَبَل، وملاويث أَشدًا ؛ وأ بُذَعَر وا تَـهُر قوا ، (وقوله): بوادي هالك من البوارِ .

## تفسيرغريب أبيات الفرزدق

(قوله) (''): رَمَى اللهُ في جُثْمَانِهِ وَ الجَثَانُ الجِسْمُ ، وَ القَبِلَةُ البَيْضَاءُ يعني الكعبة ، والهَبَاءُ مَا يَظَهُر في شُمَعَ الشَّمْس إِذَا دَخَلَت من مَوْضِع ضَيِّقٍ ، والمُطْرَخِمُ المُمْتَلَىٰ الشَّمْس إِذَا دَخَلَت من مَوْضِع ضَيِّقٍ ، والمُطْرَخِمُ المُمْتَلَىٰ كَبْرَا وغَضَباً ، وفي شغر قَيْس الرُّفيَّاتِ : وهو فَل و الفَل المُنهَزِمُ ، والقَنْقَل المَكْيال ، (وقوله) : لأُ وَرِّطَ جَيْشاً و الجيش المُنهَزِمُ ، والقَنْقَل المَكْيال ، (وقوله) : لأُ وَرِّطَ جَيْشاً وَالوَرْبَةُ الانتِشابِ في شَرٍّ ، والمَراذِبَةُ أي لأَنتَشابِ في شَرٍّ ، والمَراذِبَةُ

٤٣ وُزَرَاءُ الفُرْسِ واحِدُهُم مَرْزُبانُ، (وقولُه) ("" : لاَ ثُوا بهِ . أَي ٱخِتَمَعُوا حَوْلُه ،

تفسير غريب أبيات سيف بن ذي يزن الفسير غريب أبيات سيف بن ذي يزن ("\_") والخطب (") والخطب أبي قد اصطلحاً وَاتَّهُ قَا ، والخطب (") والمخطب وفقه عظم ويروى فقم بكسر القاف والصواب

الأمر العظيم، وَفقمَ عظمَ ويروى فقيم بلاسر الهاف والصواب فَحُهُا ، وَالقَيْلُ المَلكُ والكثيب كَرْسُ الرَّمل ، والشَّعْشَع الشَّماب المَّمْزوج بالمَاء، ونفئ نَعْنَمُ ، وَالنَّعَمَ الإبل والله أَعْلَمُ، الشراب المَمْزوج بالمَاء، ونفئ نَعْنَمُ ، وَالنَّعَم الإبل والله أَعْلَمُ، تفسير غريب أَبيات أَبى الصلت (")

و رقوله) : الوتر و الوتر طلبُ الثأر ، ورَيَّم في البَحْر و أَي الْقَام ، وَا يَتْحَى الْعَتْمَد وَقَيْصَر مَلك الروم ، وا يُتْحَى الْعَتْمَد وقَصَد، وكَسْرَى مَلك الفُرْس يقال بفتح الكاف وكسرها والكسرُ أَفْصَحُ ، وأَوْعَلتُ إِيعَالاً و أَي أَبْعَدتُ إِبْعَاداً ، وبنو الأحرار يعني الفُرْس ، القلقال التَّحَرُّكُ والسُرْعة ، وَعُلْباً وبنو الأحرار يعني الفُرْس ، القلقال التَّحَرُّكُ والسُرْعة ، وَعُلْباً شَدَاداً ، وَالأَساوِرَةُ رُمَاةُ الفُرْسِ ، والمَرازبة وُزَراء الفُرْسِ ، وَالمَرازبة وُزَراء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرَراء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرُراء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرَراء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرَرَاء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرَراء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرَراء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرَراء الفُرْسِ ، وَالْمَرازبة وَرُراء اللهُ ، وَالْمَرازبة وَرَراء اللهُ ، وَالْمَرازبة وَرَاء الفُرْسِ ، وَاللّه وَال

وَالغَيْضَات جمعُ غَيْضَةً وَهِيَ الشَّجِرِ المُلْتَفَّ، وَالأَشْبَالُ الْمُسْبَالُ الْمُسْبَالُ الْمُسْبَقِي وَمَنْ رَوَاه عَن عَتَلِ فَالْعَتَلُ القِسِيُّ الفَارِسِيَّة، وَغَبُط بِهِ القِسِيُّ وَمَنْ رَوَاه عَن عَتَلِ فَالْعَتَلُ القِسِيُّ الفَارِسِيَّة، وَغَبُط بِهِ القِسِيُّ وَمَنْ رَوَاه عِن عَتَلِ فَالْعَتَلُ القِسِيُّ الفَارِسِيَّة، وَغَبُط بِعِمْ غَبِيط وهي عيدان الهَوْدَج وَأَداتُه ، وَالزَّغْخَر القَصَبُ النَّسَابِ ، وَفُلاَل مُنْهَزِمون، وَغُمدان بلد، اليابس يعني قَصَبَ النُشَّابِ ، وَفُلاَل مُنْهَزِمون، وَغُمدان بلد، وشالت نَعامتُه مَ أَي هلكوا يقال شالَت نَعامتُه الرجل إِذَا وشالت نَعامتُه م . أي هلكوا يقال شالَت نَعامتُه الرجل إِذَا مات ، وَالإِسْبَالُ إِرْخَاءُ التَوْبِ وهو قدحُ يُخْلَبُ فيه ، وَالإِعْبَابَ ، وَقَعْبان تَثْنِيَةُ قَعْبِ وهو قدحُ يُخْلَبُ فيه ، وَسُيبا مُرْجا ،

تفسيرغريب أبيات على يبن زيد (قوله) وقوله): ما بَعْدَ صَنَعْاء مَصَنَعْاء بَلَدُ باليمَن، و (قوله): وُلاةُ مُلكِ م يُريد الَّذِين يُدَبِّرُون أَمْرَ النَّاس وَيُصْلِحُونَه ، وَلاةُ مُلكِ م يُريد الَّذِين يُدَبِّرُون أَمْرَ النَّاس وَيُصْلِحُونَه ، وَحُزُلُ كَثِيرٌ، وَالقَزَعُ السحابَ المَتُفَرَّق، وَالمُزْنُ السحاب، وَالمَحْرَبُ السَحاب، وَالمَحْرَبُ السُحاب، وَالمَحْرَبِ النُّرَفُ المُرْتَفَعَة، وَالعُرى ما يَستُرُ الشيَّ عَنك، وَالمَحْرَبِ النُّرَفُ المُرْتَفَعَة، وَالعُرى ما يَستُرُ الشيَّ عَنك، وَالمَحْرَبُ النَّمَ الذَّكُر من البُوم وهو طائرٌ يَصيح وَعُوارِبُها أَعالِيها، وَالنَّهامُ الذَّكُر من البُوم وهو طائرٌ يَصيح باللَّيل، والقاصِبُ صاحبُ الزَّمَّارَة، وَفُوَّزَتْ قَطَعَتِ المفازَة باللَّيل، والقاصِبُ صاحبُ الزَّمَّارَة، وَفُوَّزَتْ قَطَعَتِ المفازَة

ه، وهي القَفْر، وَتَوَالِبُهَا جَمَعُ تَوْلَبِ وَالتَوْلَبُ وَلَدُ الْحِمارِ فِعله هنا للبغال، وَالْأَقُوالُ هنا المُلُوك ، والمَنْقَلُ الطريق المُختَصرة وَالْمَنْقُلُ أَيْضاً الأَرْضُ الَّتِي لَيَكْثُرُ فيها النَّقَلُ وهي الحجارَة ، والكتَاثِ المساكرُ وَاحدُه اكتيبَة ، وَالإِمَّة ' بكسر الهمزة النعمة ، وَالفَيْج الَّذِي يَسير للسُّلطان بالكُتُب على رجْلَيْه ، وَالزَّرَافَةُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ والزرافة أَيضاً حَيُوانٌ معروفٌ ، وَخُونٌ خَائِنَة ، وجَمْ كبيرةٌ ، وبنو التُّبُّع مملوك اليَمَن في القديم، ونَخَاورَة كَرَمْ وقيل مُلُوك ، ( وقول ) خالد بن حق ٢٤ في شعره ("): كما أقتُسمَ اللحامُ • اللحام جمع لَحم ، وَتَمَخَّضَت المَنون له • أي حملَت لتَلدَ كما تَفْعل الماخض من إِنَاثِ الحَيُوانِ ، وَأَنَى بِالنَّونِ أَي حَانَ يَقَالُ أَنَى الشَّيُّ وأَنِيَ وآن ثلاثُ لُغاتٍ بَعَنيَّ واحدٍ في مَعْنَى حانَ ، ( وقول) الأعشى ٤٧ في رَيْته (٧٠): ما نظرَتْ ذَاتُ أَشْفَار ﴿ يَعْنِي زَرْقَاءَ الْيَامَةِ وكانتِ العربِ تَزْعُم أُنَّهَا كانت تركى الاشخاصَ على مسيرةِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِي الصَّغْرَاءِ وخبرها مشهور وفيها يقول النابغة : أُحْكُمُ كَحُكُم فَتَاةَ ٱلْحَيِّ إِذْ نَظَرَتُ

تفسيرغريب أبيات عدي بنزيد أيضا ( قوله ) : وَإِذْ دِجِلَةُ تُجْبَى إِلَيْهِ وَٱلْخَابِور ﴿ دِجِلةٌ وَالْخَابُورِ ٤٧ نَهُران مشهوران، وشادَهُ (١٠٠ بناه وأُعلاه ، وَالمَرْمَر الرُّخام، ٨٤ والكِلْسُ مَا طُلِيَ بِهِ الْحَائِطِ مِن جَصَ وَجَيَّارٍ وَكَانِ الْأَصْمَى وَالْكِلْسِ مَا طُلِيَ بِهِ الْحَائِظِ مِن جَصَ وَجَيَّارٍ وَكَانِ الْأَصْمَى يقول الصَواب وخلَّـله بالخاء المعجمة لِلأنَّ بناءَ الحجارة لا يُلْبَس وإِنَّمَا يُخَلَّلُ بِالجَصِّ بِين حَجَرٍ وحَجَرٍ ، وذُراه أَعاليهِ ، والوُ كور جمع وَكُرُ وهو عُشِّ الطائر ، والآس الرَيْحان ، وقُرُون رَأْسها يعني ذُوائبَ شَعَرَها، (وقول) الأعشى: يَضْرب فِيهِ القُدُمْ. ٢٨ جَمُّ قَدُومٍ وهِي الآلَةُ الَّتِي يَقَطَع بها النَّجارِ ، وَأَناب إِليهِ أَي رَجَع وَاللَّهُ أَعْلَمُ

تفسير غريب أبيات عدي بن زيد أيضاً (أنه وقوله) (أنه على الله المعلمة على الله المعلمة وَنَزَلَتْ عَلَى الله المعلمة وَنَزَلَتْ عَلَى الله المعلمة والمعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة والمعلمة المعلمة المعل

٤٩ الخَديمة والمَكْرُ ، وغَبَقَتُه أي سَقَتْه بالعَشِيّ والغَبُوق شُرْبُ العَشَى والصَبَوح شُرِبُ أُوَّل النَّهار ، والصَهْباء من أسماء الخر ، ووَهُلُ أَي ضُعُفٌ ، وَيَهِم يَتَحَسِر ، وجَشَرَ الصَّبْحُ أَي أَضاء وتَبَيَّن ، وسَبَائبُهَا طَرائقُهَا، ومشاجبُها جمعُ مِشْعِب وهو عُودٌ تُعلَّق عليه الثيابُ وَروَايَةُ الخُشنيّ مَساحبُها وقال هي القَلائدُ في العُنُق من قَرَانْفُل وغيرهِ ، (وقوله) : وهو يُنافر الفُرافصَـةُ ممناه يُحاكمُه في المُفَاخرة يقسال تَنافر الرَجُلان إِذَا تَحَاكَما في الفَخْرُ وقال بعضهم المُنافَرة المُحاكمة على الإطلاق وقال بعضُ اللُّهُ وَيِّينِ الفُرافِصَةُ بضَمَّ الفاءِ حَيثُ ما وقع في كلام العرب إلاَّ الفَرَافصَـةُ والدِ نائلَةَ زَوْجِ عُثمان بن عَفَّان رَضِيَ الله عنه فَإِنَّهُ بِالفَاءِ مَفْتُوحَةً ، ( وقول ) جَرير بن عبد الله في بَيْتٍ . لَهُ ("): إِنَّكَ إِنْ تَصْرَعْ أَخَاكَ تُصْرَع بِهَكَذَا وَقَعَتِ الرَّوايَةُ في هذا الكتاب وهـذا يَغْرُج على لُغَة الحرث بن كَعْبِ فَإِنَّهُم يَجِعْلُونَهُ بِالأَلْفِ فِي الْأَحْوَالِ الثلاثة ، (وقوله) : يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي ١٥ النَّارِ القُصْبُ الْأَمْمَاءُ ، وَالبَحيرَة (١٥) والسائبَة والوَصيلة والحامي قد فَسَّرها ابن هشام بعد هذا، (وقوله) : حتَّى سَلَخ ذلك بهم٠ أي خَرَجَ ذلك بهم يقال انسلَختُ مِن كذا أي خَرَجْتُ منه

وانْسَلَخ الشهرُ أي خُرَج ومنه قولهم في التاريخ مُنْسَلَخ شَهُر كذا وكذا ، (وقول ) كَعْبِ بن مالك ("": وَنُسْلَبُهَا القَلائدَ به والشُنُوفَا • الشُنُوفُ جَمْمُ شَنْفٍ وهو القُرْطُ الَّذِي يُجْعَلَ في الأُّذُن ، (وقوله): وَأَهِلُ جُرَشَ مِن مَذْ حِجَ . كذا وقع هنا وقال أبو على الغسَّانيّ صَوَابُهُ من حِمْيَر، (وقول) مالك بن نَمَط ("): يَريشُ الله في الدنيا وَيَبْري . يُريد أَنَّ اللهَ تمالى س يَنْفَع وهذا الصَّنَم لا يَنْفَع تقول العرب فلان يَريش ويَبري إذا كان عنده نَفَعْ وَأَصْلُهُ أَن يَبري السَّهُم وَيَصَنَّعَهُ ثُمَّ يَجْعَلُ له ريشاً حتى يَنْتَفِع به فَيَضْربوا بذلك مَثَلًا لِمَنَ عَنْدَه خيرٌ وَنَفَعُ ، (وقوله) : بإيل مُؤَبَّلة ، الإبل الكثيرة المتَّخذة الأكتساب لا لِلركوب، ( وقول ) رَجُل من بني مِلكانَ في شِعْرِه: بتَّنُوفَـةٍ مِنَ الأرْضِ التَّنُوفَـةُ القَّهُرُ الَّذِي لا يُنبتُ شيئاً ، (وقوله) : لها سَدَنَة ، السَّدَنَةُ الخَدَمة الَّذِين يَخَدُمونَها، (وقول) شاعِر منَ العرب في شِعْر له (٥٠٠): رَأْى قَدَعًا في عَيْنها. ٥٠ القَدَعُ ضُغُفْ فِي البَصَرِيقال قَدَعَتْ عينُه تَقْدَعُ قَدَعًا إذا ضَمُفَ نَظُرُهَا ، ( وقول ) رُؤْبةً :فَلاَ وَرَبِّ الْآمنَاتِ ٱلْقُطَّن . يمني حمامَ مَكَّةً ، والقُطَّنُ المُقياتُ يقال قَطنَ بالمَكان إذا

٥٦ أُقام فيه ، (وقول) المُستَوْغِر (٥١): فتركْتُهَا قَفْرًا بِقاعِ أُسْحَما القاع المُنْخَفِض منَ الأَرْض ، والأُسْحَمُ الأُسود ، ٥٧ ( وقول ) الأَعْشَى (٥٠): بَيْنَ ٱلْخَوَرْنَقِ وَٱلسَّدِيرِ وَبَارِقِ. هذه كُلُّهَا أَسَمَاءُ مُوَارِضَعَ ، (وقوله ): والبيت ذي الكَعباتِ . يريد التَربيع وَكُلُّ بناءً يُبنِّي مُرَبِّعاً فهو كَعْبَـةُ وبه سُمّيَّتِ الكَعْبَةُ، وسنداد مَوْضِعٌ بناحية الكوفة، (وقوله): والوَصيلةُ الشاة إذا أَتْأَمَتْ • أَي جاءت باثنَيْن في بَطْنِ واحدِ مَأْخوذٌ ٨٥ من التُوم وهو الّذي يولَدُ مع غَيْره ، ( وقول ) ابن مُقْبل (٥٠٠): فيه منَ الأَخْرَجِ المرباع • الأُخْرَجِ الظَّليم الَّذي فيه لَوْنان والظَّليم ذَكُرُ النعام، والمرباع الّذي رَعي في الرّبيع ورواية الخُشنَى المرياعُ بالياء المَنْقوطَه باثنين من أسفلَ وقال هو مِفْعَالَ مِن رَاعَ إِلَى كَذَا يَرِيعُ أَي رَجَعَ ، وقَرْقَرَة صَوْتُ فيه تَرْجِيعٌ ، والهَدْرِ الهَديرِ صوتُ الفَحْلِ من الإبل ورْبَّما قيل في غيره، والرّ يَا فِي منسوبُ إلى رياف مو ضع بالشام، والهَجمَة القطعةُ من الإِبل، والبُحرُ جَمعُ بَحِيرَةِ وهي المشقوقة الأذان، ( وقول )الشاعر في بيته : حَوْلَ الفَصَائل . أراد جَمْعَ فُصْلان وفُصْلانٌ جَمْعُ فَصيلِ وهو الصغير من الإبل والصَّواب الوَصائل

وهو جمعُ وَصيلة قد فَسَّرَها أَبْنُ إِسْحق وابن هشام، (وقول) عَوْنِ بِنُ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ فِي شَعْرِه (٥٩): تَخَزَّعَتْ خُزَاعَةُ • معناه ٥٩ تَأْخَرَتْ وَأُنْقَطَعَتْ يَقَالَ تَخَزَّع الرجل عن أَصْحَابِهِ إِذَا تَأْخَر عنهم ، والحلول البيوتُ الكثيرةُ من بيوتِ العرب ، وكراكر جَمَاعَاتٌ ، وقال بعض اللُّغَويِّين هي جَمَاعَاتُ الحيل خَاصَّـةً ، والبَواترُ القَواطِعُ ، ( وقول ) أبي المُطَهِّر الأنصاريّ في شعره : فَحَلَّت أَكَارِيساً: الأكاريسُ الجَماعاتُ منَ النَّـاس وهو جمعُ أَكْرَاسَ وأَكْرَاسُ جَمعُ كُرْسَ والْكِرْسُ الجَماعة منَ ٥٥ النَّاسَ فَهُوَ عَلَى هَــذا جَمَعُ الجَمْعِ ، وشَتَّتْ فرقت ، وقَـنــابلاً جمعُ قُنْبُلَةً وهي القطعة من الخيل ، ونجدُ هنا ما أرتفع من بلاد الحجاز وتهامة ما أنخفض منها ، والكواهل جمع كاهل وهو ما بين المَنْكِ والعُنُق استعارَهُ هنا للرجل العزيز السَيّد، ( وقول) جرير في شعره (١٠٠): بمُقُرْ فُـة ِ النَّجارِ ولا عَقيمُ ٠٠٠ .٠٠ المُقُرْفة اللئيمة ، والنجار الأصلُ ، والعَقيم الَّتي لا تَحْمِلُ ، والقرَّمُ الفَحْل من الإبل فاستعاره هنا للرجل السَيِّد، (وقول) رُوْبَةً بن المَجَّاجِ في رجزه: والخَشلُ من تَساقُطِ القُرُوشِ . فسره ابن هشام فقال الخَشْلُ هنا رُؤوس الخلاخيل والأسورة

٠٠ ونحوه وقال الوقشِيّ إِنَّمَا الخَشْلُ هِنَا المُقُلُ، والقُرُ وشُ مَا تَسَاقط من جُثْمَانِهِ وَتَقَشَّر منه وقول الوقشيّ صحيح وهو أشبَّهُ بالمعني، والمقل هو ثمر الدَّوْم والحَتَات ما تَفتّت منه ، ( وقوله ) (<sup>(۱۱)</sup> : وقال أُبو خَلَدَةً اليَشْكُرُيِّ . وقع في الرواية أبو خَلْدَة بخاء مُعجِمةً مفتوحَةً ولام ساكنةً وأبو جلدة بجيم مَكْسُورَةٍ ولام ِ سَاكنَة وهكذا قيَّده الدارَقُطنيّ رَحمَه اللهُ تعالى ، ( وقوله ) في نسب كُشَيَّر أُحدِ بني مُلَيْح بن عمر و بن خُزاعة . ويُروى من خُزاعة وهو الصُّوابُ، (وقول )كُثيَّر عُزَّة في شعره: ٠٠٠ أَمْ لَيْسَ أَسْرَتِي لِكُلِّ هجان ٠٠٠ أَسْرَةُ الرجل رَهْطُه وقَرَاتُبِهِ الأَدْنَوْنَ منه ، والهِجانُ الكَرَيمُ وأَصْلُهُ منَ الهُجنَـة وهي البياض لأنَّ الكرامَ هيَ البيضُ منَ الإبل، والأزْهرُ ٦١ المشهور، والعَصْبُ ضَرْبُ من ثياب اليَهَن، ( وقوله ) : والحَضْرَمَيَّ المُخَصَّرا . يعني بالحَضَرَمَيّ هنا النعالَ والمُخَصَّرُ الَّذي في جَوانِبه انْعِطَافُ يُشْبُه التَّحزيز، والأراك شَـجرْ، والفَوائج رؤوس الأودية وقيل هي عُيُونُ بعينها ، (وقوله): يُعزَّوْن أي يُنْسَبُون يُقال ءَزَوْتُ الرَّجلَ إِلَى قَبيلَته و إِلَى أَبيهِ ٦٢ إذا نسبُّته إليه، (وقول) جرير في شعره (١٢): فَأَ نُتَّمَوْا لِأَعْلَى الرَّوَابِي

الرَّوابي جَمْعُ رابيةً وهي الكُذيّة المُرْتَفعة وأراد به هاهنا الأشراف من النَّاس والقبَائل ، وضورٌ وشُكينس ، بَطْنان من عَنْزَةً ، ( وقوله ) : ويُقال بنت جَرَّم بن رَبَّان • هنا براءً مَفَتُوحَةً وباء مُشَدَّدَةً منقوطة بواحدة وليس فى العرب غيره، ( وقوله )(١٣): فأَخذَت حَيَّةٌ بِمَشْفَرَها • المَشْفَر البَعيرُ بِمَنْزِلَةِ ٣٣ الشُّمَة للإِنْسان، (وقوله): هَصَرَتُها. أي أمالَتُهَا تقول هَصَرْتُ النُّصْنَ إذا أَمَلْتُه ، (وقوله): لشقهًا أي لجَنبها، (وقول) سامةً بن لُؤيّ في شعره: عُلقَتْ ما بسامة العَلاَّقَة . ما هاهنا زائدة في الإعراب، والعَلاَّقة يعني الحَيَّـة الَّتي تعلَّقت بالنَّاقة ، وعُمان بَلَّدُ من اليَّمَن ، (وقوله) : من غير فاقة ، أي من غير حاجة ، والحُتُوف جمعُ حَتَفٍ وهو المَوْتُ، (وقوله) : وخروسُ الشُّرَى تَرَكُّتَ رَذِيًّا • يعني ناقةً إذًا سَرَتْ بالليل لا تَرْغُو ولا يُسمَع لها صَوْتُ وذلك مماً يُستَحَتُّ منها ولا يكون ذلك إِلاَّ فِي الإِبلِ المُجَرَّبةِ المُذَلَّلَةِ ، والسُّرَى سيْرُ الليلِ ، والرَّذِيِّ المُعْيِيَةُ الَّتِي سَقَطَت مِنَ الإعْياءِ ، (وقوله): فقال أَجَلُ.هي كَلِمَـةُ بِمَعْنَى نَعَـمُ ، (وقوله ) :(١٠) والتَّـاطَةُ واخاهُ . يعني ٦٤

ع و أَلْصَقَه بِه يقال ٱلتاط فلان فلاناً إذا ضَمَّه إليه وَأَلْحَقَه بنسبه ومنه قوله : كَانَ يُليطُ أُولادَ الْجَاهِلِيَّةِ بَآبَاءُم . أي يُلْصِقُهُم به وتقول العرب لاط حبَّهُ بقَلَى إذا أُلصق به ، (وقول) الحرث بن ظالم في شعره: سَفَاهَةً مُخَلَف و المُخلف هنا المُستَقِي للماء يقال ذهب يُخلِف لقَومه أي يَستَقَى لهـم، (وقوله): أَنْتَجِعُ السَّجايا. أَي أَطْلُبُ مُواضِعَ الغَيْثُ والمطر كما تفعل القبائل الَّذين يَرْحَلُون من مَوْضِع إِلَى مَوْضِعٍ وَأَرَادَ أَنَّهَ لَوِ أَنْتُسَبِ إِلَى قريش لكان معهم بمَكَّة مُقيماً ولم يكن يطلب المطر من موضع إلى موضع ، (وقوله): وَحَشّ رَوَاحَةُ القُرَ شِيُّ رَحْلي • يعني قُوّاتي يقال حشّ الرجل الشيء إذا قَوَّاه وَأَعَانَه، وناجيَّةٌ ناقةٌ سَريعةٌ ، (وقول) ٥٠ الْحُصَيْن بن الْحُمَام في شمره (١٥) : وَأَنْتُمْ بَمُعْتَابِحِ ٱلْبَطْحَاء. الْمُعْتَلِيجِ المُوْضِعِ السَهِلُ الَّذِي يَعْتَلَجِ فيه القومُ أي يَتَصارَعون، والبَطْحَاءُ هَنَا بَطْحَاءُ مَكَّةً وهو موضعٌ سَهْلٌ ، (وقوله): الأَخاشِبِ • إِنَّمَا هَمَا أَخْشَبَانِ وَهَا جَبَلانَ بَمَكَّةً فِمعهما مع ما حولهما ، (وقول) القائِل في هاشم بن حَرْمَلَة : أَحْيَا أَبَاهُ هَاشِمُ بِنُ حَرْمَلَهُ مَ يُرِيدُ أَنَّهُ أَخَذُ شَأْرِهِ فَكَأَنَّهُ

أَحْيَاهُ ، ( وقوله ) : تَرَى المُلُوكَ عِنْدَهُ مُغَرْبَلَهُ . أَي مقتولة ٥٠ يَقَالَ غَرْبَلَ إِذَا قَتَلَ أَشْرَافَ النَّاسُ وَخِيَارَهُم ، ( وقوله ) : يوم الهَبَاءَات، هو يوم مشهور من أيَّام حروب المرب، وَهَبَاءَة موضعٌ فجمعه مع ما يَليه وكذلك روَايةُ مَن رواه الهباتَيْن إِنَّمَا أَرَادَ الهَبَاءَتِينَ فَقَصَّرَهُ ضَرَورَةً ، ويوم اليَعْمَلَةُ أَيضاً كذلك واليَعْمَلَة اسمُ مَوْضِع هنا وقد تَكُون اليَعْمَلَةُ الناقة السريمة في غير هذا الموضع وَيَتَّصل بهدذا الرجز : ورحمة للوالدات مُشْكِلَة (وقوله) (""): قومٌ لهم صيتٌ • أي ٦٦ ذِكُرْ حَسَنْ وشُهْرَةٌ فِي النَّاسِ، (وقول) زُهير بن أبي سُلْمَي في شمره : تَأْمَلُ فَإِنْ تَقَوْ المُرُوراتُ مِنْهُمُ . تَقَوْ أَي تُقَفْرُ يقال أَ قُوَى المَنْزل إِذَا أَقْفَر والمُرُورات موضعٌ ، ونخل هنا موضع، وبَسلْ حَرام، (وقول)الكُميت بن زيد في شعره: (١٧) وَأَزْدِ شَنُوأَةً ٱنْذَرَوْا عَلَيْنَا ۚ أَي خرجوا علينا ودفعوا ، (وقوله): أعْتَبُونا أي أرضونا يقال أعْتَبْتُ الرجلَ إذ أَرْضَيْتُه ، (وقوله): لأُنَّهم تَبعوا البَرْقَ . يُريد أُنَّهم طَلَبوا مَوْ ضِعَ النَّبات والبَرْق يَدُلُّ على المطر والمطر يكون عنه النبات، (وقول) الشاءر في شعره لسَعْدِ بن سَيَل : (١٨)

فَارِساً أَضْبَطَ فِيهِ عُسْرَةٌ ، الأَضْبَطُ الَّذِي يَعَمُلُ بِكُلْمَا يَدَيْهِ يَعْمَلَ بِاليُسْرَى كَمَا يَعْمَلَ بِاليُمْنَى ، والعُسْرَة هُنَا الشَّدَّةُ ، والقَرْنُ اللَّذِي يُقَاوِمُ فِي الحرب ، (وقوله) : الحُرُّ القَطاعِيُّ ، يعني به الصقر هنا ، (وقوله): (١٩) وأَسد بنُ هاشم وَصَيْفِيّ بن هاشم كذا وقع هنا وقال ابن الكلبيّ وصيفاً وأبا صيفي جعلهما رَجُلَيْنِ ، (وقوله) : نُتَيْلَة بنت جَنَاب ، وقع في الرواية بالتاء المثنّاة النقطة وبالثاء المثنّة ونتيلَة بالتاء المثنّاة النقط هو الصواب قاله ابن دريد والخُشنَيِّ رَحْمَهما الله تعالى ،

انتهى الجزء الاول والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين

# النبال المحالية

وصلى الله على محمد وآله وسلَّم تسليماً

### اكجزء الثاني

(قوله) (٣١): سَقَاهُ الله حِين ظَمَى ۚ • أَي عَطَشَ وَالظَّمَ ۗ أَن ٢١ العَطْشَانُ ، (وقوله): يَفْحُصُ بِيَده . أَي يَكْشَف عن الماء ويوسِعُ له ، (وقوله): فجَعَلَتْه حَسَياً ، قال الخُشَنيّ الحَسَي الحفيرة الصغيرة وقال غيره أصل الحَسَى مَا يَغُورُ في الرمَل فَإِذَا بُحُبِثُ عَنْهُ ظَهَرَ ، (وقوله ) (٢١) : فلا يُنَاوُونَ قَوْماً . المُنَاواة ٧٧ العَداوَة ومن أَمثالهم: إِذَا نَاوَاتَ الرجالَ فَأَصْبُر . والأَصل فيه الهَمْز ومَن رَواه يُنَاوُون فَإِنَّه ترك الهَمْزَ والأشهَرُ فيه الهَمْزَة، (وقوله) (٣٠٠): واستَخلُوا خلاَلاً . الحَلاَلُ هنا الخصال ٧٣ يقال في فلان خلال حُسنَـة أي خصال ، (وقوله): فكانت تُسمَّى الناسَّة • قال الخُشنَى الناسَّة الياشفة وقال غيره نَسّ الشيُّ إذا ذهب ونَسَّ البَّلَلُ إذا رَجِفٌ و (وقوله): تَبُكُّ أَعْنَاقَ

الجَبَابِرَة • أَي تَسَكُسِرُها وتقودها كَرَها ، (وقوله) في الرجز: أَخَذَتُهُ أَكَة • أَي شِدّة الحَرّ وفيل شِدّة الأَلَم ،

#### تفسير غريب قصيلة

عمرو بن الحرث بن مضاض

( قوله ) : كَأَنَّ لَم يَكُن بين الحَجون إلى الصَّفَا الحجونُ مَوْ ضِمْ بِأَعْلَى مَكَّةً وهو بفتح الحاء، والصَّفا معلوم و واحدُه صَفَاةٌ وهي الصَّخْرَةُ الملساء ، والجُدودُ جمع جَدِّ وهو السَّعدُ ٧٤ والبختُ ، ( وقوله )(١٠٠ : من غَيْر شَخْص ، يعني إسْاعيل عليه السلام، (وقوله): وفيها التَشاجُرُ ، أي الأختلاف والتخاصمُ ، والخَلَىُ الَّذِي لا هُمَ معه، وحمير ويُحابر . من قبائل اليمن ويقال أن يحابرهي مُراد ، (وقوله) السنُون الغَوابرُ . يعني الماضيَّةَ يقال غَبْرَ الشِّي إِذَا مَضَى وغَبْرَ أَيْضاً إِذَا بَقَى وهو من الأُضداد ، ومَن رواه العوابرُ فمعنـاه الَّتي جازَتُ وا ُنْقَضَت من قواك عَـبَر النهرَ إذا قَطَعُهُ ، (وقوله): فسيَحَّت دُموعُ العين . يقال سح الدمعُ وسَـح المطرُ إذا سالاً ، والمشاعرُ المَواصِع المشهورة في الحَجّ الَّتي تُعْبَدُ بها ، ( وقوله ) : ليست

تُفَادَر و أَى ليست تُتَرك ، ( وقول ) عمرو بن الحارث أيضاً ٧٤ في شعر بعد هذا: سيرُوا إِنَّ قَصْرَكُمُ ۚ • أَي إِنَّ نَهَايَتَكُم يقال قَصْرُكُ كذا وقُصاراكُ كذا أي غايَتُك ونهايَتُك، وحُثُوا أَي أَسْرِءُوا ، والأَزمَّةُ جَمْعُ زِمام ِ وهو حَبْـلُ يَكُون في رأْس البمير فَيُقادُ به ، ( وقوله ) (٥٠٠ : وقُريش إذ ذاك حُلُولُ ٧٥ وَصرُمْ مُ الحُلُولُ جماعة البُيوت المُجتمعة والصَرَم الجَماعات المُنْقَطَعَةُ ، ( وقوله ) : وَإِنَّ قَرَيْشًا فَرْعَةُ إِسْماعيـل . يعنى أعْلَى وَلَدِ إِسْاعِيل وبعضْهُم يُحُرُّكُ الرَّاء فيقول فَرَعَة ومَن رواد قَرَعة بالقاف فهي نُخْبَـة القوموخيارُهم، ( وقوله ) وقُصَى فطيم مُ أي كما فصل عن الرَّضاع ، ( وقوله ) ( ٢١ وكان يقال له ولوَلده صُوفَة . يقال إنّما يقال له صُوفَةٌ لأنّهــا حين جَعَلَتُه يَخَدُم الكعبة عبدًا لها رَبَطت عليه صوفة ليكونَ ذلك عَلامةً له فأقت بذلك وغَلَبَ اللَّقَبُ عليه وعلى بذيه من بَعْدِه وقال بعضهم إِنَّمَا سُمَّى بذلك لأ نَّهَا أَلْبَسَتُه ثُوْبَ صوفِ والأوَّلُ أَشْهَرُ ، والإجازة من عَرَفَةً هي الإفاضَةُ بالنَّاس، قوله في الرجز: فَبَارَكُنَّ لِي بَهَا أَلِيَّهُ أَصلُ الاليَّة اليمين فجعله هَنَا للَّنذُر الَّذي نَذَرته أُمُّهُ،

٧٦ (وقول) الغَوْثِ بن مُرَّ فِي الرَجز: لا هُمَّ إِنِّي تَابِعُ تَبَاعَهُ الرَّابَعُ أَبَاعَهُ الرَّابَعُ اللَّابِعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَ

إِنَّمَا قَالَ ذَلَكَ لَا نَهُ كَانَ مِن قُضَاعَةً مَن يَسْتَحِلُّ الأَشْهُرُ الْحَرُمُ فَجَعَلَ إِثْمَ ذَلَكَ عَلَيْهِم ، ( وقوله ) ((()) : أَجِيزِي صوفَة ، ( وقوله ) يقال جاز الوضع إذا خَلقَه وأجازه إذا قَطعَه ، ( وقوله ) : فَوَرَثَهَم ذَلَكَ مِن بَعْدِهِم بِالقُعْدُد

يريد قُرْبَ النَّسَب يقال رَجْلُ قُعُدُدُ إِذَا كَانَ قَرِيبَ الآباءِ إِلَى الْجَدّ الأَّ كَبر ومن أَغْرَبَ ما يُذْكُر ان يزيد بن معاوية حَيج بالنَّاس سنة خَمْسينَ وأَنْ عَبْدَ الصَّمَدِ بنِ علي حَيج بالنَّاس سنة مائة وخَمْسينَ وآباؤهما في القُعْدُد إلى عبدِ مَنَافِ واحدُ وبينها مائة سنة ، ( وقوله ) فيزيد ، هو يزيد بن معاوية بن صَخْرٍ وهو أبو سفيانَ بنُ حَرْبِ ابن أُميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف وعبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المُطَلِّب بن هاشم بن عبد مناف فبين كل واحد منها وبين عبد مناف خمسة آباء وبينها في الحج بالناس مائة سنَة ، ( وقول ) ذي الإصبع العَدُواني في شعره:

عذيرُ الحَيّ من عَذوان

VV

هي كلمة تقولها العرب عذيري من فلان وعذيرك من فلان ومعناها من يَعذِرُني من فلان ونصبها نَصْبَ المَصْدَر، ( وقوله ): حيّة الأرض ميريد أنهم كان أهلَ الأرض يها بونهم كما يها بون الحيَّة وقيل حَيَّة الأرض أي حيَّاةُ الأرض لأنَّهم كانوا يقومون بالنَّاس لِجُودهم وكرَمهم فكأنَّهم كانوا حَياةً للأرض وأَهْلِهَا ، (وقوله): فَلَمْ يُرْع ، أَي لم يُبْق يقال ما أَرْعَى فلان على فلان أي ما أَ بْقَى عليه ، (وقوله): والمُوفُونَ بالقَرْض. القَرْضُ هنا الجزاء أي مَن فَعَل لهم شيئاً جَازَوْه به ، ( وقول ) الشاعر في الرجز (٣٠): عن أبي سَيَّارةً مُسْتَقَبْلَ القبْلَةِ يَدْءُو جَارَهُ أَي يَدْءُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقُولِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جاراً ممَّن أَخافهُ أَى مُجيرًا، والأَتان الأَنثي من الحُمْر، (وقوله): لا يكون بَيْنَهُم نَائرة ، النائرة الكائنَةُ الشَّنيعَـةُ تَكون بين

القوم ، والعُضْلَة ُ الأَمر الشديد الَّذَى لا يُعلَم له ُ وجهُ والعُضْلة القوم ، والعُضْلة أيضاً من أَسماء الداهية ، ( وقوله ) : بأَ مْرِ كَانَ أَعْضَلَ منه . أَي الله الله الله الله الله عنه الله أَي أَمْرِ كَانَ أَعْضَلَ منه . أَي منه أَصابك وما أَي الله عنه الله عنه

نَزَل بك يقال عَراه يَعْرُوه إِهَا أَلَمَّ به ونَزَل ، (وقوله) (٣):

٧٩ يَشْدَخُهُ تحت قَدَميَهِ أَصل الشَدْخ الكَسْر يقال سَدخ الشيّ إذا كَسَره وأراد به ها هنا أنه أَ بْطَلَ تِلْكُ الدماء ولم ٨٠ تجعل له حَطَّا ولذلك قيل تحت قَدَمَيْهِ ، (وقوله) (٢٠٠): فكانَتْ إليه الحِجابَةُ السقاية الرفادة والنَّدُوة واللواء حِجابة البيت وهو ان تَكُونَ مَفاتيح البيت عندد فلا يَدْخُله أَحَدٌ إلاَّ بإذْنهِ، والسِقايَة يعني سِقايَةً زَمْزم وكانوا يَصنْعُون بها شَراباً في الموْسِم لِلْحَاجّ الَّذِي يُوانَي مَكَّةً ويَمْزُجُونَهُ تَارَةً بِعَسَلَ وَتَارَةً بابن وتأرَةً بنَبيذِ يتَطوَّءُون بذلك من عند أنفُسهم ، والرفادة طَمَامٌ كَانت قريش تجمعه كُلَّ عام لِلْهِلِ المَوْسِم ويقولون هم أَضْيَافُ الله تمالي ، والنَّدُوة الاجتماع للمشورة والرأي وكانت الدار الَّتي اتَّخذها قُصيّ لذلك يقال لها دارُ النَّدوةِ ، واللَّواء يعنى في الحرُّب لأنَّه كان لا يحمِلُه عندهم إلاَّ قَوْمٌ مخصُوصون، تفسير غريب قصيدة رِزاح في اجابته قصياً ٨١ (قوله) (١١٠): ونَكْمَى النَّهَارَ لِثَلاَّ نَرُولاً أَي يَقَالَ كَمَى يَكْمِي إِذَا تَسَتَّتُو وَقَالَ بَعْضُهُم ومنه سُمِّي الكَّمِيَّ وهو الشَّعِاعِ لأَنَّه يَكْمِي شَجَاءَتَهُ حتَّى يُظْهِرَها في الحَرْب، (وقوله):

كوزد القَطَاء الوزدُ ها هنا الواردَة للماء سُمّيتُ باسم المَصْدر، ٨١ (وقوله): من السِّرّ مِن أَشْمَدَيْن . يقال هما قبيلتان ويقال جَبْلاًن ومَن رَواه من أَسْبَدَيْن فهي كلمة أعجميَّةٌ قالوا هو منسوبُ الى أَسْبَدَ فَرَسَ كَانَ فِي الجاهليَّة والأسبَّدُ بالفارسيَّة الفَرَس ، والحَلْبَة جمَاءة الحيل ، والسَّيْبُ هنا المَشَيُّ السَّريعُ في رفق كما تَنساب الحَيَّة ، والرَسيلُ الَّذِي فيه تَمَهُّلُ ، وعَسْجِر بالراء اسم موضع ، وأسهَلْنَ أي حَلَانَ الموضع السهل ، وَوَرِّ قان اسمُ موضع وهو بفتح الراء وكَسْرها ، والعَرْج موضعٌ أيضاً ، (وقوله): مَرَزْن على الحلِّي ما ذُقْنَهُ . الحَلِّيُ اسمُ موضع ِ فيه ماء وقال بعضهم هو اسمُ نباتِ وهذا غَلَط لأنَّ اسمَ النباتِ هو الحَلَيُّ بتشديد الياء وبكسر اللام ومَن رَواه الحَفَر فهي البثر الواسمة غير المطويّة ومَن رواه على الحَلِّ فهو اسمُ موضع ِ أَيضاً ورواه أَبو يحيى على الحَيْل وقال هو الماء المُستَنَقَع في بطن وادٍ ، ومَرَّ اسمُ موضع ، والمُوذ الَّتِي لِهَا أُولاد من الإبل أو من الخيل ، (وقوله) : نُعاورُهم أي نُداولُهُم مَرَّةً بعد مَرَّةٍ ، والأوْب الرُجوع ، وَنَخَبَّرُهُم نَسوقهم سوقاً شديدًا وَنَحَبَّرُهُم أَيضاً نَقَطَعهـم ، (وقوله):

٨١ بصِلاب النَّشُور ، يعني الخيل والنُشور جمعُ نَشْرِ وهو اللحم اليابس الَّذِي في باطن الحافر ، والجيـل الأمَّة من الناس ٨٢ والجماعة ، (وقول ) تَعَلَبةً بن عبد الله في شعره (١٠٠): جَلَبْنَا الْخَيْلُ مُضْمَرَةً تَعَالَى • أَي تَوْتَفع في السَّيْر مرن المُغالاة وهي الارتفاع والتَّزَّيُّد في السَّيْر، والأعراف هنا جمع أ عُرُفِ وهو الرمل المُرْتَفِع المستَطيل، والجنّاب اسم موضع، والغَوْرِ المُنْخَفِض ، وتِهامة ما انخفض من أرْض الحِجاز ، والفَيْفاء الصَّحْراء، والقاع المُنْخَفَض من الأَرْض، واليباب القَهْر ، (وقوله): كالإبل الظّراب مرُوي بالطاء مُعجمة وبالطاء غير معجمة فمن رَواه بالطاء معجمة فهو جمعُ ظَرِبِ وهو الجُبَيْل الصغير شبَّةَ الإبل بها ومن رَواه بالطاء المهملة فهي الإبل الَّتي حَنَّتْ إِلَى مُواطِنِهَا واشْتَاقَتْ يَقَالَ طَرَبَتِ الْإِبْلِ إِذَا حَنَّتْ، (وقول) قُصَيّ بن كِلابِ في شعره: أنا ابنُ العَاصِمينَ بَني لُوَّيّ أراد أنَّهم يَعْصِمون النَّاسَ ويَمْنَعُونهم لِكُونِهِم أَهْلَ البيت والحرَم، والبَطْحاء هذه مؤضع مُنتَسع سهل بمَكَّة ، والمروة معلوم وهي واحدة المَرْوِ وهي الحِجارة ، (وقوله) : إِنْ لم تَأْثُّلْ بِهَا • أَي إِنْ لَم تُقِمْ بِهَا إِقَامَةً ثَابِتَةً يِقَالَ تَأْثَّلْ فلان

بِمُوضِع كَذَا إِذَا أَقَامُ بِهُ وَاسْتَقَرُّ وَلَمْ يَبْرَحْ ، وَأُولَادُ قَيْدَرَ ٢٨ والنبيتِ . يعني بني إسماعيل عليه السلام ، والضَّيْم الذُّلُّ ، (وقوله): لِبَلائهم عنده وأي لِنعْمَتهم عنده ويَذْمُّهم عليه والبلاء يكون النِّعْمة ويكون العَـذابَ ويكون الاختبارَ ، وقول قُصَى في شمره: فإنِّي قَدْ لَحَيْتُك في اثْنتَيْن • أَي لُمْتُكَ يقال لَحَيْتُ الرجلَ إِذَا لُمْتُهُ ، (وقوله) (٥٥٠ : فَيَزْعُمُونَ أَنَّ بعض ٥٥ نساء بني عبد مناف ، قال الزُّ بير بن بَكَّار هي أمّ حكيم البيضاء بنت عبد المُطلِّب يعني المَرْأَةَ الَّتي أُخْرَجَت لهم الحِفَنْيَة مملوَّةً طِيباً ، (وقوله) : ثُمَّ سوندَ بين القبائل وأنَّ بعضهُا ببعض • المُسانَدة المُقابَلة والمُعاوَنة أيضاً ، ولزَّ أي شُدّ بعضها ببعض ، (وقول) الشاعر في شمره ( الشاعر في شمره ( الله عنه الله عن AY. قوم بَمَكَّةً مُسْنَتين عِجافِ . قال ابن سِراج هو ابن الزِّ بَعْرَى وقيل هذان البَيْتَأَنِ من جُملة الأبيات المنسوبة إلى مَطرودِ بن كَمبِ في الجزء الثالث من هذا الكتاب الَّتي أولها: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُحَوّل رَحْلَهُ هَلَ لا نَزلْتَ بَآل عَبْدِ مَنافِ والمُسنتون هُمُ الَّدِينِ أَصابتهم السَّنةُ وهي سنة القَحْطِ والجُوع يقال أَسنَتَ القومُ إِذا أَصابتُهمُ السنة الشديدة ولا

بقال أسننَتَ إلاَّ في هذا وَحْدَه و عِجَاف مَنالعَجَف وهو الهُزالُ ٨٨ والضُّعْفُ ، (وقوله) (٨٨) : عندأُ حَيْحَة بن الجُلاح بن الحَر يش وقع في الرواية هنا بالشين والسين قال الدارَقُطُنيُّ ذكر الزُبير بن بَكَّار إِنَّ جَميعَ ما في الأنصار الحريسُ بالسين مهملة إلاَّ جِدُّ أَ حَيْحَة هذا فإِنَّه الحَريشُ بالشين معجمة ، (وقول) رَجُل من العرب في رجزه يرثي المُطلّب: ظَمِيَّ • أي عَطش والظَّمْ آن العَطْشانُ ، (وقوله) : والشَّرابُ المُنشَعَبْ ، هو الكثير السيّل يقال انتعبَ الماء إذا سال من موضع حُصر فيه، حجارة تكون على جَوانب حَرْفِ البئر والنُّصْبُ في غير هذا الموضع حجارة كانوا يَذْبَعُون لها في الجاهليَّة والله أعْلَمُ ، تفسير غريب أبيات مطرود بن كعب

٨٨ قوله: إحدى لَيَالِيَّ القَسيَّاتِ يعني الشَدائدَ، والقَاسِي والقَسِيُّ الشَديدُ ومَن رَواه العَشيَّاتِ فَمَعناه المُظلِماتِ مِنَ العَشَاء والقَسِيُّ الشَديدُ ومَن رَواه العَشيَّاتِ فَمَعناه المُظلِماتِ مِنَ العَشَاء في العَدين وهو ضُعْفُ البَصَر ، القَشيباتُ الجَديداتُ وثوبُ في العَديدُ ، (وقوله) (٨٩): عندَ غَزّات أراد غزّة وهي ٨٩ قَشيبُ أي جَديدُ ، (وقوله) (٨٩): عندَ غَزّات أراد غزّة وهي

أرضُ الشام فجمعها مع ما حَوْلَها ، (وقوله): لَدَى المَحْجُوب، ٨٩ يهني بَيْتَ الله الكُمْبة ، (وقوله): بَمْنْجاة أي بِناجيةٍ من اللّوم يقال هو بِمَنْجاةٍ من كذا أي بَرِيّ منه لا يَلْحَقُهُ ومَن رَواه بالحاء فذلك معناه أيضاً، (وقوله): انظروني لَيا لِيَ٠ أي أَي أَرِوني،

تفسير غريبقصيلة مطرودبن كعب

يا عَيْن جُودِي وأَ ذُري الدَّمْعَ وَانْهُمَرِي. مِ ( قوله ) : إنهُمري أي صنى صبّاكثيراً والانهماركثرة المطر والماء والدمع ، والسِّرُ الحالصُ النَّسَبِ هُنَا ، ( وقوله ) : وَاسْحَنْفُر ي أي أديعي الدَّمْعَ ، واحتُفلِي • أي أجْمَعِيه من احتِفال الضَّرْعِ وهو اجتماعُ اللبن فيه ، والمُلمَّاتُ حَوادِثُ الدَّهْرِ أي الَّتِي تُلمَّ لَهُ الإنسان أي تَنزل به ، والهَيَّاضُ الكثيرُ المعروف، وضَخْم الدَّسيعة وأي كثيرُ العَطاء، والجزَيلاتُ الكثيراتُ، والضَّربة الطبيعة، والمُختَلَف المُعتَدِل في أموره وهو بفتح اللام وكسرها، والنَّحيزة الطُّبيعة أيضاً ، وناءُ ناهِض. ومَن رَواه نابٍ فمَعناه مُرْتَفِعُ ، البديهة ' أوّلُ الأمر ، والنِّسكُسُ الدُّنيُّ من الرِّجال، والوَكُلُ الضَّميفُ الَّذِي يَكُلُ عَلَى غَـيْرُهُ ، والبُحْبُوحَةُ وَسَـطُ

٨٨ الشيء والشُّمُّ العالية، واستَخْرطي أي استُكثري منَ الدمع، والجَمَّاتُ المُجتمِعُ من الماء فاستعاره هنا للدمع ، وَرَمانُ اسم • ٩ موضع ، والضَّر يحُ (٩٠) وَسَطُ القَبْر ، والبَلْقَعَةُ القَفْرُ ، وتَسفى الرياحُ • أي يَقِب عليه التُّرابُ ، والرَّمشُ القَبَر أيضاً ،والمَوْماةُ القَفَرْ ، والأَدُم من الإِبل البيضُ الكِرامُ ، والسَّريَّاتُ جَمعُ سَريّة وهي القطْعَة منَ الخيل يَخْرُجون لِلغارة وكذلك السّرايات، وأورادُ المنيَّاتِ ميرُ يد القومَ الّذين يُريدون الموتَ شبَّهُم بالّذين يَردون الماءومَن رَواه أزْوادَ المنيَّاتِ فمَعْناه أنّهم طَعامُ للمَنيَّاتِ، والشَّجيَّاتُ الحَزيناتُ ، (وقوله ): حُسَّرًا . أي مكشوفاتِ الوجُوهِ ، البَليَّاتُ جَمَعُ بَليَّة وهي النَّاقةُ تَخْبَس على قبر صاحبها فلا تُسْقَى ولا تُعْلَفُ حتَّى تَموتَ وكان بعضُ العرب يَزْعُم أنَّ صاحبَهَا يُحشَر عليها ،ويُعولْنُه أي يَرْفَعْنَ أُصواتَهُنَّ بالبُكاء عليه، والعَبْرات الدُّموع وكان الوجهُ أن يقول عَبَراتٌ بتَحريك الباء ولكنَّه خَفَقُهُ ضَرورةً ، والفَجَر بالجيم العطاء وبالحاء المعجمة الفَخْرُ ، الهضيمَةُ الذَّلِّ والنَّقْصُ ، والجَليلاتُ الأُمور العظامُ ومَن رَواه الجَلَيَّات فيريد بهِ البَيِّناتِ الظاهراتِ وجعلها جَليَّاتٍ لمَا تَوُولَ إِلَيهِ ، والسَّجيَّةُ الطبيعةُ أَيضاً ، (وقوله ) : بَسَّامُ

العَشيَّاتِ يُريد أَنَّه يَتبَسَّم عند لقاء الأَضياف لأَنَّ الأَضياف . ه أَكْثَرَ مَا يَردون عَشيَّةَ ، والعَوْلاتُ جَمْعُ عَوْلَةٍ وهو البُكاء بِصَوْتِ ، والحَميَّاتُ الإبل الَّتي حُميَّتِ الماء أي مُنعَتْ ، والْقروم سَاداتُ النَّاسُ وأَصْلُهُ الفُحولُ منَ الا بل ، وعذلُ أي مثلٌ ، وخَطَرٌ أَي قَدْرٌ ورفْعَةٌ ، وشَرْوَى كَلمَةٌ بمَعْنَى مثلُ يقال هذا شَرْوَى هذا أي مثله، والأليَّاتُ الشَّدَائدُ الَّتِي يُقْصَر الإِنسانَ بسَبَهَا والأَليَّاتُ أَيضاً جَمَعُ أَليَّةً وهي اليَمينُ ، وطمر فَرَسَ خَفَيفٌ ، وسَابِحُ أَي كَأَنَّه يَسْبَح في جَرْبِهِ أَي يَعُومُ ، وأَرِن نَشط من الأرزن وهو النَّشاطُ ، والنَّهْتُ ما انتُهُبَ من الغنائم ، والأشطانُ جمعُ شَطَن وهو الحَبْلُ ، والرَّكِيَّاتُ جمع رَكيَّهِ وهي البئرُ ، ولا تَرْقَى مدامعُها (٩١) أَي لا تَنْقَطعُ وأَصْلُهُ الهمزُ فَخَفَّفَه ٧٠ في الشَّعْر ، ( وقوله ) : وعظم خَطَرُه فيهم ، أي قَدْرُه ويُقَـال فيهم خَطَرُ بِالْفَتْحِ أَيضاً ، ( وقوله ) : احْفُرْ طَيْبَـةَ . هو مُشْتَقَيُّ من الطيب ومنه سميت مدينة الرسول صلعم طَيبة ، (وقوله): احْفَر بَرَّه • هو مُشتَّقَ من البرّ والبرُّ الخَيْرُ والطَّهَارة، (وقوله): احْفر المَضنونة • أي العالية النَّفيسة الَّتي يُضَنَّ بمثلها أي يُبخَلُ، ( وقوله ) : احْفِر زَمْزُم ، أصل الزمزمة كَلام بصوت لا يُفْهُم

٩١ فَشَبُّهُ صَوْتَ الماء فيها بالزَّمْزَمَةِ ، ( وقوله ) : لا تُنْزَف أي لا تَتِمُّ مَاؤِهَا وَلَا يُلْحَقَ فُقُرُهَا ، (وقوله): ولا تُدَمُّ . أي لا توجدُ قَلَيلة الماء فأذْمَمْتَ البُّرَ إِذَا وَجَدَّهَا ذِمَّةً وهي القليلة الماء، والفَرْث ما يكون في كَرش ذي الكرَش، والغُرابُ الأعضمُ . الَّذي في ساقيه بياض وهو ضرب من الغربان ، والأعضم أيضاً الوَعْلُ في غير هذا المو ضع قيل سُمِّي أعْصِمَ لِيَاضِ فِي ذِراعيهُ وقيل لاعتِصامِهِ فِي الجِبالِ ، وقَرْيَةُ النَّمْلِ . ٧ الموضع الَّذي يَجَتَّمَعُ فيه النَّمْل ، والمعوَّلُ (٩٢) فاس يُقطَع بها ، والطِّيّ يَعْنَى طِيَّ البَّدِ ، وأَشرافُ الشام . ما ارْتَفَع من أرْضهِ واحدُهُ شَرَفٌ تقول قَعدتُ على شَرَف من الأرض أي على مكان مُرْتَفِع ، (وقوله): كاهِنَةً بني سَعْدِ بن هُنْمَع . كذا رُوِيَ هَنَا ورَواه ابن سِراج سعدُ بن هُرَنيم وهو الصَّوابُ لان هُـذَيْماً لم يَكُن أباهُ وإنّما كَفَله بعد أبيه فَأَضيف إليه وهــذا النحو كَثيرٌ ، ( وقوله ) . ببَعْض تِلك المفاوز . والمفاوز القفارُ واحدتها مَفازة وسُمُيَّت مَفَازةً على جهة التفاؤز وقيل هي مُشتَقَّة سه من فوَّزَ الرجُلُ إذا هَلَك ، وظَمِئُوا أي عَطشوا ، (٩٠) وانبعثت به راحلِّتُه . أي قامت من بُرُوكها.، ( وقوله ) في الرجز: ثُمَّ

أَدْعُ بِالمَاءِ الرَّواءِ • والرَّواءُ هو الماءُ الكثيروإذا فُتَحَــَالراء ٣٥ مُدَّ ورُبُّما قُصر في الشعر، (وقوله): في كلُّ مَبَرَّ •هومَفْعَلَ من البرّ ، ( وقوله ): ما غَبَرَ ، أي ما بَقيَ وغَبَر من الأضداد يكون بِمَعْنَى بِقِيَ وَبِمَعْنَى ذَهَبِ وَيُرْوِي عَمَرَ مِنِ الْعُمْرُ أَي مَا بَقِيَ ، ( وقوله) وهي تُراث مِن أُبيكَ . أَى ميراثٌ وأُصلُ تُراثَ وُراث فأَ بْدَلُوا الواوَ تَاءً ، (وقوله): مثل نمام ِ جافِل ٠ الجافِلُ الكَثَيرُ الذي يَجِئُ ويَذْهَب وهو السَّريع أيضاً ومن رَواه حافلٌ بالحاء المهملة فمعناه أيضاً الكثيرُ من الحَفَل وهو اجْمَاعُ النَّاسِ، (وقوله) (٩٠): وذُدْ عنَّي . أي أمنَعْ عنِّي ٤٥ يقال ذادَ يَذُود إِذَا مَنَعَ ومَا ثَبَت في بعض الروايات من قول ابن هشام ، (وقوله) الطّيُّ ويقال الطُّوى بهُمني واحد فليس كذلك لأنَّ الطِّيَّ هنا الحِجارة الَّتي طُوىَ بهَا البئرَ سُمِّيت المَصْدر والطوي هي البئر نفسهُا ، (وقوله): أسيافًا فَلْعيَّةً . هي منسوبة إلى موضع والقَلْمَة والقِلْمَة الموضع المُرْتَفِع، والنِصفُ والنَصف من الانتِصاف ، والقِداحُ السهام ، (وقوله) (٥٠): عند المُستَندَر . هو موضع ، والخَنْدَمَة موضع ه أَيْضاً ، وخَطْمُها ، ما خرج منها وخَطْمُ الْحَبْلُ ما خرج منــه

وثنا من موضع حِجارَتِه ، وسَجْلَةُ وَبَذَرٌ ورُمْ وأَشباهُها هنا ٩٦ ذُكِرَ أَسْمَاءُ آبَارِ ، (وقوله ) (٩٦ : فَعَفَّت زَمْزَمُ على البئار ٠ أي غَطَّت عليها وأذْهبَتُها من قولهم عفَّى على الأثر إذا أَذْهُبَهُ ، ( وقول) مُسافر بنِ أَبِي عمرِو في أَبِياتِهِ ونَنْحَرُ الدَّلاَّ فَمَهَ الرُّفَدَا •الدَّلافة يُريد بها هنا الإبلَ الَّتِي تَمشي مُتُمَهِّلَةً لَكُثرة سِمَنِها يقال دَلَفَ الشيخ دَلَفًا إِذًا مَشَى مَشيًّا ضَميفاً وهو فَوْقَ الدَّبيب، والرُّفد جمع رَفودٍ وهي الَّتي تَملأُ الرِفْدَ وهو قدح يُحْلَبُ فيه ، (وقوله): شُدَّدًا رُفُدًا وهو مِنَ الرِّ فْدِ وهو الإِعْطَاءُ ، (وقوله) : فَلَمْ نُمْلَـكُ أَي لَمْ يَكُن عَلَيْنَا وَالَ وَلَا مَلِكَ وَمَن رَواه فلم نَملِك فَمَمْناه لم تُمُلكِ المَنيَّة ، ( وقوله): في أرومَتنا • أي في أصلنا ، ( وقول ) حُذَيْهَةً بن غانم في شعره: وَعَبُدِ مِناف ذَ لِكَ السَّيَّدِ الغَمْر • والغَمْرُ الكَثيرُ العَطاء وَمَن رَواه القَهْرُ فَمَعْناه القاهِر وَصَفَهُ بالمصدر ٧٥ كما يقال رجل عَدْكُ ورضًى ، (وقوله) (٩٧): كان منهم (٩٩) ٩٨ وَسَيْطاً • يَوْنِي خَالِصِ النَّسَبِ فَيْهُمْ وَيُقَالَ هُو الشَريفِ فِي قَوْمه أَيضاً لأنَّ النَّسَبَ الكريمَ دارَ بهِ من كُلِّ جِهَةٍ وهو وَسَطَّ ( وقوله ) : وكان عبدُ الله بن عبدِ المُطَّلِبِ أَصْفَرَ أَبِيهِ

يعنى أنَّه كان أصْغَرَ بني أبيه في ذلك الوقت و إِلاَّ فالعبَّاسُ وحمزةُ ٨٨ أَصْغَرُ مَن عبد الله فعلى هذا يَخَرُجُ قولُ ابن اسحق ، (وقوله): فقد أَشُورَى . يعني فقد أَبقَى يقال أَشُورَيْتُ من الطَّعامِ إِذَا أَبْقَيْتَ منه، (وقوله): فإنَّ بهِ عرَّافة ،اسمُ هذه الدَّافةِ قُطْبَة فيما ذَكَر عبدُ الغَنيُّ رحمه الله ، (وقوله) (١٠٠٠ : على امْرأَة ،١٠٠ من بني أَسَدِ ، اسم هذه المَرْأَة رُقَيْقةٌ بنتُ نَوْفَل أَخْتُ وَرَقَةَ بِن نَوْفَلِ وِقَالَ ابِنُ قُتُكَذِبَةً إِنَّمَا هِيَ لَيْلَى الْعَدَوِيَّةُ ، (وقوله) ('''): هَلَكَ وَأُمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠٢ حامِلٌ بهِ • يعني عبدَ الله وَالدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن اسحق وَذَكَرَ الدَولانِيُّ وغيره أَنَّه تُوُفِيّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قيل ابنُ شهْرَين وقيل أكثر من ذلك ،

انتهى الجزء الثاني والحمد لله وحده

وصلى الله وسلَّم على سيَّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كشيرًا

## النبال المحالية

وصلى الله على محمد وآله وسلَّم تسايماً

#### انجزم الثالث

١٠٢ (قوله) (١٠٠٠): فنحن لِدان • المَشْهُورُ فيه لِدَتان بالتاء يقال فلان لِدَةُ فلان إِذَا وُلِدَ معه في وقت واحدِ ، ( وقوله ) : ابنُ سَعَدِ بن زُرارةً • كذا وقع والصواب فيه أسعد بن زُرارةً ، ( وقوله ) : غُلامٌ يَهْمَة . معناه قَويٌ قد طال قَدُّه مأخوذٌ منَ اليَفاع وهو المالي من الأرض فأمَّا الغلام اليافعُ فهو الَّذِي قَارِبَ التَّحَكُّم ، (وقوله): على أَطُمهِ والأَطْم الحِصنُ ١٠٣ ومَن قال على أَ طُمَةً فإ نَّهُ مُؤَّنَّتْ على معنى البُقْعَة ، ( وقوله ) (١٠٣): في نَسَب أَبِي ذُوَّ يُبِ : وَلد حَليمة مَ بنُ قُصَيَّةً بن نصر ويروى بالفاء والقاف وصوابُهُ بالفاء وهو في الأصل النواةُ مِنَ التَّمْرِ ، (ونوله): وجُدَامةُ ابْنَةُ الحارث . هذا رُوي بجاء معجمةٍ مكسورةٍ وذال معجمةٍ وروي أيضاً وجُدامة بجيم مضمومة

ودالٍ مهملةٍ وحذافة بجاء مهملة مضمومة وذال معجمة وفاء قَيَّدُهَا أَبُو عُمْرَ النَّمَرِيُّ وهو الصَّواب، (وقولهــا) ('''): في ١٠٤ سنَّةً شَهِّباء ، يعني سنَّة الجَدْب والقَحْط لأنَّ الأرضَ تكون فيها بيضاءً ، ( وقولها ) : على أَتان لي قَمْرَاءَ • الأَتَانُ الأَنْثَى من الحُمْر، والقَمْراءُ الَّتِي في اونها بَياضٌ، والمُشارِف النافة المُسنَّة، ( وقولها ) : مَا تَبِضُ • بالضاد المعجمة معناه مَا تَنْشَغُ ولاتَرَ شَحَ ومَنْ رَواه مَا تَبَصُّ بالصَّاد المهملة فعناه لا يَبْرُقُ عليها أَثرُ لَبَن من البَصيص وهو البَرِيقُ واللَّمَعانُ ، (وقولها ) : وما في شذارِنا مَا يُغَدِّيهِ كَذَا . وقع بلفظِ الغداء ومَن رَواه مَا يُغْذِيهِ فَعناه مَا يُقْنعه ولا يَمْنَعُهُ منَ البكاءِ يقال أَغْذَيْتُ الرَّجلَ عن الشيء إِذَا مَنَعْتُهُ منه وقال ابن هشام يُعْذِيهِ هذا من لفظ الغذاء ومن رَواه يُعْذِيهِ بِالعِينِ المهملة فمعناه ما يُشْبِعهُ بعضَ الشَّبَعِ مأخوذ من النبات العذي وهو الَّذِي يُشْرَب في الصَّيْفِ والشتاء بِغُرُفَةٍ مِن الأَرْضِ دُونَ أَنْ يُسْقَى، (وقولها): فَلَقَدْ أَدَمْتُ بالرَّ كُب و أي أطَلْتُ عليهم المسافة لتمه لهم عليها مأخوذ من الشيء الدَّائِم ومَنْ رَواه أَذَمَّتْ فعناه تأخَّرَتْ بالرَّكْ أي تَأْخَرُ الرَّكِبُ بِسَبَيْهِا ، والضَّمير الَّدِي في أَدَمْتُ يرجع إِلى

١٠٤ الأُتان، والمَجَفُ الهُزالُ، (وقولها): فإذًا إِنَّهَا لحافل. الحافل المُمْتَائَةُ الضَّرْعِ مِنَ اللَّبَن والحَفْلُ اجتماعُ اللبن في الضَّرْعِ والمُحْفَلَةَ الَّتِي تَجَمَّعُ لَبَنُّهَا فِي ضَرْعَهَا أَيَّاماً (وقولها): أَرْبَعِي علينا : أَي أَقيمي وأُ نَتَظِري يقال رَبَع فُلانٌ على فلان إِذَا أَقَام عليه وانتظره وقال الشاعر : عُودِي عَلَيْنَا وأَرْبَعَي يَا فَاطمًا ، • ١٠ والدُّبُّنُ (٥٠٠) الغزيرات اللَّبن ، والحاضرُ جمَاعةُ القَوْم المُجتَمعون على الماء، (وقولها): حتَّى كان غلاماً جَفَرُا. أَي غَليظاً شَديْدًا ومنه الجَفَرُ والجَفْرَة من المَعَز ويقال هو الصَّيُّ ابنُ أربعــة أُعوام ونَحُوها ، والوَبأُ مهموز ومقصور كَثْرةُ الأَمْراض والموت ، ( وقولها ) : لَفِي بَهُم لِنَا ، البَّهُمُ الصِّغَارُ مِنَ الغُنَم واحدتها بَهْمَة ، ( وقولها ) : فهمًا يَسوطانهِ . يقال سُطْتُ اللَّبنَ والدم وغيرها أسوطهُ إذا ضَرَبْتَ بَعْضَهُ بِبَعض وَحَرَّكْتَهُ واسمُ الدودِ الَّذي يُضْرَبُ به المسوَّطُ ، (وقولها): مُنْتَقَمًا وَجَهُهُ وَ أَي مُتُغَيِّرًا يَقَالَ أَنْتُقَعَ وَجِهُ الرَّجِلِ إِذًا تَغَيَّرُ ويقالَ امْتُقِـعَ بِالمِيمِ أَيضاً ، ( وقولها) : يا ظئرُ . أَصْلُ الظَّنْرِ النَّاقة الَّتي تَعْطَفُ على وَلَدِ غَيْرِهَا فَتَدِرُّ عَلَيْهُ فَسُمِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي تُرْضِعُ

وَلَدَ غَيْرِهَا ظِئْرًا بِذَلِكَ ، (وقولها) (۱۰۰ : أَضَاءَ لِي قُصُورَ ۱۰۰ بُصْرَى مَدَيْنَةٌ مِن أَرْضِ الشّام ، بُصْرَى مَدَيْنَةٌ مِن أَرْضِ الشّام ،

تفسير غريب الأشعار الدي رفى بها بنات عبد المطلب أباهن

تفسير غريب شعر أم حكيم بنت عبل المطلب (وقولها) (الله: ألا يا عَيْنِ جُودِي وَاسَتَهِلِي واسَتَهِلِي واسَتَهِلِي واسَتَهِلِي واسَتَهِلِي واسَتَهِلِي واسَتَهِلِي واسَتَهِلِي واسَتَهِلِي الله أي أَخْهِرِي البكاء يقال استَهَلَّ الدَّمْعُ إِذَا سالَ وظَهْر ، والتَّيَّار ، مُعْظَمُ الماء ، والقُرات الماء المَذْبُ والقُرات أيضاً نَهُرُ بِعَيْنِهِ ، والهبرزِيُّ ، الحاذِقُ في أموره ، وتَشتَجرُ العوالي أَي تَخْتَلُط الرِماح ، والهبرزِيُّ ، الحادِق في أموره ، وتَشتَجرُ العوالي أَي تَخْتَلُط الرِماح ، والهناتُ أَي تَخْتَلُط الرِماح ، والهناية عن القبيع ، ومَهْزَعها مَلْجَوْها ، جَمْعُ هِنَة وهي كِنايَة عن القبيع ، ومَهْزَعها مَلْجَوْها ، والمُعْضلاتُ الأُمورُ الشّداد التي لا يُعْلَمُ كيف التَخَلُّص منها ، ولا تَسْعَي فَنَقلَت حَرَّكَة وقولها ) : ولا تَسْعِي ، أرادَت ولا تَسْتَعِي فَنَقلَت حَرَّكَة الهَدْزَةِ وحَذَقَتها ،

تفسيرُ غريب شعراً ميمة بنت عبدالمطّلب (١٠٠) (قولها):ألاَ هلَك الرَّاعي العَشيرَةِ ذُو الفَقْدِ الرَّاعي العَشيرَةِ ١١٠ الحجّاج، والفيّاضُ الكثيرُ العَطاء، (وقولها):
الحجّاج، والفيّاضُ الكثيرُ العَطاء، (وقولها):
فإنّي لَباكِ ما بقيتُ وَمُوجَعُ الْخَبَرَتْ عن نَفْسِها إِخْبارَ
المُذُكّرُ على معنى الشخص كما قال
قامَت تُبكّيه على قَبْرِهِ مَن لِي مِن بَعْدِكَ يا عامِرُ
قامَت تُبكّيه على قَبْرِهِ مَن لَي مِن بَعْدِكَ يا عامِرُ
تَرَكْتَنِي فِي الدار ذا غُرْبة قَدْ ذَلّ مَن لَيْسَ لَهُ ناصِرُ
أي شَخْصاً ذا غُرْبة ،

### تفسيرُ غريب شعر أَرْو كى بنت عبل المطلب ("'-"")

(قولها): على سمَع سَجِيَّتُهُ الحَيَاءُ السَّجِيَّةُ الطَّبِيهِ الطَّبِيهِ ، والْطَحِيِّ ( ) مُنْسُوبُ إِلَى بَطْحاء مَكَّة وهو الموضع السَّهُلُ منها ، ( وقولها ) : ليس له كفاء ، أي مثل ، والأقَبُ السَّهُلُ منها ، ( وقولها ) : ليس له كفاء ، أي مثل ، والأقبُ الضامرُ ، والكَشْع الخَصْرُ ، والسَّنَاءُ الرِّ فعدة والشَّرَفُ ، والضَّيمُ الذُّلُ ، وشينظمي وأ بْلَج وهبرزي قد تقدّم تفسيرُ ها، وتَنْسَكِب الذِّلَ ، وشينظمي وأ بْلَج وهبرزي قد تقدّم تفسيرُ ها، وتَنْسَكِب الدِّماء أي تَسيِلُ ، والكُماةُ الشَّجْعان واحدِهُم كَمِي ، (وقولها) : بذي رُبَدٍ خَسَيبٍ يهني سَيْفًا والرُّبَد الطرائق في السَيْف والحَشيب بذي سَيْفًا والرُّبَد الطرائق في السَيْف والحَشيب

الصَقيلُ هنا ، والهَبَاء ما يَظْهَر على السَّيْف المُجَوْهَر تَشبيهاً بالغُبار ١١١ ومَن رَواه البهاء فهو حُسنُ الْهَيْئَة وعظَمُها والله أَعْلَمُ ، تفسيرغريب قصيلة حذيفة بن غانم (قوله): ولا تَسْثَمَا أُسْقِيتُمَا سَبَلَ القَطْرِ • السَّبَلِ ١١١ المَطَر، (وقوله): كُلُّ شارفِ . أي عند طُلُوع الشَّمس كُلُّ يوم ، ولم يُشوهِ • أي لم يُخطئهُ ، وسيُحاً صَابًا ، وجماً أجمعًا وأَكْثَرًا ، وأَسْجُمَا أُسْدِيلا ، والحَفَيظةُ الغَضَبُ مع عزَّةِ ، والهَــذر الكثيرُ الكلام في غير فائِدَةٍ ، والماجــد الشَّريفُ ، والبُهَاول السَّـيِّد،واللُّهَى (١١٢) العَطايا ومَن رَواه النُّهَى بالنَّون فهي ١١٢ العُقُول واحدِتَها نَهْيَة ، والنَّجْر الأصلُ، والدُجْحفاتُ الَّتِي تذهب بالأموال ، والغُبْرُ السّنون المقحطاتُ ، ( وقوله ) : ذلك السّيد القَهْرُ وَأِي الَّذِي يَقَهْرُ النَّاسَ فوصفه بالمصدركا تقول رَجُلُ عَدْلُ أُو رَجُلُ صَوْمٌ أَو فِطْرٌ ، والعاني الأسيرُ ، وسراةٌ خيارٌ ، وغالَتُهُ أَي ذَهَبَتْ بِهِ وأَهْلَـكَتُه ، والنَّقيبَةُ النَّفس ويقال أيضاً فلان مَيْمُونُ النقيبَةِ إِذَا كَانَ يُسْعَدُ فَيَا يَتُوَجَّهُ لَهُ ، وعُزْلُ ضَعَافُ لا سلاحَ مَنَهُم، ومَصاليتُ شُجِعانٌ ، والرُدَينيَّةُ الرماحُ ، والحبا العَطاء، وهجِانُ اللَّوْنِ أي بيض ، ولا تَبُور أي لا تَهْلِك ، ولا

١١٢ تَحْرِي أَي لا تَنْقُص ، والنَّاشي الصَّغيرُ ، والإجر يَّا ما يَجرى عليهِ من أَبْغَالَ آبائهِ ويَتَعَوَّده، وتهامِيّ البلاد ما انْخَفَض منها، ونجدها ١١٣ ما علا منها ، والميرُ الإبلُ ، وتَبَجُ (١١٣) الشيء أعلاه ومُعظَّمُه ، ( وقوله ) : مُخَيَّسَة . أي مُذَلَّلَةٌ ويُرْوَى مُحَبَّسَةٌ وهو معلومٌ ، والأخاشتُ جبال بمَكَّةً وهُما جَبَـلان فجمَعهما مع ما يليهما ، وخُمُّ اسمُ بئر ، والحَفَرُ اسمُ بئر أيضاً ، والهُجرُ القبيع منَ الكلام الفاحش، والأحابيشُ مَن حَالَف قُرَيْشاً منَ القبائِل ودخل في عَقَدِها وذِمتُها ، ونكلُّوا صَرَفُوا ودَجروا، (وقوله): فخار جَ الراد يا خارجَة فَحَذَف حرف النّهداء ورَخَّم، وأسدى أُعْطَى، والمَحتد الأصلُ، وجَسْرٌ ماض في أموره قُويٌ عليها، والجَسْرُ أيضاً بفتح الجيم وكسرها السَّدُّ الَّذي يكون في الماء كَالْقَنْظَرَة يُجَازَ عَلِيها ، وغَمَنْ كَشِيرُ العَطَاءِ ، وأَمْسُكَ سُرُ أَي خالصةُ النَّسَبِ، والذَّرَى الأعَالي ، وأبو شَمَّر وعمرو وذو جَدَن وأبو الجَبْر وأسمد كَلُّهم من ملوك اليَمَن وأسمَّدُ كان أعظمَهم، تفسيرغريب أبيات مطرود بن كعب ( قوله ) : (''') هَبَلَتْكَ أُمثُكَ لَوْ حَلَلْت بِدَارِهِمَ • هَبَلَتْكَ أَي فَقَدَتُك وهو على جهَـة الإغراء لاعلى جهَّة الدُعاء كما تَقول

تَربَت يَداك ولا أَبَا لَكَ وأشْباهُها والإقْرافُ مُقَارَبَةُ الهُجْنَة ١١٤ والأناةِ ، والظاعِنين يعني الرّاحِلين ، وتَناوَحَت أي تقابَلَت يقال تَناوح الجَبَلان إِذَا تَقَابِلا ، والرَّجاف هنا البَحْرُ ، ومَن رَوى : عَمْد ذات نطافِ • بكسر العين فالنّطاف جَمع نُطْفَةٍ وهي القُرْطُ الَّدي يُعلَّق من الإذن ومَن رَوى عَقَدُ بفتح العين فالنَّطَاف جمع نُطْفَة من الماء وهو القَلَيلُ الصافي منه ، (وقوله): وكان عائفاً • العائف هنا الّذي يَتَفَرَّس في خلْقَة ِ الإنسان فيُخبرُ عِا يَوُّول حاله إليه ، ( وقوله ) ((١١٥): صَبّ به رسول الله صلعم . ١١٥ أَي مال إليه ، ورَقُّ قلبه له ، ومَن رَواه ضبِّ فعناه تَعَلَّقَ بهِ وامتسك ، وقوله: وتَهَصَّرت أغصان الشجرة . أي مالَتْ وَتَدَلَّتْ تَقُولَ هُصَرِتُ الغُصنَ إِذًا جَذَبْتَهَ إِليك حتَّى بِمِلَ ، (وقوله) (١١١٠): فاحتَضَنَهُ أي أخذه مع حِضْنِه أي مع جَنْبِه، ١٠٦ ( وقوله ) : مِثْلُ أَثَرَ العَجْمَ ، العَجْمَ الْآلَة الَّتِي يُحْجَم بها والحَجْم المصدر، ( وقوله ) (١١٧ : إِذْ لَكُمْنِي . أَي لَكَزْنِي ، ١١٧ ( وقوله ) (١١٨ : حتَّى إِذَا كان بتَيْمَن ذي طلال. الجَيَّد ذي ١١٨ طَلاّلٍ بِالتَّشديدكِ إِن قَال رَفَعتُ له بِذي طَلاَّل كَفِّي ، وأمَّا (قول) لبيدٍ: عند تَيْمَنَ ذي طلال • فإنَّما خَفَّه لِضَرورة الشَّمر ،

١١٨ واللَّطيمة الإبلُ تَحْمَل التَّجَارة الطّيب والبِّزُّ وأشباههما، (وقول) البرَّاض في شـعره: وأَرْضَعْتُ المَوَالِي بِالضَّروع • أشارَ إلى قولهم هو لئيم راضِعُ ، وعُسكاظ سُوقٌ مِن أسـواق العَرَب كانوا يَجْتُمعون فيها كُلُّ سنَة قَبْل الإهلال بالحَجّ (وقوله): فالقوم مُتَسَا نِدُونَ ، أي ليس لهم أميرٌ واحدٌ يَجْمُعُهم وقد فَسَر ١١٩ ابن هشام مَعْنَى حَرْب الفجار ، ( وقوله ) (١١٩): وتُضاربُهم إيَّاه: أَي تُقارضُهم والمُضارَبة المُقارضَة ، ( وقوله ) في قصَّة خَديجَة َ قَريباً مِن صَوْمَعة راهب يُقال أنّ اسم هذا الراهب نَسطور، .٧٠ ( وقولها ) (١٣٠٠ : وَسطَتَك فِي قومك ، أَي شَرَفك ، ( وقوله ) في نَسَب أُمَّ خَدَيَجَةً بن رَواحة بن حَجر بن عبد بن مَعيِص • وقع في الرواية هنــا حُجِرٌ بجاء مُهْمَلَة مَضْمُومة وجبيم سارِكــنة وحُجَينٌ بِالتَّصغير وحَجَر بِفَتْحَتَين وَهَكذا قَيَّده الدارقُطْنيّ وهو ١٢١ الصُّواب، وحَفَنُ وأَ نُصِناءُ (١٢١) مَوَا ضِع من دِيار مِصر، وقول وَرَقَة بِن نَوفل في شعره: لهم طَالَ مَا بَعَثَ النَّشيجا . النَّشيج البكاء مع صونتٍ والقَسُ واحد القسيسين وهم عُبَّاد النَّصارَى ، وتموج أي تَضرب بعضها في بعض ، والفُـلوج الظُّهور على ١٢٢ الخَصيم والعَدُوّ ، وعَجَّت (١٢٢) أي ارتفعت أصواتُها ، والعُروج

الصُّعود والعُلُوُّ، وسَمَكَ رَفَعَ، ويَضحِ يَصيح، ومَتَلَفَة مَهَلَكة، ١٧٧ والخُرُ وج الكَثيرة التَّصَرُّف، (وقوله): وإنَّما كانت رَضَّماً. الرَّضَمُ الحجارة تَجُعُلَ بِمضَّهُا على بِمض، (فقوله): فَتَتَشَرَّق على جدار الكَعَبْة ، أي تَبرّز للشمس يقال تَشَرَّقْتُ إِذَا قَعَدْتَ للشُّمس لا يُحَجُّبكُ عَنَها شيٌّ، ﴿ وقوله ﴾: إلاَّ اخْزَأَلَّت وكُشَّت. اخْزَأَ لَّتْ رَفَعَتْ ذَنبَهَا والمُخْزَئِلُ المُرْتَفِع، وكَشَّتْ صَوَّلَتْ ويقال الكَشيشُ صَوْتُ جِلدِها إذا تَقَبَّض بعضُه في بعض، ( وقوله ) : عندنا عامِلُ رَفيقُ م يقال انَّ اسْمَ هـذا العامِل يَاقُومُ ذَ كَرَه قاسمُ بن ثابت والخَطَّابي وكان تاجرًا أعْجَميًّا ، (١٢٢) (وقوله): مَهَرُ بَغَيَّ • البَغَيِّ الفاجرة ، وفي الشـــمر: إِذَا ٣٧٧ خُصَّلَتَ أَنْسَابُهَا فِي الذَّوائِبِ • الذُّوائِبِ هَنَا الأَعالِي وأراد به الأنساب الحريمة ، والضَّيْمُ الذُّلُّ ( وقوله ) : مثل السَّبائِب م هو جمعُ سَبِيبَةٍ وهي ثِيابٌ رقاقٌ بيضٌ فشَبُّه الشُّحْمَ الَّذي يَعْلُو الجفان بها ، (وقوله): فكان شِقُّ الباب . الشقّ هنا النَّاحِية والجانِب وأصلُ شِقّ الشيء نِصفه يقال هذا شِتُّ الشيء وشِقَّتُه بمعنَّى واحدٍ ، ( وقوله ) (١٢٠ : وهو الحَطيمُ . يقال سُمَّي ١٧٤ حَطِيماً لأنَّ الناسَ يَزْدَ حِمُونَ فيه حتَّى يَخْطِم بَعْضُهُم بَعْضاً وقيل

١٢٤ لأَنَّ الثيابَ كان تُجَرَّد فيه عند الطَّواف على حَسَب ما يأتي بعد هذا، وفَر قوا أي خافوا، والمعوّل بالعين المُهْمَلَة الفأس الَّتي تُكُسَر بها الحِجَارة ، (وقوله): لم تَرَعْ ، أي لم تَفْزَعْ ومَن فال لم تُرَعْ فإنَّما يعني الكَعبة ۖ فأضمرَها لِتَقَدُّم ذِ كرها ومَن قَالَ لَمْ تُزَعْ فَعْنَاهُ لَمْ تَمَلُّ عَنْ دَينَكُ وَلَا خَرَجْنَا عَنْهُ يَقَالَ زَاغَ عن كذا إذا خرج عنهُ ، ( وقوله ) كالأسنمَة هو جمع سَنام وهو أُعْلَى الظَّهْرُ وأراد أنَّ الحجارة دخل بَعْضُها في بَعْضَ كما تدخل عظام السُّنام بَعضُهُا في بَعض فشبَّهَا بها ومَن رَواه كَالأَّسـنَّة فهو جمع مِسنان الرُمح شبَّها بالأَسِنَّة في الخُضْرَة، ( وقوله ): تَنَقَّضَتَ مَكَّةً • أي اهْتَزَّت ، (وقوله): ذو مَكَّةً اسم المَسْجِدُومَكَّةَ اسم البَلْدة، (وقوله): حتَّى يزول أَخْشَبَاها. يعنى جَبَلَيْهَا والأَخْشَبَان جَبَلان بَمَكَّة ، (وقوله): من ثلاثة ١٢٥ سُبُلُ و أَي طُرُق (وقوله): (١٢٥) يَحْصُدُ غَبْطَةً و الغَبْطَة السُرور بالشيء والفَرَح به، (وقوله) أُجَل . هي كلمة " بِمَعَنَى نَعَمَ ، ( وقوله ) : حتَّى بَلَّغَ البُّنْيَانِ مُوضَعَ الرُّكُن . يَغْنَى بالرُّكُن هنا الحَجَرَ الأُسنود وسمُيّ رُكَنّاً لأَنَّه مبنيّ في الْ كُن، ( وقوله ) تَحَاوزوا أَي ابْحَازت كُلُ قَبِيلةٍ إِلَى جِهةٍ ،

(وقوله): هَلُمَّ إِلَيَّ ثَوْبًا . هي كَلَمَةٌ سُمَّى بها الفعْلُ وفيها ١٢٥ لُغتان فلغةاً هل الحجازاً نلا يُتَنُّوها ولا يَجْمَعُوها ولا يُؤتَّنُوها ولغة غيرهم ان يُتَنُّوها ويَجْمَعُوها ويُوَّ نَّهُوها وجاءَ القرآن على لنه الحِجاز قال الله تعالى : وأَلْقَائِلِينَ لَإِخْوَانِهُم هَلُمُ ۚ إِلَيْنَا • ومَعْنَاه أَقْبَلُوا إِلَيْنَا ، ( وقول ) الزُّبَيْر بن عبد المُطَّلِّب في شعره: وقَدْ كَانَتْ يَكُونُ لَهَا كَشْدِشْ الْكَشْدِشْ الْكَشْدِشْ الصَّوتُ وقد تقدَّم ، ووثابُ منَ الوُثوب، والرَّ جزُّ (١٢٦) ١٢٦ العَذَابُ فَمَن رَواه الزَّجْرُ فَمَعْنَاه المَنْعُ ، وتَتَلَّئَبُّ تُتَابِعُ في انقضاضها ، ( وقوله ) فَبُوَّأَنَا . أَي أَحَلَّنَا وَأُوطَنَنَا يَقَالَ بَوَّأَنَّهُ مَوْضِعَ كَذَا وَكَذَا إِذَا أُوطِنْتُهُ إِيَّاهُ، (وقوله): كانت تُكُسَى القُباطِيَّ ، هي ثِيابُ بيضُ كانت تُصنَّع بمصر ، والبُرود ضَرْبٌ من ثياب اليَمَن ، (وقوله) : ابْتَدَعَت أمْر الحُمْس ، سُمُّوا حُمْساً لأَنَهُم اشتَدُوا في دينهم على زَعْمِهم مأخوذ من الحَاسة وهي الشَّدَّة، (وقوله): ويُقرُّون أنَّها من المَشاعر • المَشاعر المواضِع المشهورة في الحَجّ لا يُتمَّ إِلاَّ بها وهي من المشاعر وهي العلامة ، ( وقول ) عمر و بن معدي كرب في بيته (١٠٠٠): أُعبَّاسُ لَوْ كَانَتْ شياراً جيادُنا ١٢٧

١٢٧ هو منَ الشارةِ الحَسنَة يعني سِماناً حساناً ، وتَثْليثُ موضع ، وَ نَاصَيْتَ بِالْيَاءُ وَالْبَاءُ مَمَّا مَعْنَاهُ عَارَضْتَ وَأَرَدْتَ الْمُسَاوَاةُ فِي المنزلة وقد يكون ناصَبْتَ بالباء بواحدَةٍ بمَعْنَى إِظهار العَداوَةِ ، (وقول) لَقيط بن زُرارة في رجزه: إِجْذِم إِلَيْك . هي كَامَـةٌ تُزْجَرُ بها الخَيْلُ ، والمَعْشَمُ الجاَّةُ ، يَعْنَى العُظَاءَ ومَن رَواه الحالة الحاء المُهمَالَة فَمَعناه الَّذين يَسْكُنُون في الحلِّه (وقوله): ابن عَدُس . بضَمَّ الدَّال جَميعُ النَّسَّابين يقولون فيه عدُسَّ بضَّم "الدال في هذا وأبو عبيدة وَحده يفتحها في هذا ، (وقول) الفَرَزْدَق في شعرهِ (١٢٨): على قُرُزُلِ . هذا اسمُ فَرَسِ كانت لِطْفَيْلُ بِنِ مَالِكُ، ( وقوله ) : على أمَّ الفراخ . يعنى الرَّماحَ ، والجَواثُمُ الساكنة اللاَّطئةُ معَ الأرضوهي استعارَةً أيضاً ، (وقول) جَرير في بيته . وَلاَ قَيَى أُمْرَءًا فِي ضَجَّةً ِ ٱلْخَيْلِ مَصْقُعًا • الضُّجَّةُ الأصوات المختلطة ، (وقوله ) : مصفَّمًا . المشهور في اللغة أنَّ المِصفَّعَ الخطيبُ البَليغُ الفصيحُ وَيَبعُدُ وُقوعُه في هذا الموضع إلا أنْ يكونَ الدصقعُ هنا من صقعهُ إِذًا ضَرَبَه على شيء يابس فَيُشبهُ أَنْ يَكُونَ مِصقَعُ في هذا البيت من هذا فيقالُ رَجُلُ مِصْقَعُ كَمَا يَقالَ. رَجُلُ عِمْرَبُ ، (وقوله)

ولا يَنْبَغَى للحُمْس أَن يَأْتَـقطوا • الأَقطُ هُ وَ شَيْ يُصْـنَعُ مِن ١٢٨ اللَّبَن ويُجُفَّف فَيُوكَل ويقال إِنَّمَا يُصنَّعَ من اللَّبَنِ الحامض خاصَّةً ، ولا يَسْلَوُوا السَّمْنَ أي لا يذيبُوا الزُّبْدَ ويُصَيِّروه ِ مَنًّا ، ( وقوله ) : إِلاَّ في بيوت الأَدَم ، الأُخْبِيَـة الَّـتي تُصنَع من الجلَّدِ ، واللَّهَى الشيُّ المَاهَى ويقال المنسيُّ وجَمْعُهُ أَلْقُـاكُ ، (وقوله) : إلاَّ دِزْعاً مُفَرَّجاً ، المُفَـرَّج المَشْقُوق مِن قُدَّام أُوخَلْفِ، ( وقوله ) في زيادة الرجز: أخثُمُ مِثْلُ القَعْبِ بادِ ظِلُّهُ • الأخْتَمَ الغَليظ ، والقَعْبُ قَدَحُ من جُلُود يُعْلَبُ فيه ، وبادِ ظِلُّه ، أي هو مرُ تنفِع ، ( وقول ) , وُبة َ في رجزه (١٣١) إِذْ تَسْتَبِي الْهِيَّامَةَ الْمُرَهَّقَا تَسْتَبِي أَي ١٣١ تَذْهَب بعقله، والهَيَّامَةُ الكَثيرةُ الهيّام وأصلُ الهيّام دا يُصيب الإبل فَتَشْتَد حَرَارةُ أَجْوافِهَا فلا تَرْوَى مِنَ الماء اذا شَربَت ومنه قوله تعالى : فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ، والمُرَهِ قَد فسَّره ابن هشام ، ( وقول ) رُؤبةً أيضاً : بَصْبُصَنَ وَٱقْشَعْرَرْنَ مِن خَوْفِ الرَّهَقِ ، معناه حَرَّ كُنَ أَذْنَابَهُنَّ ، ( وقوله ): وأَ نُـكَرُها رَأْيًا • يُرْوَى بالباء والنون فمَن رَواه بالنُّون فممناه أهْداها رأيًّا مِنَ النَّكُر بفتح النُّون وهو الدَّهاءُ ومَن رَواه بالباء فمناه

١٣١ أَشَدُّهُم إِبداءً لِرَأْي لَم يُسْبَقُ إِلَيه مِنَ الْبِكُورِ فِي الشيَّوْهِ أُوَّلُهُ ، ( وقوله ) : مَعَالِمُ النُّجوم . يَعْنِي النَّجومَ المشهورَة وقد ١٣٢ فسرَّها ابن إسحق ، (وقوله) (١٢٢): فأَ نَقَضَ تحتها . مَن رَواد أَنْقَضَ فَعِناه صَوِّتَ أَي تَكَلَّم بِصَوْتِ خَفِيِّ تَقُول سَمِعَتْ نَقيضَ الباب ونقيضَ الرَّجِلُ أي صَوْتَه ومَن رَواه فانْقَضَّ فَمَعْنَاه سَقَطَ تَحْتُهَا يَقِ ال انْقَضَ الطائِر إذا سَقَط على الشيء، ( وقوله ) : شُعُوبُ مَا شُعُوبُ مَنَ رَواه بِالضَّمَّ فَهُوجَمَعُ شَعْبِ وهو المَوضع الخَفِيُّ بينجبلَيْن ومنرَواه بفتح الشيِّن فهو اسمُّ ١٣٣ للمنيّة لا يُصْرَف، ( وقول) أبي طالِبِ في بيتـه (١٣٣): قَيْضاً بناً وَالْغَيَاطِلِ . يَنِي عُوَضاً يَقَالَ قَاضَهُ بَكَذَا أَي عَوَّضَهُ (وقوله)، ثمّ جعل يَنْزُو ﴿ أَي يَتِب يَقَالَ نَزَا يَنْزُو إِذَا وَثَب ، وأَسْنَدَ فِي جَبَله ، أي عَلا فيه وارتفع ، (وقوله): إِذ أَ قُبَل رجل منَ العرب و هو أَسُورَدُ بنُ قارب ، ( وقوله ) : اللَّهُـم عَفَرًا وهي كَامَةٌ تقولها العَرَب إذا أَخْطأ الرجل على الرجل ومعناها اللَّهُمَّ اغْفِر لِي غَفْرًا ، ( وقوله ) : بشَهَرْ أُو شَيَعْهِ . يعني أُو دونه ١٣٤ بقَلَيل ، ( وقوله ) (١٣٠٠ : عَجَبْتُ لِلْجِنَّ و إِبْلَاسِهَا ، يقال أَبْلَس الرجل إذا أستكت ذَليلاً أو مَغْلُوباً، والإياسُ واليأسُ واحدً،

والقِلاصُ الإِبلِ الفَتيَّةُ ، والأَحْلاسُ جَمعُ حِلْسِ وهو كِساءاً و ١٣٤ حِلْدُ يوضَع على ظَهِر البَعير ثُمّ يوضَع عليه الرَّحْل لِيقيّهُ منَ الدَّبر، ( وقوله ) في الشعر : وشَدِّها العيسَ • العيسُ الإبل الحرامُ ، ( وقوله )(١٢٠٠): وأُسَيَدُ بنُ سَعْيَـةً . وقع في الروايَـةِ بضَمَّ الهَمْزَة ١٣٥ وبفَتَحها وسَعْيَـة بالياء المثنَّاة النُقَطِ وبالنُّون أيضاً وأسيدٌ بفَتــح الهمزة هو الصُّوابُ فِيهِ قاله الدارقُطنيِّ وعبدُ الغَنيَّ، (وقوله)(١٣٦: ١٣٦ أُ تَوَكُّف خُرُوجَ نَبِيٌّ • مَعْنَاه أَ تُتَظِرُ وَأَسْتَشْعِرُ، وأَظلَّ زَمانُه • معناه أَشْرَفَ عليكم وقَرُبَ، (وقوله) مِن أَهْلِ أَصْبَهان . كذا وقع بفتح الهَمْزة وقَيَّدَه البكريّ إصبهَان بَكَسْر الهمزة ، ( وقوله ) : وكان أبي دِهْ قَانَ قَرْيَتُـه ، الدِّهْ قَانُ شَيْخُ القَرْيَـةِ المارفُ بالفَلاحَة وما يَصلُح بالأرض منَ الشجر يُلْجأ إِليه في مَعْرِ فَهِ ذَلَكَ ، ﴿ وَقُولُه ﴾ (١٣٧ : حتَّى كَنْتُ قَطَنَ النَّارِ • قَطَنُ النار ١٣٧ هو خادِمُها الَّذي يَخَدُمها ويَمنَعُها من أَن تَطفَ لِتَعظيمهم إيَّاها، ( وقوله ) (١٢٨): الأَسْقُفُ في الـكَنيسَـة . هو عالِمُ النَّصــارَى ١٣٨ الَّذي يُقيم لهـم أَمْرَ دينهم ويقال أَسْقُف بالتَّخْفيف أيضاً، ( وقوله ) ('''): إِنِّي لَفِي رأس عَذْقِ . العَذْقُ بِفَتْحِ العَينِ النَّخْلَـةُ ، ١٤٠ وبَكَسُرِهَا الكِباسَة وهو عُنْقُودُ النَّخْلَة ، وبنو قَيْلَةً . قد فسَّره

١٤٠ ابن هشام ، (وقول) النُّمْمان بن بَشير في شعره: بَهَالِيلُ مِنْ أَوْلاَدِ قَيلَةً لَمْ يَجَدْ البَهَالِيلُ جَمْعُ بَهْلُولِ وهو السَّيَّد، ومسامِيحُ أجوادٌ كرامٌ وأيطالُ شُجعانٌ ، ويراحُون يَمْتُزُّون، والنَّحْبُ النَّـذُرُ وما يجعله الإنسان على نفسه ، (وقوله): فلمَّا سَمَعْتُهَا أَخَذَتْنِي العُرَواءِ • يقال أصابَتْه العُرَواءِ أي أَخذَتُه الرَّ عَدَة وفلانَ يُعْرَى منَ الحُمَّى أَي يَرْتَعَدُه ( وقوله ): فلَكَمَني لَكُمَّةً شَديدةً و أي ضربة مجمعه واللَّكم شبية باللَّكن، ١٤١ (وقوله) ('''): قد تبع جنازَةَ رجُلُ من أصحابه. هو كُـلْتُوم بن الهرْم ، ( وقوله ) : وعَلَىَّ شَمَلْتَان . الشَّمَلْـةُ الكســاء الغَليظُ يَشْتُمَل به الإنسان أي يَلْتَحف به ، والرّ ق العُبُوديّة، (وقوله): أُحييها له بالفَقير • أي بالحفر وبالنَرْس يقال فَقَرْتُ الأَرضَ إِذَا حَفَرْتُهَا وَمِنْهُ سُمِّيتِ البِّئرُ فَقَيرًا، وقال الوَقَشَىّ الصُّوابِ هنا التَّفْقير وأراد الوَقَشيّ هنــا المصــدر وهو الأحسن ، والوَدِيّةُ أ وجَمْمُهُا الوَدِيُّ فِراخُ النَّخْلِ الصِّغارِ ، (وقوله) : فَفَقَّرْ لها . أي ١٤٢ احفر لها ، ( وقوله )(١٤٢): بين غَيضَتَيْن الغَيضة الشجر المُلتَفّ، ١٤٣ ( وقوله )(١١٣): فَخُلُص منهم أَ ربعةً نَجُيًّا • النَّجِيِّ الجَماعة يَتَحَدَّثون مِرًّا عن غيرهم ويقع للاثنين والجَماعة بلَفْظٍ واحدٍ قال الله تَعالى:

فَلَمَّا اُسْتَياً سُوا مِنْ هُ خَلْصُوا نَجِيًا ، فوقع ههذا على الجَماعة ، (وقوله) (الله فَقَحْنا وصَأْصَا أَنَمُ ، قد فَسَرها ابر إسحق ، ١٤٤ (وقوله) : ونَهَى عن قَتْل الدَوْقُدَة ، المَوْقُدَة شي كان يفعله العرب إِذَا وُلدَت له بنتُ دَفَنَها في التَراب أَ و في الرَّمل حَيَّة وأصل وَأَدَ أَثْقَلَ فَسُمِيتِ المَوْقُدَة لا نَهْ الْقُلْت بالتَّراب ، وقوله ) : بَادَى قَوْه مَ بغير همز أي أظهر ومَن رَواه باداً ووقوله ) : بَادَى قَوْه مَ بغير همز أي أَظهر ومَن رَواه باداً بالصَّمز فَمه الله وَمَن رَواه باداً بالله من واحدا يقوم مقام جَماعة ، (وقوله) ابن رَزاح ، ابن رَواء بالله تعالى ، وعَمالة تعالى ،

تفسير غريب أبيات زيد بن عمرو بن أفيل (١٠٠٠) (قوله): عَزَلْتُ اللاّتَ والعُزُنَّى جَيْماً

ولا صَنَمَيْ بَني عمرو وغَنْما

هذه كُلُهُا أَسَهَاءُ أَشَيَاء كانوا يَعْبُدُونهَا من دون الله تعالى ، ( وقوله ) : فَيَرْبُلُ ، يقال رَبُلِ الطفلُ يَرْبُل إِذَا شَبَ وعَظُم ، والرَّبْلُ مَا أَخْضَرَ من الشَّجَرَ أَيضاً في زَمَن القَيْظ ، وثاب يوماً أي رَجَع ، ( وقوله ) :

كَمَا يَترَوَّح الغُصُنُ المَطيرُ أَي يَهْتَزُّ ويَخْضَرُّ ، (وقوله): لا تَبُوروا أَي لاتَهـ لِكُوا،

تفسير غريب قصيلة زيل بن عمرو النسار غريب أبي أنفيل المناطقة المنا

١٤٦ ويقال هي لِأُميَّة بن الصَّلْتِ، (وقوله):

وقَوْلاً رَصِيناً لا يَنِي الدهرَ باقياً • الرَّصِينُ الثابت المُحْكَمُ، (وقوله): لا يَني الله يَفْتُر ولا يَضْغُف ، والرَّدَى الهَلاكُ، (وقوله): حَنَانَيْك . أَي تَحَنُّنَا بعد تَحَنُّن والحَنانُ الرَّحمة والعَطْف، (وقوله): أُدينُ إِلَهًا أَي أُعَبُدُ إِلَهَا ، (وقوله): سَوَّيْتَ هذه • يعني الأَرض وأَشار إِليها للعلم بها ، ورَفَّعْتَ هذه . يعني السماء ، (وقوله): أَرْفِقَ إِذًا بك بانيًا . أي مَا أَرْفِقُكَ عَلَى مَعْنَى التَّعَجُّبُ كَمَا قَالَ اللَّهَ تَعَالَى : أَسْمِعْ عَنِيم وأَبْصِرْ ، (وقوله) : مُنْيرًا ، يعني القَمَر ، (وقوله) : ضاحيًا أي بارِزًا للشَّمس، (وقوله): رابيًّا • أي ظاهِراً على وجه الأرض ، (وقوله) : أَلْقَ سَيْبًا . السَّيْبُ الْعَطَاءِ والرَّحَةُ ، ( وقوله ) : واسم الحَضْرَمِيِّ بن عبد الله بن عَبَّادٍ • كذا وقع

والصَّواب عَمَاد مَوْضِع عَبَّادٍ قاله ابن الدَّبَّاغ وابن أبي ١٤٦ الحُصال وغَيْرُهُما ،

### تفسير غريب أبيات زيد بن عمرو ابن نُفيلِ أيضاً (١٧٠)

( قوله ) : صَفَىَّ مَا دَأْ بِي وَدَأْ بُهُ ۚ ۚ الدَّأْبُ الْمَادَةُ فَسَهَّلَ هُنَا ١٤٧ هَمْزَتُه بِسَبَبِ القافِية ، (وقوله ) : مُشَيَّـعُ ، هو الجَرئيُّ الشُّجاع ، والذُّالُ السَّهْلَةُ الَّتِي قدِ ارْتَاضَتْ ، (وقوله) : دُعْمُوصُ أبوابِ المُلُوكِ ، الدُّعْمُوصُ دُوَيْبَةٌ تَعُوضُ في الماء مَرَّةً بعد مَرَّةِ يُشَبُّه بها الرجلَ الَّذِي يُكَثِّر الوُلُوج في الاشياء فَيَعْنِي أَنَّهُ يُكْثَرُ الدُّخُولُ عَلَى المُلوكُ ، وَجَائِبٌ أَي قَاطَعُ ۖ يُقَالَ جَابَ الْأَرْضَ يَجُوبُهَا إِذَا قَطَعَهَا ، والخَرْقُ الفَّلاةُ الواسعة ، والأَقْرانُ هنا جمعُ قَرْنِ وهو الحَبْل ، ويُوهَى أَي يُشَتَّى ، والإهابُ الجلُّدُ ، وصِلابُه جمع صُلْبِ ، (وقوله) : لا يُواتيني : أي لا يُوافقُني ، (وقوله) : في السَّجْم: لَبِّيْكُ حَقًّا حَقًا تَعَبُّدًا وَرقًّا • الرّ قُ العُبُوديّةُ ، وعان أُسيرُ ، وراغِمْ مُتَذَلِّلُ ، (وقوله):تُجَشَّمْني • أَي تُكَلَّفْني، والخال (١١٨) ١٤٨

١٤٨ هنا الخُيلًا، والتَّكَبُّر ، والمُهُجِّر الَّذِي يَسير في المُهَاجَرة أي القائلة ، ( وقوله ) : كمن قال . يريد كمن استراح في القائلة ولم يَسِرْ ، (وقول) زيد بن عمرو في شعر له أيضاً : دَحاها فلمَّا رَآها اسْتُوَت . دَحاها أي بَسَطَهَا ، وأُرْسَى أي أُثْبَتَهَا عليها وتُقَلُّها بها ، والمُزْن السحاب وقال بعضهم هو السحاب الأبيض، وسجالٌ جمعُ سَجْلِ وهو الدلو المملوَّة ماة فاستَمارها لِكَثْرة المَطَر، (وقول) زيدٍ أيضاً في الرجز: لا هُمَّ إِنِّي عُخْرَمُ لا حلَّهُ • أَراد أَهل الحلَّ وهو ما خرج. عن الحَرَم، والحِلَّة والحِلِّ المَنْزل ، والصَّفا المعلوم عَكَّة ، ومَيْفَعَـةُ مَوْضِعٌ وأصله المَوضِع المُرْتَقِعُ من البَقاع وهو مَا أَرْتَفَعَ مِن الأَرْضِ ، ( وقول ) ورقة َ بِن نَوْفَل في شعره ١٤٩ يُكِكِي زِيْدَ بن عَمْرُو بن نُهَيَلُ (١١٩): وتَرْكِكُ أَ وْثانَ الطُّواغِي كَمَا هِيا. الطَواغي جمعُ طاغِيةٍ وهو هنا ما عُبد من دون الله تعالى ، ١٥٠ (وقوله): وظَنُوا (١٥٠) أُنَهُم يَعُزُّونَنِي • أَي يَغْلِبُونَنِي يُقال عَنَّ الرجلُ الرجلَ إِذَا غَلَبَهُ ومنه قوله تعالى : وعَزَّنى في ألْجِطاب. أَي غَلَبَني ، ومعنى القسطِ العَدْلُ ، ومعنى القُدس التَطَهيرُ ، انتهى الجزء الثالث والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

## النبال المحالية

وصلى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

#### الجزء الرابع

(قوله) ('''): وكان وَاعيَـة . أي حافظاً من وَعَى العلْمَ يَعيــه ١٥١ إِذَا حَفَظَهُ وَأَدْخِلَتِ النَّاءُ فِي وَاعِيَـةٍ للمُبالغَةُ ، (وقوله) : حتَّى تَحْسَرَ عنه البيوتُ وأي تَبعُدَ عنه ويَتَخلَّى عنها ، والشَّماب المواضع الحفيَّة بين الجبال، وحرَّاء حَبَلٌ بَكَّة، (وقوله)(١٥٢): ١٥٢ يَجَاوِر فِي حراءً • أَي يَعْتَكُفَ ، (وقوله ) : مِمَّا تَحَنَّتَ بِه قُرَيشٌ • قد فَسَّره ابن هِشام على أُنَّهُم يريدون به الحنفيَّة فأ بْدَلُوا مِن الفَاءِ ثَاءً كذا قال ابن هشام والجَيِّدُ فيه أَن يكون فيه التَحَنُّث هو الخُرُوج من الحِنث أي الإِثم كما يَكُون التَأْثُم الخُرُوج عن الإِثْم لِأَن تَفَعَل قد تُسْتَعمل في الخُرُوج عن الشيُّ وفي الانسلاخ عنهُ ولا يحتاج فيهِ إلى الإبدال الَّذِي ذَكَره ابن هشام ، ( وقوله ) : فغَتَّني . يقال غَتَّني بالتاء وغَطَّني

١٥٣ بالطاء أيضاً ومعناهُ شَدَّني ، (١٥٣) وافاقُ السماء نَواحيها ، (وقوله): مُضيفاً إليها وأي مُلْتَصقاً بها يقال أصفَتُ إلى الرجل إِذَا مِلْتَ غَخُوَه ولَصَقْتَ به ومنه سُمَّىَ الضَّيْفُ ضَيْفًا ، وقَدُّوسُ ۖ قُدُّوسٌ • معناه طاهرٌ طاهرٌ وأصله من التقديس وهو التطهير ومنه بيتُ المُقدِس ، والأرْضُ المُقدَّسةُ أَي المُطَهَّرة، ١٥٤ (وقوله): (١٥٤): لقد جاءَه النَّاموسُ . أُصلُ النــاموس هو صاحبُ سرّ الرجل في خَيره وشَرّه فمُبّر عن الملك الّذِي جاءه بالوَحْي به، والهاء في (قوله) : ولَتُكذِّبَنَّه وفيها بعدها للسَّكَّت كذا جاءت ِ الرُّواية بسُــكونِها وقدكان يَحْتَمَل أَن يَكُونَ ضميرًا مُنتَصبًا بالفعل لكن كذا جاءت الرّواية ، (وقوله): فَقَبُّل يَافُوخَه • اليَافُوخ وَسَطَ الرأس ، (وقوله): فَتَحَسَّرت • قد فسَّره بقوله أَلْقَتْ خِمَارِها ويقال أيضاً تحسَّر الرجل إذَا ١٥٥ أَلْقَى عِمَامَتَهُ عَن رأسه ، (وقوله) (١٥٥) : لا يَسْتَطَيعُ بها .أي لا يَقْوَى عليها يقال رجل مُستَطيع بكذا أي قَوي عليه وقال بعضُ المُفْسَرين في قوله تعالى: أُولُو ٱلْعَزُّم منَ الرُّسُلُ : ١٥٦ وهم نوح و إبرهيم وموسى وممَّدَصلم ، ( وقوله ) (١٥٦): ماَ وَدَّعَهُ وما قَلاهُ •وفيرواية الحُشَنيّ ودَعَه بالتخفيف وهي لغة ٌ شاذَّة ۗ

وقد رُوي في بعض القرآت ما وَدَعَكُ بالتخفيف ، وما قَلاه ١٥٦ أي ما أَبْغَضَه تقول قَلَيْتُ الرجلَ أَقْلِيه إِذَا أَبْغَضْتَه (وقوله): ما صَرَمَك ، أي ما قَطَمَك والصّرمُ القَطيمة ، (وقوله) : من الفُلْجِ • أي منَ الظُهُورِ والنَصْرِ والظَّفَرِ يُقالَ فَلَجَ الرجلِ على خَصْمِهِ إِذَا أَظْهِرَ عليه ، (وقول) أُمَيَّةً في شعره : إِذْ أَتِي مَوْهِنَّا وَقَدْ نَامَ صَحْبِي . الْمَوْهِنُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ، والبَهِيم الشَّديد السَّواد لَيْس فيه ضِياءٍ وكذلك البَّهِيمُ في أَلُوانِ الخَيْل هو الَّذِي لَيْس فيه بَياضٌ من غُرَّةٍ ولا تَحَجيلِ ولا غير ذلك ، (وقول) جرير (١٥٧) : من خَلَل السُّنُور سَوَاج . يعني ١٥٧ منَ الشَّقِّ الَّذِي يَكُونَ بينها يعني سُتُورَ الهَوَادِج ، ( وقول ) أَ بِي خِرَاشَ فِي بِيتُـه : إِلَى بَيْنَهِ يَأْوِي الضَّرِيكُ إِذَا شَتَا . الضَّريكُ الفَقيرُ ، والمُستَنَبع الَّذِي يَصِلُ باللَّيل فَيَنْبع نُبَاحَ الكلاب لِتَسمعه الكلابُ فَتُجاوبه فيعلمَ موضع البيوتِ فَيَقَصِدَهَا ، ( وقوله ) : بالي الدَّريسين ، الدريس الثَوبُ الخَلْقُ وثَنَّاهُ لأنَّهُ أَراد به الإِزار والرِّداءَ وهو أَقَلُّ ما يكون لِلرَّجُلُ منَ اللَّبَاسِ ، (وقول) أَبِي طالِبِ : بميزان قِسْطٍ . سَيأتي تفسيره في القصيدة الَّتي وَقَع فيها هذا البيت ، (وقول) الفرزدق:

البيضُ وهو جمعُ أغرَّ ، والجَحَاجِح السَّادَة واحِدُم جَحْبَاح البيضُ وهو جمعُ أغرَّ ، والجَحَاجِح السَّادَة واحِدُم جَحْبَاح وكان الوَجْه أن يقال الجَحَاجِيحُ بالياءِ فَحَدْفَها لإِقامَة وزن الشَّغر ، والحَدَثانُ حَوادِثُ الدَّهرِ وهذا الشَّغر يَقولُه الفرزدق عدَح به سعيد بن العاص وكان حينتُذ أميرَ المدينة من قبل معاوية رحمهُ الله وكان يُولِيه معاوية سسنة ويُولي مَرْوان سنة أخرى فأ نشد الفرزدق سعيد بن العاص بحضرة مروان هذه القصيدة وفيها البيت المتُقدَّم ويَتَصل به :

لا يُخْاصُ إِليك أَي لا يُوصَلُ إِليك يقالُ خَلَصْتُ إِليه أَي ١٦٠ وصَلَتُ إِليه ،

### تفسيرغريب أبيات حادثة والدزنة

ابن حادثة

( قوله ): أَ غَالَكَ بَعْدي السَّهْلُ. يُقال غَالَهُ الشِّي إِذَا أَهْلَكُهُ مَاكَهُ ١٦٠ والأُوْبَةُ الزَّجُوعُ ، (وقوله) : بَجَلَلُ ، هي كلمةٌ بمعنى حَسَب وممناها جميعاً الاكتفاء بالشيء ، (وقوله) "" : إذا غَرْبُها ١٦١ أَ فَلَ • الأَّفُولُ غَيْبُوبِةُ الشَّمسِ يُقَالُ أَ فَلَتِ الشَّمسُ إِذَا غَابَتُ ونَسَبِ الأَفُولُ إِلَى النُّرُوبِ ٱتَّسَاعاً وَعَجَازًا ، والأَرْواح جمع ريح جَمَعَةُ على الأصل لأنَّ الأصل فيهِ الواوْ، والوَجَلُ الخَوف، والنَّصُّ أَ زَفَعُ السَّيْرُ، والعيس الإبل البيضُ الكرام، (وقوله)(١٦٢ ١٦٣ إِلاَّ كَانَتُ عَنْدُهُ فَيُهُ كِبُوةٌ وَيَعْنِي تَأْخِيرًا وقاَّةً إِجَابَةٍ وهو من قولهم كَبَا الزُّنَدُ إِذَا لَمْ يُورِ نَاراً ، ( وقول ) رؤبةً بن العجَّاج: وأُ نُصاعَ وَثَابٌ بَهَاوما عَكُمْ انْصاع مَعناه ذَهب، (وقوله). عَكُمْ ، قد فسّره ابن هشام ، (وقوله) (۱۲۰): قد أَ نُصَفَ القَارَةَ مَنْ رَامَاهَا . هُو بَيْتُ رَجَزِ وَقَبْلُهُ:

١٦٣ إنَّا إذا ما فِئَةٌ نَلْقًاها ﴿ فُرُدُّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا وَكَانَتَ رُماةً لا يَقوم لَهم أَحَدُ فِحاءَ قَومُ من رُماةِ الفُرْس فعارَضوهم في الرَّمْي فقال الناسُ قد أنصفَ القارة من راماها فَجرى مثَلاً ، ( وقوله ) : وخُنَيْسُ بن حُذافَةً • خُنَيْسٌ هذا كان زَوْجَ حَفْصَة زوج النَّبيّ صلعم ، ( وقوله ) في نَسَب خُنْيَس هذا : ابن سُعَيْد ابن سَهُمْ • كذا وقع هنا وصَوَابُهُ سَعْدٌ و إنَّمَا سُعَيْدٌ ابنُـه، ١٦٤ (وقوله) (١٦١) أُ سِيدُ بن عَبْدِ الله بن عوفٍ بن عَبِيد . كذا وقع والصُّوابِ أَسيدُ بن عَبْدِ عوفٍ قال ابنُ الكلَّي وأبو عُمرَ بن ١٦٥ عَبْدِ البَرَّ ، ( وقوله ) (١١٥ ) وامْرَأَتُه أُمَيْنَةُ بنتُ خَلَفٍ ، أُمَيْمَةُ ُ هنا رُويَ بالميم والنون وأُميِّنَـة بالنون هو الصَّواب، ( وقوله ) في نَسَب أُمَيْنَةً هذه: ابنُ بَيَاضَةً بن سُبَيْع . كذا وقع هنا وصوابُه يُثْبَع بَياء مَضْمُومة مِثْنَاة النُّقَطِ وثاء مُثَلَّمة فال ابنُ الرَّفاع وغَيرُه، ( وقوله ) في نَسبَها أيضاً : ابن خَشْعَمَـة َ بْنُ سَعْدِه كذا وقع هُنَا بِخَاءً مُعْجَمَةً مَفَتُوحةً وصَوابُه جِعْثُمَة بجيم مكسورة وعين سأكِنَةٍ وثاء مُثَلَّثُمةٍ مَكسورةٍ قاله ابن الدَّبَّاغ أيضاً ، ( وقوله ) : وأَبُوحُذَيْفَةَ وَاسْمُهُ مِهْشَمٌ ۚ • أَبُو حُذَيْفَةَ هَذَا اسْمُه قَيْسُ بنُ عُتْبةً وإِنّما مهشَمْ أَبوحُذَيْفةً بن المُغيرَة بن عبد

الله بن عُمَرَ بن مَخْزُوم ، ( وقول ) أَبِي ذُوَّ بِنِ الْهُـُـذَلِّي فِي شِعْرِهِ (''') يَصِفُ أَتُنَ وَحْشَ • الأَتُن جَمْعُ أَتان وهي الأَنثي ١٦٦ من الحُمْرُ ، وَكَأْنَهُن رَبابَة ، الرَّبابَةُ خرْقَةٌ تُلْفُ فيها القداحُ وَتَكُونَ أَيضاً جِلْدًا تُلْفاً فيه القداحُ ، (وقوله): يَسَرُ . هو الَّذي يَدْخُلُ فِي المَيْسِرِ ، والقداحُ جمعُ قدْح وهو السَّهُم ، ويَصْدَع قد فَسَرَه ابنُ هِشام ، ( وقوله ) : فضَربه بلَحْيَي بَعـير فَشَجَّه هو تَثْنِيَةُ لَحْي واللَّحْيُ العَظْمُ الَّذي على الخَدّ وهو منَ الإنسان العَظمُ الَّذي تَنْبُت عليه اللَّحْيَة ، وشَجَّهُ جَرَحَهُ ، ( وقوله ) (۱۲۷ : وحَدِبَ على رسول الله صلعم عَمُّه معناه عَطَفَ ١٦٧ عليه ومنَّعَه يقال فلانَّ حَدِبَعلى فُلانِ إِذَا كَانَ عَاطَفَأَ عَلَيْهِ وَمَانَعًا لهُ ، (وقوله): لا يُعتبهُم مِن شيء أي لا يُرْضِيهم يقال اسْتَعْتَابَنِي فَأَعْتَبَتُهُ أَي أَرْضَيْتُهَ وَأَزَلْتَ العَتَابَ عَنْهُ ، ( وقول ) ابن إسحق: وأُبو البُختُريّ واسمهُ العاصِي بن هشام . وقال ابن هشام وافَقَ ابن الكلبيّ ابنَ إِســحق على هشام ووافق مُصْعَبُ الزَّبَيْرِيِّ بن هِشَامِ على ها شِم ، ( وقوله ) (١٦٨ : ثم ١٦٨ شَرِيَ الْأَمْرُ بينه وبينهم • معناه كَثْرَ وتَزَيَّد يقال شَريَ البَرْقُ يَشْرَى اذَاكَثُر لَمَمَانُهُ ويقال شَرِيَ الرجلُ أَيضاً إِذَا غَضِبَ

١٦٨ ومنه سُمِيَّتِ الخَوَارِجُ الشَّراةَ وهم يَزْعُمُون أَنَّهم إِنَّمَا سُمُوًّا الشراةَ لأُنهُم اشتَرَوْا أَنْفُسَهُم منَ الله أي بَاءُوها يقال شَرَيْتُ الشيءَ إِذَا بِعْتُهُ وَاشْتَرَيْتُهُ، ( وقوله ) : وتَضَاغَنُوا أَي تَعَادَوْا والضَّغْنُ العَـداوَة والحقدُ ، (وقوله): فَتَذَامَروا ، أي حَضَّ بعضُهم بَمْضاً ، ( وقوله ) : أَو تُنازِلَهُ وإِيَّاكَ . يَغِي نُحَارِبُكَ يَقال تَنازَلَ القومُ إِذَا تَحَارَ بُواهُ ( وقوله ): ولا خِذْلانِه • أي ولا تَرْكِه يُقال ١٦٩ خذَلْتُ الرجُلَ إِذَا تَرَكَتُهُ وَلَمْ تَنْصُرُهُ ، ( وقوله ) (١٦٩ : أَنْهَــُدُ فَتَى فِي قُرَيْشِ . يعني أَشَدَّهُ وأَقُواهُ والفَرَسُ النَّهْدُ هو الغَليظُ، ( وقوله ): فَلَكَ عَقَلُهُ وَأَي دينُهُ وَ وَقُولُه ) : لَبِئْسَ تَسُومُونَنِي وَ أَي تُكَلَّقُونَنِي يِقَالَ سَمَّيْتُ الرجلَ كذا وكذا اذا كَلَّفْتُه ، ( وقوله ) : ومُظاهَرَةُ القَوْم عَلَيَّ • يريد إِعاتَتَهُم يقال ظاهَرَ فلانَّ فلاناً إذا عاوَنَه ، ( وقوله ) : فَحَقَلَ الأَمر • أي زاد واشتكّ من قولهم حَقَّبَ بَوْلُهُ إِذَا اسْتُمْسَكَ، ﴿ وَقُولُه ﴾ : وتَنَابَذَ القومُ • أَي تَرَكُوا مَا كَانَ بَيْنَهُم مِن عَهَدِه ، (وقول) أبي طالب في أَلاَ لَيتَ حَظَّي مِن حِفَاظَتَكُمْ بَكُرُ الحِفاظُ والحَفِيظَةُ الغَضَبِ وقال بعضهُم لا يكون الحفاظ إلا ّالغَضَب في الحرب خَاصَّةً والقول الأوّلُ أصح ، ويُروى من حيا طَتِكم والحياطة

مَعْلُومَةٌ ، والبَّكُرُ الفَّتِيُّ مِنَ الإِبل، والخُورُجمُّ أَخْوَرَ وهو الضَّعيفُ، ١٦٩ (وقوله): حبحابٌ يُرْوَى بالخاء المعجمة و بالحاء المهملة و بالجم قال ابنُ سَرّاجِ الجبْجابِ بالجيم الكثيرُ الكلام فاستَعاره هنا لِلرُّعَادُ والحبْحابُ بالحاء غَيْر مُعْجَمة القَصيرُ وبالخاء مُعجمة الضَّعيفُ ، والفَيْفا ﴿ القَفْرُ ، ووَبْنُ دُونِيَّةٌ على قَدْر الهرَّة ، ( وقوله ) : تَجَرْجَمَا • أي سَفَطَا وأَنْحَدَرَا يَقَالَ تَجَرْجَمَ الشَّيُّ إِذَا سَقَطَ، وذو عَلَق، جَبَلٌ في دِيار بني أُسَدِ ، (وقوله): هَا أَغْمَزَا لِلْقُومِ • أَي سَيْبُدِلهُمُ الطُّعْنَ فيهـم يُقال غُمَزَتُ الرجل إِذًا طَعَنْتَ فيه ، والصّفر الخالي من الآنياة وغيرها ، (وقوله): إلاَّ ان يُرَسَّ له ذَكْرُ ٠ مَعَنَّاهِ أَن يُذْكُرَ ذَكْرًا خَفَيًّا يِقِال رَسَسْتُ الحَدِيثَ اذا حَدَّثْتَ بِهِ فِي خَفَاءٍ ، (وقوله) (١٧٠): مِن نَسْلِنا شَفَرُ . أَي أَحَدُ يقال ما بالدار أَحَدُ مِن وما بها شَفَرٌ وما بها كَتيع وما بهاعَريبٌ وما بها ذَبيح وما بها نافِغ صِرْمَة كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ أَي مَا بِهَا أَحَدٌ،

تفسيرغريب أبيات أبي طالب (١٧٠) (قوله): فَعَبْدُ مَنَافٍ سِرُّهَا وَصَميمُهُا . أَي خالِصُهَا وَكَريمُهَا ١٧٠ يُقال فلانُ من سِرِّ قومِه إِذا من أَشرافِهِم ، (وقوله): غَثَهَا

١٧٠ وسَمينُهَا • أَصل الغَتَ اللَّحْمُ الضَّعيفُ فاسْتَعَارَهُ هنا لِمَن لَيْس نَسْبَةٌ هُنَا لَكَ ، وطاشَتْ حُلُومُهَا . أي ذَهَبَت عُقُولُها ، (وقوله): تَنَوَّا • أَي عَطَهَوا ، وصُعْرُ الخُدُودِ • أَي مائلَةٌ ۗ يُقال صَعَر خَدَّه إذا أَمالَهُ إلى جِهَة فِعْلَ المُتَكَبِّر قال الله تعالى: وَلاَ تُصُعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ، (وقوله): وَنَضْرِب عن أَحْجَارِهَا • يُريد عن مُواصِّمُهَا المَانِعَـةِ ومَن رَواه عن أحجارها فَيَعْنِي عَن مَنَازِلِهَا وبُيُوتِهِا ، (وقوله) : بِنَا أَتْتَمَشَ العُودُ الذُّواا • التُّعَشِ ههذا مَعناه حَيَ وظَهَرَت فيه الخُضْرَة وأَصلُ نَعَش رَفَع يَقَال نَعَشَه الله أي رَفَعَه وبه سُمِّيَ النَّعْشُ نَعْشًا ، والعُودُ الذَّوا ﴿ الَّذِي جَفَّتْ رُطُوبَتُهُ وَلَمْ يَنْتَبَهُ إِلَى حَرَّ اليُّبُس ، والأكنافُ النُّوَاحِي، وأرومُها جمعُ أروَمةٍ وهي الأصلُ ، ١٧١ (وقوله) (١٧١): فيها هو بزَ مَزَمَة الكاهن ولا سَجُمهِ • الزَّمْزَمَة كلام خَفِي لا يُفْهَم والسَّجِعُ ان يَكُونَ الكلامُ المَشُورُ لهُ نِهَا يَاتَ كُنهَايَاتِ الشَّمْرِ ، (وقوله) : بِخَنْقُهِ . يريد الاختِناق الَّذِي يُصيب المَجنونَ والتَخالُجُ إِخْتَلاجُ الأعْضاءِ وتَحَرُّكُها عن غير إدادَةٍ ، والوَسوسَة ما يُلقيهِ الشيّطانُ في نفس الإِنسان ، (وقوله) : رَجَزَهُ وهَزَجَهُ وقَرَيضَـهُ ومَقَبُوصَـهُ

ومُبْسُوطَهُ . هذه كُلُّهَا أَنُواعٌ مِنَ الشُّعْرِ ، (وقوله) : فسا هو ١٧١ بنَفَتْهِ ولا عَقَدِهِ • إشارةٌ إلى ما كان يفعل السَّاحِرُ من أَن يَمْقُدَ خَيْطاً ثُمَّ يَنْفُثَ عَلَيه ومنه قوله تعالى : وَمِنْ شَرَّ النَفاَّ ثاتِ فِي ٱلْعُقَدِ . يعني الساحراتِ ، (وقوله): ان أَصْلُهُ لَعَذِقٌ . العَدَق الكَثَيرُ الشُّعَبِ والأطرافِ في الأرْض ومَن رَواه غَدَقٌ بِالغِينِ المُعجِمةِ والدَّالِ المهملةِ فعناه كثيرُ الماءِ ، (وقوله): وان فَرْعَهُ لَجَنَاةٌ • أَي فيه ثَمَرٌ يُجُنِّي ، (وقوله): بسُبُلُ النَّاسِ • أي بطُرُ تهم واحِدُها سَبيلٌ ، (وقول) العجَّاج في رجزه (١٧٢): مُضَبَّرَ اللَّحْيَيْنِ • المُضَبَّرُ الشــديد الخُلْقِ ، ١٧٢ واللَّحْيَانِ المَظْمَانِ اللَّذَانِ فِي وَجْهِهِ ، والبَّسْرُ فَسَّره ابن هشام، (وقوله): مَنْهُشاً . أَي كَثيرَ النَّهُش أَي العَضِّ ، ودَهمالٍ العرب عامَّتُهُم وَجماعتُهم ،

> تفسيرغريب قصيدة أبي طالب وهي القصيدة اللاميّة الطويلة

( قوله ) في أُوّلِ بيتٍ من القصيدة : وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ العُرَى وَالوَسائِلِ الوَسائِلِ جَمْعُ وَسيلةٍ

177

وهي القُرْبَة يقال وَسَلَ إِلَى رَبّة وَسَيْلَةً إِذَا تَقَرّب بِعَمَلِهِ إِلَيه المُنْبَم، والوَسِيلة المَنزِلة عند الملك، (١٧٠) وأَ طَنّة جع طَنينِ وهو المُنهَم، والأَ نَامِلُ أَ طَرَافُ الأَصابِع، (وقوله): بِسَمْراء سَمْحَةً ، يعني قناة تُسْمَح بالانعطاف عند هز ها، والمَضْبُ القاطع، والمقاولُ المُلوك ويقال الَّذين يَخلُفُون الملوك إذا غابوا، والوَصائِل ثياب حمْر فيها خطوط كان البيت يُكسَى بها، (وقوله): كُلّ نافلِ محمْر فيها خطوط كان البيت يُكسَى بها، (وقوله): كُلّ نافلِ بيعني كُلُ متُبر في يقال انتفل من كذا إذا تبراً منه فاستَعْمل سم الفاعل من الثلاثي غير المزيدِ قال الأعشى :

لاَنَلْقَنَا مِن دِماءِ الْقَوْمِ نَنْتَهُلُ، وإِسافُ وَنَا بِلَ صَنَمَانِ كَانَا بِمَكَةً فِي الْجَاهِلِيَّة ، (وقوله) : مُوسَمَّةُ الأَعْنَاقِ واحِدَتُهَا مُعْلَمَةً والسَّمَّةُ العَلامَةُ ، والقَصَراتُ أُصولُ الأَعْنَاقِ واحِدَتُهَا قَصَرَةٌ ، ومُحْيَسَة مُذَلَّلَةٌ ، والسَّدِيسُ مِنَ الإِبلِ الَّذِي دَخَلَ فَي السنة الثامنة ، والبازل الَّذي خرج نابُه وذلك في السنة التّاسِمة ، (وقوله) : تَرَى الوَدْعَ فيها ، يمني في أَعْنَاقِها والوَدْعُ التّاسِمة ، والمَثَاكِلُ الأَعْصَانُ التّي يُنْبَت عليها الثّمرُ واحِدُها الخَرَزُ ، والمَثَاكِلُ الأَعْصَانُ اليَّةِ مِن المَثَاكِلِ ضَرُورةً ، وَتَوْلُ عَمَالُ وَعُولُ ) : إِذَا اكْتَنَفُوه ، أَي وَثَوْلُ ) : إِذَا اكْتَنَفُوه ، أَي

أحاطوا بهِ ومَن رَواه كَثَفُوه فَمَعْناه ازْدَحَمُوا حَوْلَه من الشيء ١٧٣ الكثيف وهو المُلْتَفَتُّ ، ( وقوله ) : وأشواطُ بين المَرْوَتَين . الشُّوطُ الجَرْيُ إلى الغاية مَرَّةً واحدةً وأراد بالأشواط هنا السُّعيَ بين الصَّفَاو المَرْوَةِ، والتَّما ثِلُ الصُّورُ واحدُها تمثالُ وأسفَط الياءَ ضَرورةً ، و إلال جبَلُ بِعَرَفَةً ، والشّراجُ مَسَائِلُ الماء في الحَرَّةِ ، والقَوا بلُ التَّي يَقا بلُ بَعْضُهُا بعضاً ويقال هي رُوس السُّواقِي ، والمُقْرَبَاتُ الحيلُ الَّتِي تَقَرُّبُ مَرَابِطُهـا مِنَ البيوت لِكُوَمَهَا، والوابلُ المَطَرَ الشَّديدُ، (''') وصَمَدُوا قُصَـدوا، ١٧٤ والحِصابُ موضعُ رَغي في الجمارِ مأخوذٌ مِنَ الحَصْباء وهو مَصْدَرٌ نُقُل إِلَى المُكَان ، (وقوله): وحَطْمُهُم سَمْرَ الصَّفَاح . الحَطَمُ الكَسَرُ، والسَّمرُ من شَجَرَ الطَّلْح وسَكَّن الميمَ تَخَفَّيفاً كَمَا قَالُوا فِيءَضُدُ عَضَدُ ومَن ضَمَّ السِّينَ فَإِنَّه نَقَلَ حَرَكَةَ الميم إِلَيْهَا ثُمَّ أَسْكَنَ الميمَ ، والصَّفاح جمع صَفَح وهو عَرَّضُ الجَبَلَ ويقال هو أسفَّلَه حَيْثُ يسيل ماؤُهُ ، والصَّفْحُ أيضاً اسمُ عَلَمْ لِمُوْ صِنْعُ ، والسَّرْخُ شُجَرٌ ، والشَّبْرُقُ نَباتُ ، والوَخْدُ السَّيْرُ السَّريعُ ، والجَوافلُ الدَّاهبَةُ المُسرَعَةُ ، والعُدَّى جَمعُ عادٍ من عَدَا عليهِ يَعدواكُما قالوا غاز وغُزَّى وعافٍ وعُفِيٌّ ، وتُرْكُ وكابُل

١٧٤ جَبَلانِ مِنَ الدَجَمِ، ( وقوله ): أَمْرُ كُمْ فِي تَلا تِل أَي فِي حَرَكَةٍ واضْطِرابِ ومَن رَواه في بَلا بل فَهِيَ وَساوِسُ الهُمُوم واحدُها بَأْبَالٌ ، ( وقوله ) : نَبْري ، معناه نُسلَب ونَغْلب عليه ، ( وقوله ): وتُناصل . أي نُرامِي بالسِّهام ، والحَلائلُ الزَّوْجات واحِدَتُهُــا حَليلَةٌ ، والرَّوابَا هنا الإبل الَّتي تَحملُ الماءَ ، والصَّلاصلُ جَمعُ صَلْصَلَهِ وهي بَقَيَّةُ الماءِ قال أَبو وَجْرَةَ السَّعْدِيّ وَلَمْ يَكُنْ مَلَكُ لِالْقَوْمِ يُنْزِلُهُمْ إِلاَّ صَلَاصِلُ لَا تَلْوِي على حَسَبِ ويُرْوَى تُلْوَى ، (وقوله) : وحَتَى تَرَى ذَا الضَّغْن يَرْ كُبُ رَدْعَهُ الضَّفْنُ العَدَاوَةُ ، ويُقال رَكب رَدْعَهُ إِذَا سَقَطَ على وَجْهه في دمه، والأنكَ المائلُ إلى جهة ، وسَمَيْدَعُ سَيَّدُ ، وباسِلْ شُجاعٌ كَريهُ ، (وقوله): وَحَوْلاً مُحُرَّماً . يَعْنَى مُكَمَّلاً يَقَال تَحَرَّمتِ السَّنةُ إِذَا الْقَضَت، والذِّمارُ مَا يَانْ مَكُ حَمَايَتُه، وذَرْبُ فَاسَدُ ، وَمُواكُلُ الَّذِي يَتَّكُلُ عَلَى غَيْرُهِ ، (وقوله): ثَمَّـالُ اليتَامَى • يقال فُلانٌ عِمالٌ لِبني فُلانِ إِذَا كَانَ قَائِماً بأُ مرهم ويكون أَصْلاً لهم وغياثاً ، (وقوله) : لم يَرْبَعْ ، أَي لم يُقمْ ١٧٥ ولم يَعْطَفُ ، والجامِل (١٧٠) اسم جماعة الجِمال ومثله الباقر اسم لِجْمَاءَةِ البَقَرَ ، (وقوله) : ثُمَّ خاتِل ، النَّحَتُّلُ الخُداعُ والغَدْرُ ،

(وقوله): ويُؤلِي لَنَا باللهِ •أَي يَقْسَمُ ويَحَلِفُ والأَلِيَّةُ ٱليَمِينُ ، ١٧٥ والتُّلْعَـةُ المُشْرِفُ من الأرْض وهي أيضاً عَجْرَى الماء من جَوفِ الوادي إلى وسَطِهِ ، (وقوله): بين أُخْشَب فَمَجادِل. الأَخْشَان جَبَلان بمُكَّة فجمعهما مع ما اتَّصل بها على غير قِياسِ وقِياسَهُ الأخاشِبُ ومَن رَواهُ بِفتح الشَّين فَقَدَ أَفْرَدَه ومُراده به التَّننيةُ لشُّهْرَة الأخشبَين ، والمَجادِلُ القُصُور والحصُونُ في رؤُّوس الجبال ، والكاشِم العَدُوّ ، والذُّغَاول الأُمُور الفاسدَةُ ، ونَجُدُ هنا ما ارْتَفَعَ من بلادِ الحِجازِ ، (وقوله) . ويُحْفَى عَارِمَاتِ الدُّواخِلِ . مَن رَواهُ عارمات بالراء فهيَ الشَّديدات ومن رَواه بالزاء فهي الَّتي عُزم على إِنْهَاذِها، والدَّواخلُ بالدَّالِ المهملة والحاء النَّائمُ والإِفْسادُ بَهِنَّ النَّاس والذُّواحل بالذَّال المعجمة والحاء المهملة العَدَواتُ مأخوذٌ من الذَّحَل وهو طلَبُ الثأر، (وقوله): منَ الخُصُوم المساجل. مَن رواه بالجيم فهم الَّذين يُعارِضونه في الخُصُومة ويُغالبونهُ وأَصْلُهُ مِنَ المُساجَلَة وهو ان يأتِي الرجل بمثلِ ما أتى به صاحبهُ ومَن رَواه بالحاء المهملة فَهُمُ الخُطَباءُ البُلْغاء واحدُهم مِسْعَلٌ ، ( وقوله ) : سَامُوكَ خُطَّةً . أَي كَلَّفُوك ، ( وقوله ) :

١٧٥ فَلَسْتُ بُوائِلُ وَ أَي لَسْتُ بِنَاجٍ يُقَالَ مَا وَأَلَ مِن كَذَا أَي ما نجا منه وفي الخبر فلا وَأَلت نَفْسِ الجَبَانِ أَي لانْجَت، (وقوله): لا يُخْسِ شَعِيرَةً • أي لا يَنْقُص ، ويروى لا يُخْيس من قولهم خاس بالمهد إذا نَقَصْهُ وأَفْسَده ، وعائل حائر ، (وقوله): قَيْضاً . أي عِوصاً يقال قِضتُه كذا من كذا أي عُوَّضَتُهُ ، والنَّيَاطِل من بني سَهُم ٍ وقد فسَّره ابن هشام ، وَأَلَّبُوا اجْتَمَعُوا، والطِّمْلُ الرجل الفاحِش والطَّمْلُ أيضاً الفقير، ١٧٦ (وقوله) (١٢١) : كُلُّ واغِل ، أَي كُلُّ مُلاصِق بَكم ليس من صَميهكم وأُصْلُ الواغل الدَّاخِل على القوم وهم يَشْرَبون ولم يُدْعَ ، والمَراجِلُ القُدور واحدها مِرْجَلُ وقال بعض اللَّغُويِّين هي القُدور من النَّحاس خاصَّـةً ، (وقوله) : تَتَّأَرْ ما صَنَعْتُمُوا ه أَي نَأْخُذُ بِثَأْ رِنَا مَنَكُم ومَن رَواهُ نَبْتَكَر فَعِنَاهُ نُذْخِرُهُ حَتَّى نَنْتَصِفَ مَنكُم يَقَالُ أَنْبَارِتِ الشَّيْ إِذَا خَبَأْتُهُ وَأَدْخَرْتُهُ ، واللَّقْحَــَة الناقة ذات اللَّبَن ، (وقوله ) : غير باهِل . يقال ناقة ٓ باهلُ أي غيرُ مَصْرورة مُباحة لِكُلّ حالِب، (وقوله): لَكُنَّا أُسِّي . هو جمعُ أُسْوَة وهي القدْوَة أَي لَأَقْتَدَى بَعْضُنَا بِبِعْض في الرَّفع عنهم ويقال إسْوَة أَيضاً بكسر الهمزة،

(وقوله): أَشَمُّ أَي عزيز، والبَّهاليل السَّادّة واحدهم بُهلولٌ، ١٧٦ وَكُلُّفْتُ أُولِعْتُ ، والاروَمَة الأصل ، (وقوله) : سُورةُ المُتَطَاول و مَنْ رَواهُ بضم السين فالسُّورة هنا المنزلة ومَن رَواه بِفتحها فالسُّورة الشدَّة والبَطْشُ ،وحَدِبْتُ عَطَفَتُ ومَنَعْتُ ، والذَّرَى جمعُ ذِرْوَةٍ وهي أَعْلَى ظهر البعير ، والكلاكِل جمع كَلْكُلُ وهو مُعْظَم الصدر ، (وقوله) ("") : أَهِلِ الضَّواحِي. ١٧٧ يه في أهل البادية في النالب ليس لهم جُدَرانٌ يَسْتَبَرون بها وكانوا بارزين للشمس سُمُوا أَهلَ الضَّواحِي، (وقوله): فانحاب السَّحاب ، أي انقطع بعضه عن بعض ، والإكليل خبط ا منظوم ومنهُ يُقال تَكلَّلَ السَّحابِ إذا علا بعضهُ بعضاً واتَّصل، (وقوله) (١٧٨): من وَلَدَ نُعَيْلُـة أَخي غِفارٍ ٠ رُوِيَ بِالنُّونِ وَالثَّاءِ ١٧٨ المثلَّثــةِ النُقَطِ ونُعَيْلَةُ بالنُّون هو الصَّواب وكذلك قيَّــده الدَّارَ قُطْنِيِّ وقال هو مُفْرَدٌ لا نَظيرَ له،

تفسيرغر يبقصيلة أبي قيس بن الأسلت (١٧٠ - ١٠٠٠) (قوله): مُغَلِّغَنْ مُغَلِّغَلَةً عني لُؤَيَّ بن غالبِ المُغلِّغَلَةُ الرِّسالة ، والنَّاصِب (١٧٩) المُعْنِي التَعِب، (وقوله): ١٧٩ شَرْجَيْن ، أَي نَوْعَيْن ، والأَزْمَل الصوت ، والمُذْكِي الَّذِي

١٧٩ يُوقِد النار، والحاطِب الَّذي يجمع الحَطَبَ، (وقوله) : كَوَخْزِ الأشاني • الوَخْز الطُّمن والأشافي جمعُ إِشْفَى وهي الَّتي يُخْرَزُ بها، وإِحْرامُ الظِّباء يعني الَّتِي يَحْرُم صَيْدُها في الحَرَم، والشُّواذِبُ الضامرةُ البطُونِ، والمراحِب المواضِع المُتَّسِعَة، والغُول هنا المَنيَّـة ، وتَبْري تَقْطَع ، والسَّديف لحَمُ الظَّهْر ، والسُّنام الظُّهْرُ ، والغارب أَعْلَى الظُّهْرِ ، والأَتْحُميَّـة ضَرَّبُ من بُرُود اليَمَن ، والشَّليل ثِيابُ تُلْبَسُ تحت الدُّروع ويقال هي الدُّروع بعينها ، (وقوله): أصداء ، يعني دُرُوعًامُتُغَيِّرَةً بالصداء ، والسُّوابغ الدُّروع الكامِلة ، والقَتير مَسامير حَلَق الدُّروع ، والجَنَادِبِ ذُكُورِ الجَرَادِ وَاحِدُهَا جُنْدُبِ ، وَخِيمٌ مَعْنَاهُ ثَقَيلٌ مُ (وقوله): تُشوي أي لا تُخطي ، وتَنْتَحي معناه تعْتَمد وتَقْصد، وحَرْبُ داحِس قد ذكره ابن هشام، (وقوله) : كَرْبِمُ الضَّرائبِ . الضَّرائبُ الطِّباعُ ومن رَواه المَضارِبُ فهي أطرافُ السُّوفِ فاستعارها هنا ، والظَّلالُ الأمطار المُتَهَرَّ قَه ومَن رَواه الضَّلال ١٨٠ فهو معلوم، والثُّوا قِبُ ( ١٨ ) النُّجوم ومنه قوله تعالى : النَّجْمُ أَلْتَأْقِبُ ، والذُّوائبُ الأعالي ، والأحلامُ المُقولُ ، وغيرُ عَوازب أَي غيرُ بعيدَةٍ ، (وقوله): سُرَّهُ البَطْحاءِ . سُرَّةُ الشَّئُ خَيْرُه

وأَغلاهُ ، وشُمَّ مُزْتَفِعَـة ، والأَرانِب جمـع أَرْنَبَة الأَنف وهو ١٨٠ الَّذي فيه ثَقَلُ الْأَنف ، (وقوله) : غير أشائِب ، أي غيرُ مُخْتَلَطَةً يعني أُنَّهَا خَالِصَـةُ النَّسَبِ ، (وقوله) : خَيْرُ أَهْل الجَبَاجِبِ الجَبَاجِبُ المَنَازل واحدُها جُبْجُبَةً ، (وقوله) : وَسَطَ المَواكِب ، هو جَمعُ مَوْكِبِ وهي الجماعة منَ الْخَيْلُ، (وقوله): فَصَلُّوا رَبُّكُم . صَلُّوا هَنَا بَمَعْنَى أَدْعُوا، (وقوله) : بين الأخاشِ • أراد الأخشبَيْن وهُما جَبَلان بَكُّةً فَجَمَعَهُما مع ما يَليهِ ما والقاذِفات أعالي الجبال ، (وقوله): في رؤوس المَّناقب . المَّناقب هنا الطُّرُق في أعالى الجبال واحدُها مَنْقَبَة ، (وقوله): بين سافٍ وحاصبٍ . السَّافِي الَّذِي أَصابَه الغُبَارُ والحاصب الَّذِي أَصابَه الحَصَباء و ِهِيَ الحِيجارة وهو على مَعْنَى النَّسَبِ كما قالوا تامرٌ ولابنٌ وقد يكون السافي الَّذي يُثير الغُبارَ والحاصب الَّذِي يُثير الحَصْبَاءَ أَي يَقْتَلِعُهَا ، ( وقول ) الرَّبيع بن زيادٍ في بيتــه (١٨١ : عواقِبُ ١٨١ الأطهارِ ، الأطهارُ هنا جَمَعُ طَهْرِ من الحَيضِ ، (وقول) قَيْس بن زُهير في شعره: وعلى الهَبَاءة فارسٌ ذو مُصدَّق. الْهَبَاءَةُ اسْمُ مُوْصِعِ ، ( وقوله ) : لَنْ تُرَبُّوا . بالثَّاء المثلَّمة فهو

١٨١ من الرُّ ثاء ومَن رَواه تُرَبُّوا بالباء بواحــدة وتاء مضمومة فهو بِمَعْنَى الثُّرْ بِيَةَ وَمَن رَواه تَرَبُّوا بَفْتَحِ التَّاء فَمَعْنَسَاه تُصَبِّرُ وَنَه رَبًّا عليكم أي أميرا، وتبيدُ أي تَهْلُكُ ، ( وقول ) قيس أيضاً في شمره : مَرْتَعَهُ و خِيمٌ م أي ثَـقِيلٌ ، ( وقول ) الحارثِ بن زُهير في شعره : عنده قصدُ الدَوالي القصدُ جمع قصدَة وهي القطُّهة المتكسّرة ، والدَوالي الرّ ماح ، ( وقوله ) في نَسب سُوَيْد بن ١٨٢ صامت (١٨٣): ابن حَبَيبِ بن عمرو . وقع في الرِّواية هنا حَبيبٌ وحُبيب بتشديد الياء وتخفيفها والصواب فيه حبيب بفتح الحاء وكسر الباء، ( وقوله ) : غِرَّةٌ • أي غفلةٌ ، ( وقوله ) : يُورُّ عُ قومَه و أي يَصْرف ويَرُدُّ قال الشاعر: يُورّ عُ عنهمُ سُننَ الفُحول وأي يَكُفُهُا ويَمنَّمها ومنه الوَرَعُ إِنَّما هو الكفُّ عن المحارِم ، ( وقول ) حَكيم بن أُميَّة في شعره: وأُهُ جُرُ كُمْ مَا ذَامَ مُذَلِ وَنَاذِعُ . المُذَلِي المُرْسِلِ الدَّلْوَ، ١٨٣ والنَّازعُ الجاذِب لها ، ( وقوله ) (١٨٣ : غَمَزوه ، أي طَعَنوا فيه ١٨٤ بالقول، (وقوله): ليَرْفَؤُه وأي يُهدِّنُه ويُسَكِّنُه، (وقوله) (١٨٠٠: صَدَّعُوا وَأَي شُقَّوا ، والفَرْقُ حيث يَتفرَّق الشَّمَر في مُقْدَم الجَبْهَة ، ( وقوله ) : إلى نادِي فُر َيْشِ النادِي وَجَلِسُ القوم ، ( وقوله ) :

مُتُوَشَّحاً قَوْسَهُ و أَي يَقَلَّد قَوْسَهَ كَا يَتَقلَّد السيفَ ، والقَّنَصُ الصَّيْدُ، (وقوله) (١٨٠٠): لم يَقَفْ أَي لم يَتَوَقَّفْ، (وقوله) (١٨١٠): ١٨٥ الشَّطَّة • يَعْنَى منَ الشَّرَف يقال فلانَّ من شِطَّة ِ قومهِ أي من ١٨٦ أشرافهم ، والرَّئيِّ بفتح الراء وكسرها ما يَتَرَاءَى للإنسان مِنَ الجنّ ، والتَّا بعمُ هنا مَن يُتبعُ مِن الجنّ ، ( وقوله ) (١٨٧ : ويَعزّ ١٨٧ عليه عَنْتَهُم العنَتُ ما شُقّ على الإنسان فِعلُه وقد يَكُون العَنْتُ الهَـَلاكُ وقد يكون المُنَت الزنَّا في قوله تعالى : لِمَن خَشَيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمُ وَال بعضُ المُفْسِرين وقد يكون في الآية بمعنى الهَلاكُ لأنَّه إِذَا وَفَعَ فِي الزَّنَا فَقَدَ هَاكُ ، ﴿ وَقُولُهِ ﴾ (١٩٠): حزيناً . ٥٠ آ سِفًا والآسفُ الغَضْبَانُ الشَديدُ الغَضَبِ ، ( وقوله ) : مُنتَقعا لَوْنُهُ وَأَي مُتُغَيِّراً يَقالَ أَوْتُقُ عِلْوَنُ الرَّجُلُ وانْتُقَعَ بِالمِيمِ والنَّون جَميعاً ومعناها تَمَيّر ، ( وقوله ) ((١٩١): ما رأيتُ مِثل هامّته ولا ١٩١ قَصَرَته • والهامة هنا الرّأس والقصَرةُ أَصْلُ العُنُق ومنه قول امرئ القيس: وَهَبَّتُهُ فِي السَّاقَ وَٱلْقَصَرَاتِ (وقوله): وأحاديث رُستُم واسبَنْدِيار مها حكيمان من حُـكماء الفرس ، ( وقول ) ذي الرُّمَّة في شمره (١٩٠٠ : دَبَّابَةٌ فِي عظام الرّأس خُرْ طُومُ . الدَّبَّابَةُ الخَمرُ والخُرطُوم

١٩٤ أيضاً من أسمائها ، (وقول) ذي الرَّمَّة في شعره أيضاً : طَوَى النَّحْنُ هو النَّحْسُ طَوَى النَّحْزُ والأَجْرازُ في بُطُونِها ، والنَّحْزُ هو النَّحْسُ والدَّق ، والأجراز قد فسَرها ابنُ هشام ، والجراشِع المُنْتَفَخة والدَّق ، والأجراز قد فسَرها ابنُ هشام ، والجراشِع المُنْتَفَخة ١٩٥ المُتَسَمَة ، (وقول) امرئ القيس في بيته (١٩٥):

بِسَيْرِ تَرَى منه الفُرانِقُ أَزْوَرَا · الفُرانِقُ الَّذِي يسير بَالْكُنُب على رِجْلَيه وهو الفَيْجُ و كلاها أَعْجَمَيٌ عُرِّبَ ، (وقوله) أَبِي الزَّحَف في رجزه: أَزْوَرَا · أَي مَاثُلاً ، ( وقول ) أَبِي الزَّحَف في رجزه: جَاهبُ المُنكَدَّى عَن هَوَانَا أَزْوَرُ · الجَأْبُ الغليظ الجافِي ومَن رَواه جَدْبُ فهو مِنَ الجُدُوبَة بِمَعْنَى القَحْظ ، والمُنكَدَّى مَرْعَى الإبل اذا أُمْتَنعَت عن شُرْبِ الماء ، ويُنضِي يُهْزِل ، وخمسه هُو أَن تَرِد الإبل الماء عن خَمسة أَيّام ، والعَشَنزُرُ الشَديدُ ، هُو أَن تَرِد الإبل الماء عن خَمسة أيّام ، والعَشَنزُرُ الشَديدُ ،

إلى ظُنُنِ يَقْرِضْنَ أَ قُوازَ مُشْرِفِ الطَّنُن الإِبلِ الَّتِي عليها الهَوادِج ، وأَقُوازُ جَمْعُ قَوْزٍ وهو الجَبَلِ من الرَمْلِ ومَن قال أَجُوازُ فهو جمعُ جَوْزٍ وجوزُ كُل شي وَسَطُه، ومُشْرِفُ موضع، أجوازُ فهو جمعُ جَوْزٍ وجَوْزُ كُل شي وَسَطُه، ومُشْرِفُ موضع، أجوازُ فهو جمعُ جَوْزٍ وجَوْزُ كُل شي وَسَطُه، ومُشْرِفُ موضع، أجوازُ فهو جمعُ مَوْزٍ وجوزُ كُل شي وَسَطُه، ومُشْرِفُ موضع، أَبُولُ والفَوارِسُ هنا رِمالُ بِعَيْنها ، ( وقول ) ابن هرَمَةً (١٩٩٠ : نُزِفَ الشُوُونَ عَجارِي الدُموع ، الشُوُونَ عَجارِي الدُموع ،

( وقول ) الأعشى في شِعْرُهِ : 199 أُصَالِحُكُمْ حَتَّى تَبُؤُوا بِمثْلَهَا • أي حتّى تَرْجِمُوا وقد نَالَكُم مِثْلُهَا ، والصَّرْخَة الصَّيْحَة ، ( وقول ) الشاعر ("": قَوْمْ إِذَا سَمِعُوا الصَّرَاخَ رَأَيْتَهُمْ . الصَّراخِ هُنَا الاستفائة، والسافِع الآخِذ بالناصِية ، (وقول) عبيد في شعره: أُهُلِ ٱلقِبَابِ وَأَهْلِ ٱلْجُرْدِ والنَّادِي . الجُرْدُ الخَيْلِ العَتَاقُ وهي القَصيراتُ الشَعَر أَيضاً وقِيلَ هِي الَّتِي تَنْجَرَد في الحَلْبَة عن الخيل أي تَنقَدَّمُهُا وتَسبقُها ، (وقول) سلامَةً بن جَنْدَل في بيته: وَيَوْمُ سَيْرِ إِلَى الأَعْدَاءِ تَأْوِيبِ • التأويبُ سَيْرُ النَّهَارِكُلُّه ، ( وقول ) الكُميت في شعره ، لا مَهَاذِيرَ ، المَهاذِيرُ

جَمَعُ مِهْذَار وهو الكثيرُ الكلام من غير فائدةٍ ، والإفخامُ انقطاعُ الرجل عن الكلام إمَّا عَيًّا وإمَّا غَلَبَهُ ، ( وقول ) ابن الزُّ بَعْرَى ('`'): مَطَاعِيمُ في المَقَرَى . وهو من القرَى وهو ٢٠١ الطَّعَامُ الَّذِي يُصنَّعُ للضَّيْف، والوَغَى الحَرْبُ، والغُلْثُ الغلاظُ الشدادُ ، ( وقول ) صَخْرِ الهُذَلِيّ : وَمَن كَبِير نَفَرُ وَبَانِيَهُ الشِّدادُ ، (

كَبِيرٌ هُنَا اسمُ قَبِيلَةٍ من هُذَيْلٍ ، والظَّهيرَةُ ("'') وَقَفُ شِدَّةٍ ٢٠٥ الحَرّ ، ( وقوله ) : لَا تَتْخذَنَّهُ حَنانًا معناه لا عَشَحَنَّ بِه وَلا عَطْفَنَّ

٢٠٦ عليه، (وقوله)(٢٠٦): وأُمّ عُبِيس وزنّيرة وقال الأصمعيّ الزَّنانير الحَمَى الصفارُ واحدُها زَنيرَةٌ وكذا قَيَّده الدارَقُطني ومن رَواه زبيرة فهو من زَبَره أي زَجَره والنون فيه زائدَةٌ وقد يقال زَبَرْتُ الكتاب أيضاً اذا كَتَبْتُه، (وقوله): حِلْ يَا أُمَّ فُلاَن. معناه تحلِّي مِن يمينك واستَثني فيها وأكثرَ ما تقوله العرب بالنَّصبِ وقد رُوي بالوَجهَيْن هنا بالرفع والنَصب ، ( وقوله ) : برَمضاء مَكَّةً ، الرَّمْضاءُ الرمل الحارّة من شدّة حرارة الشمس ، ٢٠٧ وأَنَّبَهُ (٢٠٠ أي عانَبَه، (وقوله): وخَزاه هو من الخزي ومَن رَواه خَذاهُ فَعِناه ذَللَّه ، (وقوله) ولَنْفَيَّلَنَّ رأْيَك مَعَناه لَنُضِعَفَّنَّهُ يقال رجل فِيلُ الرأي أي ضَعيف، والتَـــلاحِي في بيت الشعر معناه اللَّوْم ، ( وقوله ) : من يُغَرَّ ر بهذا الحديث . أي مر ن يَلْطَخ نفسه بهِ ويوذِيها به يقال غَرَّرَه يُغَرَّره إِذَا لَطَخَه بشَرّ ونسبه إليـه،

إِنْتَهَى ٱلجُزْءُ ٱلرَّا بِعُ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى وحسنِ عَوْنِهِ وَصَلَّى الله على مُحَمَّد وعلى آلهِ وصحبه وسَلَّم

# النبالجالين

وصلَّى الله على محمَّـد وسلَّم تسليماً

#### انجزء انخامس

( قوله ) (۲۰۹ : في نَسَب لَيْلَى امْرأَة كعب بن عامِر بن غانِم ۲۰۹ ابن عبد الله بن عوف بن عُبيد . كذا وقع و إِنَّمَا هو غانِم بن عا مِر ابن عبد الله بن عَبيد بن عُو يَج وكذا قال فيه أبو عُمرَ ، (وقوله) (١٠٠٠: في نَسَب طُلُيْب بن وَهُبِ بن أَ بِي كَبير بن عبدٍ •كذا وقع و إنّما هو ابن عبد بن قُصَيّ ، ( وقوله )(٢١١ : في نَسَبِ المقَداد بن زُهَيْر ٢١١ ابن ثَوْر . كذا وقع وصَوابُه زُهـيرُ بنُ أُوَّيٌّ ، ( وقوله ) في نَسبَـه أَيْضاً : ابن هَزُلِ بن قائش -كذا وقع وصَوابُه ابن أبي أهُوزَ بن أَ بِي قائشٍ ، ( وقوله ) : ودَهيرُ بنُ تَوْرِ . ورُوِيَ أَيضاً ودُهيَرْ ۖ بالتَّصغير ورُويَ أَيْضاً دَهبَر بالباء بواحدة مفتوحة والصَّوابُ فيه دَهير بفتح الدال وكسر الهاء وكذا قال فيه الدارَقُطنيُّ رَحمه الله ، ( وقوله ) (٢١٢ : لأن شَمَاساً منَ الشَّما سمَّة · الشَّما سمَّة (

٣١٣ عباد الروم، (وقوله) (٢١٣): ابن سُعَيْد بن سَهُم كذا وقع هنا وصوابُه سعد بن سَهُم حيثُ وقع في هـذا الكتاب وقد تقدّم التَّذبيه عليه، (وقوله): ومَحْميَةُ بن الجَزاء ويُرُوى هنا أيضاً ابن الجَزّ بفتح الجيم وكسرها وبالزاء مشدَّدة والصوابُ فيه الَجزّ والله أعْلَمُ ،

تفسير غريب أبيات عبد الله بن الحارث

وده (قوله) (اكباً بَلِغْنَ عَنِي مُغَلَّغَلَةً • المُغَلَّغَلَة الرِّ سالة تُرْسَلَ من بلدٍ إلى بلدٍ وقد تقدّم ذِ كرُها ، (وقوله): مُضْطَهِدٌ. أي ذَليلٌ ، وعالوا وجاروا بمَعْنَى واحدٍ ،

تفسيرغريباً بيات عبدالله بن المحارث أيضاً

رقوله) (۱۱) على الحق ألا تأشبوه بباطل وقوله ألا تأشبوه ألا تأشبوه ألا تأشبوه أي لا تَخْلِطوه ، (وقوله) : من حر أرضيهم و الحر الأرض الكريمة ، والبكربل وساوس الأحزان ، (وقوله) : لا يُطَى ومعناه لا يُستَمال ولا يُستَدّى ، والجَعائلُ جَمعُ جُمْل ، والفَجرُ العَطَاء الكريم ، والعَجائلُ جَمعُ جُمْل ، والفَجرُ العَطَاء الكثير ،

تفسير غريب أبيات عبل الله بن المحارث يضاً (٢١٦) (قوله): كما جَحَدَت عاد ومَذيَن والحَجِرُ والحَجِرُ هنا ٢١٦ ثَمود ، (وقوله): لم أَبرُق أَي أُهدِد ، والنَّقرُ بالقاف البحث عن الشيء ومَن رَواه النَّفر بالفاء فهو معلوم ،

تفسير غريب أبيات عثمان بن مظعون

(قوله) : ومن دونه الشَّرْمانُ والبَرَكُ أَكْنَعُ. الشَّرْمانُ موضعٌ ٢١٦ ومَن رَوى الشَّرْمان بَكْسَر النون فهو تَثْنَيَـةُ شَرْمٍ وهو لُجَّةٌ البَحْر، والبَرْكُ جَمَاعَةُ الإِبلِ الباركةِ وقيل هو اسمُ موضعٍ هنا وهو أَشْبَه ، (وقوله) : والبَرْكُ أَكْتَعُ . هـذه رواية غريبة لأنَّه أَكَدَّ بأكتم دون ان يَتَقَدَّمه أجمع، والصَّرْحُ العالى ، وتُقْدَع بالذال المعجمة معناه تُذَمّ وَمَن رَوى تُـقَدَع بالدال المهملة فمعناه تُكَفُّ ، (وقوله) : لا يُواتِيكَ رَيْشُهَا مَن رَواه بفتح الراء فهو مَصْدَرُ راشَه يَريشه رَيْشاً إذا نَفَعَه وجَبَره ومَن رواه بكسر الراء فهو جَمْعُ ريشة ، (وقوله) : تَـٰهٰزَعُ ٠ هنا تُغيثُ وَتَنْصُر مِن ٱسْتَغَاث بِك ومَن رَواه تَقَزَع فمعناه تُضَارِبُ، والأَوْباشُ (٢١٧) الضُّعَفَاء الدّاخِلون في ٢١٧

٧١٧ القوم ولَيْسُوا منهم ، (وقوله) : لِبَطارِقَتِهِ ، البَطارِقَة الوُزَراء ، تفسيرغريب أبيات أبي طالب (قوله): أَلَا لَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ فِي النَّأْيِ جَعْفُرٌ ۚ • النَّأْيُ البُعْدُ ، وعاق معناه مَنَع ، وشاغبُ بالغين معجمة منَ الشُّغَب وَمَن رَواه بالعين المهملة فمعناه مُفَرَّقٌ ومنه قيل للمَنيَّة شَعوبُ، (وقوله): أُبَيْتَ ٱللَّهُن • هو تَحَيَّـةُ كانوا يُحَيِّون بها المُلُوكَ في الجاهِليَّة ومعناه أَيَيْتَ أَن تَأْتِيَ مَا تُذَمَّ عليه ، (وقوله) : فلا يَشْتَى لَدَيْكَ المُجانبُ . المُجانبُ هذا الداخل في حمى الإنسان المُنْضُوَى إلى جانبه وليس هو مِنَ المُجانَبَة ، ولازبُ لاصق ولازم بَعَنَّى واحدٍ ، (وقوله) و إنَّك فَيْضُ ذو سِجالِ. فَيْضُ مَمْنَاهُ جَوَادٌ ، والسَّجَالُ المَطَايَا واحدها سَجَلُ وأصل ٧١٨ السَّجْلِ الدَّلْوُ المَمْلُوَّة ثُمَّ يُسْتَعَارُ لِلعَطيَّةِ ، (وقوله) (٢١٨): فَجَمَنُوا له أَدَما كَثيرًا • الأَدَمُ الجُلُود واحِدُهـا أَديمٌ ، ٢١٩ (وقوله): ضَوَى ٠ معناد لَجَأَ ولَصْقَ ، (وقوله) (٢١٩): وقَد دَعَى النَجاشيُّ أُساقفَتَهُ • الأُساقفَةُ عُلَماء النَّصارَى الَّذِين يُقيمون ٠٢٠ لهم دينَهم واحِدُهم أَسْقُفُ وقديقال بتشديد الفاء، (وقوله) (٢٢٠): حتى أخضَل لِحْيَتَه • معناه بَلُّها يقال أخْضَلَ المَطَرُ النباتَ إذا

بَلَّهُ ، والمِشْكَاةُ ، الثَّقْبُ الَّذِي يَكُونَ فيه الفَّتِيلُ ، (وقوله) : بما استأصَل به خَضْرَاءَهُم . يعني به جماعتَهُم ومُعْظَمَهُم ، (وقوله) (۲۲۱): ما عَدا عِيسَى بنُ مَرْيَمَ ما قُلْتَ هــذا العود . ۲۲۱ هنا منصوبٌ على الظَّرْفِ تَقديرُه مِقدار هذا العود أو قَذر هــذا العود، (وقوله): ترَابه رجل . معناه قام عليــه ووثب وأُرْتَفِع، (وقوله): واسْتُوْسَقَ عليه أَمْرُ الحَبَشَـةِ .مَعْنَاه تَتَابَع واسْتَقَرَّ واجْتُمَع، والمُحْمِقُ ('''') الَّذي يَلد الحَمْقَى، (وقوله): ٢٢٢ فَمَرَجِ عَلَى الحَبَشَـة أَمرُهُم معناه قَلِقَ وأخْتَلَط (وقوله)('''): ٢٢٤ عازُّوا قُرَيْشًا أَي غَلَبُوهُ ومنه قوله تعالى: وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ. قالوا معناه غَلَبَني ، (وقوله) (٢٣٠): وتَغَيَّبَ خَبَّابٌ في مُخْدَع ٢٢٦ لهم . الدُخْدَع عِنْدَهُ البيت يكون في جَوْفِ البيت يُشبه البَهُوَ الَّذي يَصننه النَّـاسُ في أَوْساط الحِـالس، والهَيْنَمةُ صوتَ وكلام لا يُفْهَم ، (وقوله): فازعُوَى ، أي رَجَعَ يقال ازعُونيتُ عنِ الشيء إِذَا رَجَعْتَ عنه وازْدَجَرْتَ ، (وقوله) (٢٢٨ : حتى ٢٢٨ يَجْزَعَ المَسْعَى • أَي يَقْطَعُهُ تَقُولَ جَزَعْتُ الوادِي إِذَا قَطَعْتُهُ ، (وقوله): في الدار الرُّقَطاء • أَصلُ الرُّقَطاء الَّتي فيهـا أَلُوانَ وكذلك الأَزْقَطُ، (وقوله): فَنَهَمني ممناه زَجَرَني ، والحَزَوَّرَة

٢٢٩ موضع والحزورة بالتخفيف فيه أَشهَرُ ، (وقوله) (٢٢٩): طَلِحَ معناه أعْياً والبعير الطُّليح هو المُعْيى ، والحِـبَرَةُ ضَرْبُ من بُرُودِ اليَّمَنِ ، (وقوله): هكذا خَلُّوا عن الرجل • لفظة هكذا هاهنا اسم مُسَمِّيَ به الفعل ومَعناها ولا يُحتاج معها إلى زيادة ٢٣١ خَلَّطُوا ، وظاهَرَ (٢٣١) : معناه عاوَنَهم ، (وقوله) : قال حبيبُ ابنُ جَدَرَة ، وقع في الرواية هنا على وُجوهٍ فرُويَ جَدَرَة بِالجيم والدال المفتوحتَين ورُوِيَ أَيضاً جِدْرَةُ بجِيمٍ مَكسورةٍ ودال ساكنة ورُويَ أَيضاً خُدْرَةُ بخاءِ معجمةٍ مضمومةٍ ودال ساكنة وهكذا قَيَّدَه الدارَ قُطْنيّ والدال فيه مهملة في هذه الوجوه كلها، (وقول) حَبيبٍ هذا في بيته: في التَّبَّار والتَّبَبِ . والتَّبَار الهَلاك يقال تَبَرَه الله أَي أَهْلَـكَه ، والتَّبَب قد فسَّره ابن هشام ، تفسيرغريب أبيات أبي طالب ٢٣١ (قوله) (٢٣١): كَرَاغَيَةِ السَّقْبِ . هو منَ الرُّغَا وهو أصواتُ الإبل، والسُّقْبُ وَلَدُ النَّافة وأَراد به هاهنا وَلَدَ ناقَةِ صالح ِ عليه السلام، وأُواصرُ أُسْبابُ القَرَابَةِ والمَوَدّةِ ، ( وقوله ) : حَرْبًا عَوْانًا ۚ ۚ أَي قُو تَل فيها مرارًا ، (وقوله) : لِعَزَّاءَ • معناه ٢٣٢ لِشِدَّةٍ ، وَعَضُّ الزمان شِدَّتُه أَيضاً ، والسَّوالف (٢٣٢) صَفَحاتُ

الأعناق ، وأترَّتْ معناه قُطعَتْ ، والقُساسِيَّةُ سُيوفٌ منسوبةٌ ٣٣٧ إلى قُساس وهو جبل فيه مَعْدِنُ الحَديد ، والمُعْتَرَكُ موضعُ الحرب، وضَنَكُ و ضِيقٌ بَعَنَّى واحدٍ، والطَّخُم الَّتَى في لَوْنِهَا سُوادٌ ، ويَعْسَكُفْنَ يُقَمْنَ ويُلازمُنَ ، والشِّرْبِ الجماعة منَ القوم يَشْرَبون، والحُجُراتُ النُّواحِي، والمَعْمَعَة الأصواتُ في الحرب وغيرها ، والجُرْبُ الإِبل الَّتِي أَصابَهَا جَرَبُ فهي تَحُـكُ بِمِضُما بِمِضاً ، وأَزْرَهُ أي ظَهْرَهُ ، والحفائظُ جمعُ حَفيظةٍ وهي الفَضَب في الحرب، والنُّهَى العُقُول ، والكُمَّاةُ الشُّجْعَان ، والرَّعْبُ الفَزَعُ، (وقول) الأعْشَى في شعره (٢٣٣): عن جيدٍ أَ سيل ٠ ٢٣٣ يعنى الّذي فيه طول ، والأطواقُ جمعُ طَوْق وهي القلادَة هنا، (وقول) النابغة في شعره: مَفْرُوقة بِدَخيس النَّحْض . الدَّخيسُ اللَّحْمِ الكَثيرُ والنَّدفضُ اللَّحْمُ ، وبازلُها نابُها ، والصَّريفُ الصوت ، والتَّعَوُ الَّذي تَدور فيه البَّكْرَة إِذَا كَانَ من خَسَبٍ فَإِنَ كَانَ مَن حَديدٍ فَهُو خُطَّافٌ ، (وقوله): وفي يَدِهَا فِهُوْ ، الفَهِرُ حَجَرُ على مِقدار مل الكَفَ ، (وقول) أُمَّ جَمِيلُ : ودينَهُ قَلَيْنَا • معناه أَبْغَضَنَا ، (وقولُ) حَسَّانَ في بَيْتِهِ (""): هَمَزْتُك فاختَضَعْتُ لِذُلِ نَفْسٍ . هَمَزْتُك فسره ابنُ ٢٣٤

ابنُ هشام واختضَعْتُ معناه تَذَلَلْتُ، ( وقوله) تَأْجَبَحَ أي ٥٣٥ تَوَقَدَ، والشُّواظ لَهَبُ النار، ( وقوله ) (٢٥٠٠ في نَسَب النَّصْرِ بن الحَارِث بن كَلَدَة بن عَلْقَهَة مَ كذا وقع هنا والصَّوابُ ابن عَلْقَمَة بن كَلَدَة، (وقوله ): فحدثهم عن رُسْتَم السَّنْديد السَّنْدي عَلَى السَّنْديد اللَّهُ اللَّهُ

وَنَارِ قَدْ حَضَا تُ بُعِيْدَ وَهُنِ بِدَارِ مَا أُرِيدُ بِهَا مُقَاماً ٢٣٨ (وقوله) (٢٦٨) : فَتَتَفْلَ فِي وجهه فَقَعل ذلك عَدُوُّ الله عُقْبَة ابن أبي مُعَيْطٍ ، قال النَّقَاشُ فِي كِتابه ذُكِر أَنّه رجع بعد ما خرج من فيه إلى وجهه فعاد فيه بَرَصاً ، (وقوله) : عَجُونًا يَثْرِبَ بالزُّبْدِ ، العَجْوَةُ ضَرْبُ من التَّمْر ، (وقوله): لَنَتَزَقَّعَنَها ، يَثْرِبَ بالزُّبْد ، العَجْوَةُ ضَرْبُ من التَّمْر ، (وقوله): لَنَتَزَقَّعَنَها ، وقول ) الشاعر في بيته (٢٠٠٠) : فهو في بَطْنِه صَهْر ، معناه ذَا هُبُ ، (وقول) الشاعر : شابَ بالماء منه مُهْلًا عَمْه مُهُلًا ، كَرِيها ، شابَ بالماء منه مُهْلًا ، كَرِيها ، شابَ معناه خَلَطَ ، (وقوله) أيضاً : ثُمْ عَلَّ المُتُونُ كَرِيهاً ، شابَ معناه خَلَطَ ، (وقوله ) أيضاً : ثُمْ عَلَّ المُتُونُ

بَعْدَ النّهِ الْ مَلْمَلُ الشّرْبُ بِعَدَ الشّرْبِ ، والمُتُونَ الظّهُور ، والنّهِ اللهُ جَمُ نَهْلٍ وهو الشّرْبِ الأوّل ، (وقوله) ("": في نَسَب ٢٤١ طُلُيْب بِن وَهْب بِنِ أَبِي كَبيرِ بِن عَبْدٍ ، ليس وَهْبُ هنا بابن طُلُيْب بِن وَهْب بِنِ أَبِي كَبيرِ بِن عَبْدٍ ، ليس وَهْبُ هنا بابن أَبِي كَبيرٍ بِل هو أُخوه وهما ويَحْيَى أُخوهما بنو عبدِ بِن قُصَيّ أَبِي كَبيرٍ بِل هو أُخوه وهما ويَحْيَى أُخوهما بنو عبدِ بِن قُصَيّ قاله ابن الدَّباغ وقد تقدّم عليه انتذبيه قبل هذا ، (وقوله) ("": ٢٤٤ حتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا ، معناه تَهاقَم وتَعاظَم يقال شَرِيَ الشيءُ الشيءُ إذا ذاد ،

### تفسير غريب أبيات أبي طالب

(قوله): لَقِي رَوْضَةً ما إِنْ يُسامَ المَظَالِماً . يُسام معناه معناه ويَحَلَّفَ ، (وقوله): ثَبِّتْ سَوَادَكُ ، السَّوَادُ هُنَا الشَّخْص، والمَوَاسِمُ جَمْعُ مَوْسِم وهو الاجْتِماعُ فِي مَوَاطِن الحَجَجِ المُشهورة وقد تكون المَوَاسِم عندهم الاجتماع في أَسْوا فَهِم المشهورة التي يَجْتَمِعون كل عام عُكاظ ومجنَّة وأشْباها ، المشهورة التي يَجْتَمِعون كل عام عُكاظ ومجنَّة وأشباها ، والخَسفُ الذُلُّ، (وقوله): نُبْزِي ، أي نَقْهَرُهُ ونَعْلِب عليه، والقاتمُ المَسْوَد من كَثْرَة الغُبارِ (وقوله) (النَّي وتَكْسِب المَعْدومَ ، ٢٤٢ المَعْدومَ ، ٢٤٢ والله ابن سراج المعدوم هُنا النَّقيس ، والخَطام (١٤٠٠) حَبْلُ يُشَدّ ٢٤٧

٧٤٨ على مُقَدَّم أَنفِ البَعير، والحَجون (٢١٨) ، وضعُ بأَعلى مَكَّـة ، وخطَمُهُ مُقَدَّمُهُ والله أَعْلَمُهُ ،

تفسير غريب قصيلة أبي طالب

( قوله ) : أَلاَ هَلُ أَتَى جُريَّنَا صُنْعُ رَبِّنا • البَحْرِيّ هنا يريد به مَن كان هاجر منَ المُسلمين إلى الحبَشة في البحر، وأَرْوَدُ مَعْنَاهُ أَرْفَقُ ، وَالْقَرْقُرِ اللَّيْنُ السَّهِـلُ وَالْمُقَلَّدُ الْعُنُقَ ، ويَظْعَنُ يَرْحَلُ، والفَرَائِضُ جَمُّ فَريضَةً وهي بضَّمَةٌ في مَرْجِعِ الكتف تُرْعَد إِذَا فَزِعِ الإِنسانُ، وحَرَّاتُ معناه مُكْتَسَبُ ، (وقوله): أَيْتُهُمُ . معناه يأتي تِهامَةَ وهي ما انْخَفَض من أرض الحجاز ، ٢٥٠ ويُنجِدياً تِي نَجُدًا وهو ما ارْتَفَع من أَرض الحِجاز، والأَخْشَبان (٢٥٠) جَبَلان بمَـكَّةً ، وكَثيبةٌ جَيْشٌ، وحَدَج كَثْرَة وأَصل الحَدَج صغار الحَنظل والخَشخاش فشبَّه كَثْرَتَهم به ، ومرَّهد رُميح لَيِّنْ ومَن رَواه فَرْهَد فعنه الرُّمْح الَّذي إِذَا طُعِن به وسع الخَرْق ومَن رواه مَزْهَد بالزاء فهو ضعيفٌ لامعنَى له إلاّ أَن يراد به الشدَّة على معنى الاشتقاق، (وقوله): فَمَن يَنْشَ. أَراد يَنْشأُ فَحَدْف الهمزَةَ ، وأَتْلَدُ معناه أَقْدَمُ ، والحير الكرَم، والمُفِيضون هنا الضارِبون بقداح الميسر، والملاء جماعة الناس

وأشرافهم، والمقاولة الملوك، ورَفْرَف الدّرْع ما فضل من دِرْعها، ٥٠٠ وأَجْرَد بُط المَشِي لِثَهَلَ الدّرْع الّذي عليه ، وجُلُّ الخُطُوبِ مَعْظَمَهُا ، والجُلَّى أَيضاً الأَمر العظيم ، (وقوله) : سِيم . معناه مُعْظَمَها ، والجُلَّى أَيضاً الأَمر العظيم ، (وقوله) : سِيم . معناه كُلِّف ، والخَسف الذُّل ، ويَتَرَبَّد يَتَغَيَّر إلى السَّواد ، والنّجادُ حما بِلُ السَّيْف ، (وقوله) : على مَقْرَى الضيُّوف . يعنى على طَمام، والأَبناء القبائل طَمام، والعَبناء القبائل المُختلطة ، وأَلَظَ ازِم وألح وقوله) : لو تَكلَّمٰت أَسْوَدُ أَسْوَدُ والإَيْحَال والإَيْرَام أَي ازَموا ، (وقوله) : لو تَكلَّمْت أَسْوَدُ أَسْوَدُ هما الشيء ولا يَفْعَله ،

تفسير غريب أبيات حسان في نقض الصحيفة (ووله): أعيني ألا أبكي سيد الناس وأسفحي اسفحي اسفحي ٢٥١ أي أنهذ به ومشاعر أي أسيلي ، (وقوله) : وإن أنز فنه . أي أنهذ به ، ومشاعر الحج هي مناسكه المشهورة ، (وقوله) : هو المو في بخفرة الحج هي مناسكه المشهورة ، (وقوله) : هو المو في بخفرة جاره . الخفرة هذا المهد ، وتذمم أي طلب الذمة وهي العهد ، اوقوله ) : أنين شيمة . أي طبيعة ، (وقوله ) (وقوله ) : قد أ غضل بنا . أي اشتد ولم يُوجد نا الأمر إذا اشتد ولم يُوجد نا . أي المثنة ولم يُوجد نا .

له وَجُهُ ومنه الدار المُعْضِلُ ، (وقوله) : حَسَوْتُ فِي أُذُنِيَّ ٢٥٣ كُرْسُفًا . الكُرْسُفُ القُطْن ، (وقوله) (٢٥٠) : حتى إِذا كُنْتُ بِهَذَيَّةٍ تُطْلِعُني على الحاضر ، التَنيَّة الفَرْجَة بين الجبلين، والحاضر القَنيَّة الفَرْجَة بين الجبلين، والحاضر القوم النازِلون على الماء ، والوَسَل الماء القليلُ ، (وقوله) : ثُمَّ اسْتَبَلَّ منها ، يقال بَلِ والْبَلِّ واسْتَبَلِّ المَريض من مَرَضِه إِذَا أَفَاق،

تفسيرغريب قصيدة الأعشى

وه (قوله): أَلَمْ تَعْتَمِضْ عَيناكُ لِيلةً أَرْمَدَا الأَرْمَدُ الّذي يشتكي عَنْيَهُ مِنَ الرَّمَدِ، والسَّلِيم المَلْدُوغُ، والمُسهَّد الّذي منع النوم ، والخَلَّةُ الصَّداقة ويُرْوَى صُحْبَةُ وهو مَعْلُومٌ، ومهَدُد النوم ، والخَلَّةُ الصَّداقة ويُرُوى صُحْبَةُ وهو مَعْلُومٌ، ومهَدُد السمُ اعْرَةً وهو غيرُ مَضروف ، واليافِع الَّذي قارَب الاحتلام، والعيسُ الإبلُ البيضُ يُخالطُها جُمْرةً ، والمَراقيلُ من الإِرْقالِ وهو السَّرْعَةُ في السَيْر ، (وقوله) : تَعْتَلِي ، أي يَزيدُ بعضها على وهو السَّرْعَةُ في السَيْر، والنَّجَيْرُ مَوْضِعٌ في حَضْرَمَوْتَ من اليَمَن، بعض في السَيْر، والنَّجيرُ مَوْضِعٌ في حَضْرَمَوْتَ من اليَمَن، وصَرْخَدُ مَوْضِعٌ بالجزيرة ، ويَمَّمَتْ أي قَصَدَتْ ، وأَصْعَدَ أي أَذَهَبَ ، والنَّجاءُ السَّرْعَة ، والخنافُ أن تُلُوى يَدَيْها في السَيْر من النَّسَاط : والأَحْرَد الَّذي لا يَنْبَعِث في المَشْي السَّيْر من النَّسَاط : والأَحْرَد الَّذي لا يَنْبَعِث في المَشْي

و يُعْتَقَلُ ، وهُجِّرتُ مَشَتَ في الهاجرَة وهي القابلَةُ ، والحزباء ٢٥٥ دُوَيْبَةُ أَكُثُرُ مِنِ العِظاءَةُ تَعْلُو أَعْلَى شَجَرٍ وتَسْتَقْبِلِ الشَّمْسَ بوجهها حَيْثُ دارَتْ ، والأصيد الّذي لا يَعْطَفْ عُنْقَهُ تَكَبُّرًا أُو من داء أَصابَه، (وقوله) : لا آوي . معناه لا أُشفِق ولا أَرْحَم ويُرْوَى لا أَرْثي وهو بَمَعْناه، والنَّدَى (٢٥٦) بالنون ٢٥٦ الجُورَ وبالياء منَ اليدوهي النّعمَة هنا ، (وقوله) أَغار أَي بَلَغ النَوْرَ وهو ما انْحَفَض منَ الأرض، وأَنْجَد بَلَغ النَجْدَ وهو مَا ارْتَهَعَ مِن الأرض، وتُرْصِد مِعناه تُعُدُّ، والنُّصُب حِجارةٌ كانوا يَذْبَحُون لها ، والسَّرُّ النَّكاح هنا ، والتَّأْبُّدُ التَّغَرُّبُ والبُعْدُ عن النِّساء ولذلك قيل للوحش أُوابدُ ، والبائسُ هنا الفَقير، (وقوله) : ذي ضَرارَةِ . أي مُضْطَرّ ويُرُوَى ذي ضَرورَهِ وهو بمعناه ويُرْوَى أيضاً ذي ضَرَاءَة والضَّراعَة الذَّلُّ والضَّارع الذَّليلُ، (وقوله) : يؤديني (٢٥٧) ممناه يُعينُني أَي ٢٥٧ يُنْصِفُنِي ، (وقوله) : وما في وَجِهه من رائحة ما أي من قَطْرَة دَمٍ ، وانْتُفُـعَ لَوْنُهُ . أَي تَغَيَّرُ ويُرْوَى امْتُفُـع بالميم وهو بمعناه ، (وقوله) (٢٥٨) : ما رَأْيتُ مِثْلَ هَامَتِهِ وَلَا قَصْرَتِهِ . ٢٥٨ الهامةُ الرَّأْسُ والقَصْرَةُ أَصْلُ المُنْتَى ، (وقوله) (٢٥٩): لم نالُ ٢٥٩

وكان أَبُوك ابن العَقائل · العَقائل هنا جمع عَقياَةٍ وهي هاهنا العَرْأَةُ الكريمة ، وقول أُميّة في شعره :

ويَحْمِي الحَقيقَ إِذا ما احْتَذَمْنَ . احْتَذَمْنَ معناه أَسْرَعْنَ الحَوْرِي فَأَكْثَرَنَه ، والجِلالُ جمعُ جُلِّ، الحَرْيَ فَأَكْثَرَنَه ، والجِلالُ جمعُ جُلِّ،

انتهی الجزء الخامس والحمد لله وحده وصلَّی الله علی سیّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم

### النالخالين

وصلَّى الله على محمَّــد وسلَّم تسليماً

#### انجزه السادس

تفسير غريب حديث الاسراء

(قوله) (١٦٠): فَوَضَعَ حِبْرِيلُ يَدَه على مَعْرِفَتِه وَ الْمَعْرَفَة اللَّحْمِ ٢٦٢ الَّذِي يَنْبُت عليه شَعْرُ العُرْفِ ، والضَّرْبُ (٢٦٠) من الرِّجال ٢٦٦ الخَفيفُ اللَّخْفيفُ اللَّمْرَةُ المُتَكَمِّرِ الشَّعْرِ، والأَقْنَى المُرْتَفِعِ الخَفيفُ اللَّفْفِ ، والجَعْدُ المُتَكَمِّرِ الشَّعْرِ، والأَقْنَى المُرْتَفِع وَصَبَةِ الأَنْفِ ، والشَّنْوَةُ قَبِيلَةٌ من الأَزْدِ ، والخيلانُ جَمعُ خَللٍ وهو الشَّاهَ السَّوْداة ، (وقوله) : كأَنَّه خرج من ديماسٍ . خللٍ وهو الشَّاه الحَمَّامُ ، (وقوله) : ولم يَكُن بالطويلِ المُمَقَّطِ . المُمَقَط بالمَيْن المعجمة هو المُمْتَد وكذلك هو بالعين المهملة وقال أَبوعلي المُمنَّط بالعين المهملة وهو المُضطرب الخَلْق ، والقطط هو الشَّمْر ؛ العملة وهو المُضطرب الخَلْق ، والقطط هو الشَّعْر ؛ (وقوله) : رَجلًا . الخَلْق ، والقطط هو الشَّعْر ، العظيمُ الجِسْم ، والمُكلَمُ ، العَظيمُ الجِسْم ، والمُكلَمُ ،

٢٦٦ المُستَديرُ الوَجْهِ فِي صِغْرِ ، وأَدْعَجُ ، أُسوَدُ العَيْنَيْن ، وأَهدَبُ الأشفار . أي طويلها ، والمُشاش . عظامُ رُؤوس المَفاصل ، والكَتِدُ مَا بِينِ الكَتَفَيْنِ ، والمَسْرُبَةُ الشَّعَرَ الَّذِي يَتَدُّ مِنَ الصَّدر إلى الشُّرَّة، وَالأَجْرَدُ القَليلُ سَمْرَ الجِسْمِ، وَشَـنْنُ غَلِيظٌ، (وقوله) : إِذَا مَشَى تَقلَّعَ وَأَي لَم يُثْبِتْ قَدَهَ يَهِ ، وأَصْلُ اللَّهُ جَهَ طَرَفُ اللَّسَانَ وَيُكُنَّى بِصِدْقِ اللَّهَجَةِ عَن الصدّق، والذِمَّةُ العَهَدُ ، (وقوله) : أَلْيَنْهُم عَرَيْكَةً . أَي أَحْسَنُهُم مُعَاشَرَةً وَأَصْلُ العَرِيكَةِ لَحَمُّ ظَهْرِ البَعْيِدِ فَإِذَا لَا نَتْ سَهُلُ رُكُو بُهُ ، (وقوله): بَديهَة م أي ابتدايه ، (وقوله): ٧٦٧ أَهَبَّنَا (١٦٧) أَي أَيْهَظَنَا ، والأُورَق الَّذي لَوْنُه بِين الغُبْرَة والسُّوداء، وَبَرْفاء فيها أَلُوانٌ مُخْتَلَفة م وخبَّتِ النارُ إذا سَكَن ٢٦٩ لهَابُهَا ، ومَشافرُ الإبل (٢١٩): شِفاهُما ، والأَفْهار جَمَعُ فِهْر وهو حَجِرٌ على مِقْدار مِلْ الكَفَّ ، والإبل المَهْيُومَةُ هي العاطشة ، والهيَّامُ دامِ يُصيب الإبلَ في أَجُوافها فَلا تَرْوَى ٧٧٠ من الماء، والغَتُ الضَّعيفُ المَهُرُولُ ، (وقوله) (٢٧٠): فأ كُل حرَائِبَهُم • الحرَائِبُ جَمعُ حَريبةً وهي المالُ ، (وقوله): عَظيمُ العُنْنُونِ . معناه عظيمُ اللِّحْيَـةِ ، واللَّمَس في الشَّفاهِ

حُمْرَةٌ تَضْرِبُ إِلَى السُّوادِ، والطُّلاطاَةُ (٢٧٢) في الأرض ٢٧٢ هي الدَّاهِيَة ، والجَبَنُ انتفاخُ البَطْن من داءً ، (وقوله) : وهو يَجُرُّ سَبَلَه . قال ابن هشام سَبَّله فُضول ثيابه ، وانتَقَض الجُرْحُ إِذَا تَجَدُّد بَعْدَ مَا رُمِلَ وَبَرِئَ ، (وقوله) (٢٧٣) : وعَقْرِي عند ٢٧٣ أَبِي أَزَيْهِرِ الدَّوْسِي • العُقْرِ هنا هو دِيَةُ الفرْجِ المنصوبِ ، (وقول) عبد الله بن أَبِي أُمَيَّــةً في شمره : و إِنِّي زَعِيمٌ أَن تَسيروا فَتَهُرُ بُوا وَ الزَّعِيمُ هَنَا الضَّامِنُ ، والجِزْعُ والجزْعَةُ جانبُ الوادِي وقيل هو مُنْقَطِعُهُ ، وأَطْرَقاً اسمُ وادٍ ، (وقولُ ) الجَوْن بن أي الجَوْن في شعره: ويَصْرَع مِنكُم مُسْمَنُ والمُسْمَنُ السمينُ وأراد به هنا الظاهِرَ في الناس ، (وقوله): قَسْرًا • أَي قَهْرًا ، والمَشارِبُ جَمْعُ مِشْرَبَةٍ وهي الغُرْفَةُ ، والخَزير (٢٧٠ حَسَاء يُتَّخَذ بشَحَم وبعضُهم يقول هو ٢٧٤ ماء النُّخَالَة يُتَّخَذ بشَحْم أيضاً ، ( وقول ) الجَوْن في أبياتِ له أَيضاً : يَوْماً كَثيرَ البَلابل • البَلابلُ وَسَاوسُ الأَحْزان ، ( وقوله ) : فَنَحَنُّ خَلَطْنا الحَرْبَ السَّلْمِ • السَّلْمِ والسَّلْمِ بَكَسُر السين وفَتُحها هو الصُّلحُ ، وأمَّ معناه قَصَد ، ( وقوله ) في أَ بِياتِ له أ يضاً: بها يَمشي المُعَلَّهِ بِحُ والمَهيرُ والمُعَلِيم هذا المَطْعُون

٢٧٤ عليه في فيه وهو الأحمَقُ أيضاً ، والمهيرُ الصحيحُ النَّسَبِ يريد أُمَّه أَنَّ أُمَّه حُرَّة بِمَهْر ، وأَرْسَى أَي استَقَرَّ وثَبَت ، ورَسَى كذلك ، وثبير جبَلُ بمكلَّة ، والذُّءافُ الَّذي فيه السُّمُّ ، والبَّهِير مِنَ البُّهُرُ وهُو انْقطاعُ النَّفَسَ، (وقوله): مُسلَّحبًا • أَي مُمْتَدًّا وبالهاء المهملة ذكره صاحب كتاب العين لاغير، (وقوله): عند وَجَبُّته و أي سَقَطَته ووَجَبِ الحائطُ إذا سَفَط وَوَجَبَّتِ الشُّمْسِ إِذَا سَقَطَت ، والخُورُ العزيزات اللَّبِنَ ، (وقوله): ٧٧٥ أَقْذَعَ فيه • أَي أَفْعَشَ في المَقَالَ ، ( وقوله ) (٢٧٠ : يُعَـيّر أَبا سَفْيَانَ خُفُرَته و يعني نَقْضَ عَهَدِه ؛ ( وقول ) حَسَّان في أبياته : غَدَا أَهُلُ ضُوْجَى ذِي ٱلْمَجَازِ كَلَيْهِماً . الضُّوْج ما انعطف منَ الوادِي، وذو المَجاز سُوقٌ من أسواق العَرَب، والمُغَمَّسُ مُوْ ضِعْ ، والعَيْرُ الحمار، والذّ مار ما تحقّ حمايَتُه، وتَخُلّ من ٢٧٦ الخبَب وهو ضَرْب من السيّر، ومُعْتَبَطُ دَم طَري ، (وقول) (٢٧١) ضِرار بن الخَطَّابِ في شعره: إذْ هُنَّ شُعُثُ عَوَا طِلُ الشُّعُثُ المُتَغَيِّراتُ الشُمور، وعَواطِلُ لا حَلْيَ عايهن ، والشعابُ هنا جمعُ شُعْبَة وهو مَسيل الماء في الحرّة، والقَوا بلُ الَّتِي تُقا بل بمضهًا بعضاً ، وَوَنَّى ضَمُّف وفَتَر والوَنَى الضُّمْف والفُتُور ، ونَصَلُ السيف

حَدُّه، (وقوله)(٢٧٧): يَبتُّزُّوننا • معناه يَسلُّبُوننا ويَغلبُوننا عليه، ٢٧٧ والشَحْط البُعْد، والشَّطَط (٢٧٨) تَجَاوُزُ القَدْرِ، ( وقوله ) (٢٧٨ : ٢٧٨ يَمْرُ طُ ثِيابَ الكَمْبَة معناه يُمَزّ قُ ، (قوله) : فَيُذْ بِرَهم ذلك ٢٧٩ قال ابنُ هِشام يريد يُحُرّ ش بينهم وفي الحديث ذَرْر النساء على الرجال فأ مر بضَرْبهنّ ، والحَبَلة (٢٨٠) طافاتٌ من قُضْبان الكَرْم ، ٧٨٠ والعُنْبَى الرَّضَى ، ونينَويَّ (٢٨١) مدينة ورُويَت هاهنــا نِينُويَّ ٢٨١ بضم النون الثانية ونينَوي بفَتْحِهِـا والفَتْحُ أَشْهَرُ ، (وقوله): عَذيرَ تان • أَي ذُوَّابَتَا شَعَر ، (وقوله) : أَفنُهُٰدِفُ (٢٨٢) معناه ٣٨٣ نْصَيِّرُها هَدَفًا والهَدَفُ النَّرَضُ الَّذي يْرْمَى عليه السَّهام، (وقول) سُوَيد بن الصامِتِ في شعره (٢٨١): ساءَكَ ما يَفْري مأي ما يَقْطَع ٢٨٤ في عِرْضك ، والمأ ثورُ السَّيْفُ المُوشيّ ، والثُغْرَةُ الجُهْرَةُ النَّبِيفِ الصَّدْر ، وتَبْتَري تَقطع ، والعَقَبُ عَصَبُ الظَّهْر ، والنَّظَّرُ الشَّزرُ هُ وَ نَظَرُ الْمَدُونَ ، ( وقوله ) : فَرَشْنِي ، معنــاه قَوْ نِي ، وَبَرَيْتَنِي أَصْعَفْتَى ، ( وقوله ) ونافَرَ رَجُلاً . معناه حاكَم، ( وقوله ) : ثمَّ ا أحد بني زَعْبِ بن مالك وقع هُنا بالروايات الثلاث بفتح الزاء وضمها وكسرها والعين مهملة وزغب بالزاء المكسورة والغين المحجمة قيده الدَّارَقُطْنيُّ وذكر أنَّ الطُّبرَيِّ حَـكاه كذلك ،

٢٨٤ (وقول) سُوَيد أَيضًا في شَعْره بعد هذا : كَمَن كُنْتَ تُرْدِي ٥٨٥ بِالغَيوبِ وتَخْتُل . معناه تَخْدَع ، (وقوله) (٢٨٠): مَجَلَّةُ لُقُمانَ . المَجَلَّة الصَّحيفة مذا هو أصلها، وبعاثُ مَوْضِعُ كانت فيه حَرْبُ بين الأوس والخَزْرَج ويُرْوَى هنا بُناث بالغين المعجمة أيضاً ٢٨٦ ويُصْرَف ولا يُصْرَف، ﴿ وقوله ﴾ (٢٨٦): عَزَّوهُم ، معناه غَلَبُوهُم ومنه قوله تعالى: وَعَزَّ نِي في ٱلْخطَابِ ، ( وقوله ) في نَسَب أَبِي ٧٨٨ عبد الرحمن ابن عمرو بن عُمَارةً (٢٨٠) . رُويَ هنا بفتح المين وتشديد الميم وبضمها وتخفيف الميم وعَمَّارةُ بفتح العين وتشديد الميم قيَّده الدارَقُطنيَّ ، ( وقوله ) فيه : من بني غُضَيْنَةُ بالضاد معجمة والياء ، ( وقوله ) : قَوْقلْ به • قال ابن هشام القَوْقَـالَـةُ ٢٩٠ ضربُ من المَشي، (وقوله) (٢٩٠): في هَزُم النَّبيت ، الهَزُم المُنْخَفَض من الأَرض والنَّبيتُ مَوْضِمْ ، (وقوله): يقال له نَقيعُ الخَطَمَاتِ . وقع في الرواية هنا بالباء والنون والصواب بالنون وهو مَوْضِعٌ يُستَنْقَعُ فيه الماءُ والنَّقيعُ بالنون أَيضاً البئر، والخَضَمَات مَوْضِمَ ( وقول ) أبي القيس بن الأسلت في ٢٩٣ شعره (٢٩٠): يُلَفُّ ٱلصَّعْبُ مِنها بِالذُّلُولِ · الذُّلُولِ السَهَلُ اللَّيْنِ ، ( وقوله ) : بذي شُكول أي مُوافَقَةً وهو جَمعُ شَكُل ،

والجَليلُ نَباتُ يَقالَ هُو الثَّمامِ ، والجيلُ الصِّنْفُ مِنَ النَّـاسِ ، وتَرْسُفُ معناه تَمْشي مَشْيَ المُقَيَّدِ ، ومُذْعَناتُ مُنقاداتُ ، والْجِلُولُ جَمُّ جُلِّ وهو معروفٌ ، ( وقوله ) (٢٩٦): مِمَّا تَمُنع منه ٢٩٦ أُزُرَنا و يَعْنَى نِسَاءَنا والمَرْأَةُ قد يُكَنَّى عنها بالإِزار ، (وقوله): الْحَلْقَةِ • يعني السلاح، ( وقوله ) : أبو الهَيْثُم بنُ التّيَّهان • كذا وقع هنا بتشديد الياء قال ابن هشام ويقال التّيهان مُخَفَّفًا، ( وقوله ) (۲۹۷ : في نَسَب سَعَدِ بن عُبـادةَ بن حارثةً بن أ بي ۲۹۷ خُزَيْمَةً • وقع في الرواية هنا حزيمة بجاءً مهملة مفتوحة وزاء مكسورة وخُزَيْمُة بخاءِ معجمةِ مضمومةٍ وزاءِ مفتوحة وحزَيمة بالحاء المهملة المفتوحة والزاء المكسورة هوالصواب كذا فيده الدارَ قُطنيّ رحمه الله تعالى،

> تفسير غريب أبيات كعب بن مالك في أساء النقباء (١٩٨١)

(قوله): فأَ بلِمغ أُبيًّا أنّه قال رَأْيَهُ • قال معناه بَطَّل ، (وقوله): ٢٩٨ فلا تُرْعِيَنَ • أي لا تُبقيَن يقال ما أَرْعَى عليه أَي ما أَبقَى عليه ، (وقوله): ألّب وجَمِّع بِمعنَى ، وجادِع معناه قاطع

٧٩٩ ويقال جَدَعَ أَنْهَه أَي قَطَعَه ، وإخْفَارُه (٢٩٩) نَقْضُ عَهْدِهِ ، ونا فِعْ أَي ثَابِتُ ، (وقوله) : بَمَنْدُوحَةِ ، أَي بَتَسَمِع ، (وقوله): يا فعُ مَ أَي مو ضعُ مُرْ تَفَعْ ، فاليَفاع ما ارْتَفَع من الأرض ومَن رَواه با قِع فَمَعناه بعيدٌ وهو مأخوذٌ من بُقَع ِ الأرض ، وخانِعُ مُقرُّ مُتَــُذُلُّكُ ، (وقوله) : ضَروحٌ ، أي مَا نِعُ وَدَا فِعُ عَن نَفْسَهُ مِن قُولُمْ ضَرَحَت الدَّابَةُ بِرِجْلُهَا إِذَا ضَرَبْتُهَا ، (وقوله) : على نهلكَة الأموال . معناه على نَقْصها ، . . ٣ (وقوله) (٢٠٠٠): ارْفَضُوا ٠ معناه تَعرَّقوا ، وأحْفَظْتَ (٢٠٠١) معناه ٣٠١ أَغْضَبْتَ والحَفيظة الغَضَبِ ، (وقوله) : فَتَنَطَّس القومُ الخَبَر . قال ابن هشام انتَنَطُّس المُبالَغَـة وقال رؤبة وقَدْ أَكُونُ مَرَةً نِطِّيساً طِبًّا بأَدْوَاء ٱلصَّبَى نِقْريساً قال عُمر بن الخطآب رضي الله عنه: لولا التَّنَطُّس ما مُستَّه النار ، والنَّهُر يسُ نحوُ منَ النَّطَّيس ، (وقوله) : بأذاخرَ . أَذَاخِرُ اسمُ مَوْضعٍ ، والنسعُ الشِراك الّذي يُشدّ به الرَحْلُ ، (وقوله): وفيهم رجل أبيض شعشاع وقال ابن هشام الشعشاع الطُّويلُ قال رؤبة: يَمْطُوهُ مِنْ شَعْشَاعٍ عِير مُوَدَّن • يَمْطُوه يَمُدُّهُ يِمِني طُولَ عُنُق البَعِير، وعِينٌ مُوَدَّنَ أَي قَصينٌ ،

ويُرُوَى غيرُ بالغين معجمة وكذلك وقع في رجز رؤبة ووقع هذا بالعين مهملة ، ولَكَمَه أَي ضَرَبَه بِجُمْع كَفّهِ وقد تقدّم ، ويَسخبونني (۲۰۰ معناه يَجُر ونني، وأوى معناه أَشْفَق ورَحم ، ۳۰۷ (وقول) ضرار بن الخطاب في شعره : تَدارَكْتُ سَعْدا عَنْوة . أي فَهْرًا ، (وقوله) : ظلّت هناك جراحُهُ ، أي أُبْطلَت ، (وقوله) : ظلّت هناك جراحُهُ ، أي أُبْطلَت ، (وقوله) : كان حرَيا ، أي حقيقاً وقد يُرْوَى هنا بالوجه ين ويُرْوَى أيضاً وكانت جراحاً ،

# تفسيرغريب أبيات حسّان في البيعة الى المدينة

(قوله): على شَرَفِ أَلْبَرْقَاءِ يَهُوِينَ حُسَّرًا وَالبَرْقَاء مَوْضَعُ وَحُسَّرًا مُعْيِيَة ، وَالرَّيطُ الملَاحِف البِيضُ واحدتُهـا رَيْطَة ، والأَنباط قومُ من الحجم ، والوَسْتان ("") النائم ، وكِسْرَى مَلكُ س.س الفُرْس وقَيْصَر مَلكُ الروم ، والشكَلْي المرأة الفاقِدةُ وَلَدها ، وعُخْفَر مَكان ، والنحر الصَدر ، والعِذَرُ ("") عمرو بن الجَموح في جمع عَذِرَةٍ يعني به هنا الحدَث ، (وقول) عمرو بن الجَموح في رجزه : وَسَطَ بَرُ فِي قَرَنْ وَالقَرَن الحَبْل ، (وقوله) : مُسْتَدَنْ

٥٠٥ معناه ذليل مُستَعبد ، (وقوله) (٥٠٠): في نَسَب نُهير بن الهَيثَم من آل السُوَّاف يقال صاب الإِبلَ سُوَّافٌ أي هَلك ، ٣٠٨ والسُّواف هاهنا اسم عَلَم لِمُوضِع ، (وقوله) (٢٠٨ : من أَطم آطامِها و الأَطم الحِصنُ ، (وقوله) : في نسب عُقْبَةً بن عمرو ابن عُسيَرَةً بن جدارَة . يُرْوَى هنا بفتح الجيم وكسرها ويروى أيضاً خُدارَة بخاء معجمة مضمومة وهو أخو خُدْرَةً الَّدي يُنْسَب إِليه أَبو سَعِيدِ الخُدْرِيّ وبالجيم المكسورة قَيَّـده الدارَقُطنيّ ، (وقوله) : وفَرْوةُ بن عمرو بن وَدَفَةَ بن عبيد. ذَكره ابن اسعق أعني وَذَفَه بذال معبَمة م قال ابن هشام ويقال وَدِفة يعني بدالِ مهملةٍ قال الشيخ الفقيـه أُبو ذَرِّ رضى الله عنــه مَن رَواه بالذال المعجمة فهو مِن تَوَذُّفَ في مشيَّته إذا تَبَخْتَر ويقال إذا أُسْرَع ، ومن رَواه بالدال المهمَّلة فهو من وَدَفَتِ الشُّحْمَةُ إِذَا قَطَرَتَ وَاسْتَوْدَفْتُهُـا انَا وَبِالدَالَ المهملة ذكره صاحبُ كتاب العين قال وَدِفَةُ اسمُ رَجُل وقال ابنُ الظّريفِ وَدَفَ المَطَرُ وغيرُه وَذُفّاً قَطَرَ وقد قالوا ٣١٦ أَيضاً وَدَفَ بالذال المعجمة بذلك المعنى ، (وقوله) ((()) : في نسب خَذيج بن سَلامة بن الفَرافِر يُرْوَى بِالفاء والقاف قَيَّده الدارَقُطنيّ لا غير،

انتهی الجزء السادس والحمد لله وحده وصلّی الله علی سیّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

### النبالجالين

وصلًى الله على محمَّد وسلَّم تسليماً المجزء السابع

٣١٣ قد أَذَلَت واستَصغَرَت ، ( وقوله ) (١١٠٠ : فخرجوا إِرسالاً . يعني ٣١٣ جماعة في أَثر جماعة ، ( وقوله ) (١١٠٠ : فغرجوا إِرسالاً . يعني ٣١٩ جماعة في أَثر جماعة ، ( وقوله ) (١١٠٠ : تخفق أ بوائها يَباباً . اليباب القفر ، ( وقول ) عُثبة بن رَبعة في بيته : ستَذر كها النك كباء والقفر ، ( وقول ) عُثبة بن رَبعة في بيته : ستَذر كها النك كباء وأ لحوب ، الحوب هنا التوَجع والتحنن وهو أيضاً الإثم وقد والتحنن وهو أيضاً الإثم وقد عنى الحاجة أ يضاً ، ( وقوله ) (١١٠٠ : وآمنة بنت رُقيش والله قال الوقشي صوابه أميمة ، ( وقول ) أبي أحمد بن جَمش في أبياته : وخف قطينها ، القطين القوم المقيمون بالمؤضع والله أعلم ،

تفسير غريب أبيات لأبي أحمل بن حجش أيضًا في الهجرة (قوله) (٢١٨): بِذِمَّة مِن أَخْشَى بِغَيْبٍ وأَرْهَبُ الذِمَّةُ المَهَدُ،

( وقوله ) : يَمَّمْ أَ قُصِدُ ، ( وقوله ) : التَّنايُ التَّبَعُّد ، والمَظنَّـة ٣١٨ مُو ضِع مُو فِع الظِنّ ، والوترُ طَلَب الثأر ، (وقوله): نَأْيُهَا • أَي بُعْـدُها ، والرغائِ العَطايا الكثيرةُ ، وملحَتْ طَريقُ بَينُ ، وا وْعَبُوا اجْتُمُمُوا وَكُثُرُوا ، وأَحْلَبُوا بالحاء المهملة معناه أعانوا ومن رَواه بالجيم فعناه أعانوا وصاحوا، والفَوْجُ الجَماعة من الناس، ( وقوله ) : فحانوا منَ الحَيْن وهو الهَلاك معناه هَلَـكوا و يُروَى فحابوا بالباء وهو معلوم ، ( وقوله ) : وَرُعْنَا إِلَى قُولُ الَّذِيّ محمَّد صلعم ورُعْنا مَعناه رَجَعنا ، ونَمُتَّ نتَقَرَّب ، وتَزايَلوا أي تَهَرَّقُوا، (وقوله) (٢١٩): التناصُّب من إضاءَةِ بَني غفار • التناصُب ٣١٩ بضم الضاد يقال هو اسم موضع ، ومن رَواه بالكسر فهو جمعُ تَنْضِ وهو شَـجَرُ واحدَتُه تَنْضِبَةٌ وقيده الوَقشيّ التَنَاضِب بكسر الضاد كما ذكرنا ، والإضاءة العَذير يُجْمَع من ماء المَطَر و يُمَدُّ ويُقْصَر ، وسَرف مو ضِعٌ بين مَكَّةً والمدينة ، والمرَ وةُ (٢١١) ٣٢١ الحَجَر، والصُعْلُوكُ الفقير، ( وقوله ) (٢٢٢): وأَنَسَةُ وأَبُو كَبْشَةَ به٣٧٧ مُولِياً رَسُولُ الله صلعم • قال ابن هشام أنسَة حَبَشَى وأُ بو كَبْشَةَ فارسى ، ( وقوله ) : وَخَبَّابُ مَوْلَى عُنْبَةً . كذا وقع هنا بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء وروي أيضاً حباب بجاء مهملة مضمومة

٣٢٧ وباء مخفَّفة ، وخَبَّاتُ بالخاء المعجمة المفتوحة والباء المُشدّدة قيّده ٣٢٣ الدارَقُطْني ، ( وقوله ) (٢٢٠ : ونزل الدُزَّابُ مِنَ المهاجرين . قال الوَقَشَىّ صُوابِهِ الأَعرابِ ، ﴿ وقوله ﴾ : عن مُجاهد بن خُبَيْر أَبِي الحجاج . كذا وقع هنا ورُويَ أيضاً ابن خبير وهذا هو الصحيح، ٣٢٤ ( وقوله )(٢٤٠): في مَهْيئَةِ شيخ جليلِ . أي مسنِّ ، ( وقوله ) : ٣٢٥ عليه بُتّ البُتّ الكساء الغَليظ، (وقوله) (٢٥٠): نسيباً وَسيطاً. الوَسيط هنـا الشريف في قومه، تَسكَجُّى بالثوب. أي غَطَّى به جَسدَه و وَجْهُه ، ( وقوله ) : كجنان الارْدُنّ .مدينة بالشام قال الشاعر : حَنَّت قُلُوصي أَ مُس بِالأَرْدُنَّ ، ﴿ وَقُولُه ﴾: فأَ خَذَ حَفَنَـةً ٣٢٩ من تُرابٍ • الحَفَنَة مِقْدار مِل ؛ الكفّ ( وقوله ) (٢٩٠ : فَنَسبَت أَن تَجِعل لها عِصاماً العِصام ما تُعلَّق به السُّفرَة وغيرها والله أعلَم، ذكر حديث أم مع بك وتفسيرغريبه قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رضي الله عنه حدّ ثنا الحافظ المُحدّ ث أبو محمَّد عبد الحقّ بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزديّ رَحمَه الله قال حَدَّثنا الفَقيه القاضي أبو بكربن مدير قال حَدّثنا الحافظ أبو عليّ الحُسَيْن بن محمّد الغَسّانيّ عن القـاضي أبي عُمَرَ بن الحَذَّاء عن عبد الوارث بن سُفيان قال أبو على وقد حَدَّثني به

أَ يضاً الحافظ أبو عُمرَ بن عبد البَرّ عن عبد الوارِث قال حَدّثنا أَ بومحمَّد قاسِم بن إِصْبَغَ عن أَبِي محمَّد عبد الله بن مُسْلِم عن سُلَيْمَانَ أَبِي الحَكَمَ قال أبو محمّد قاسِم بن إصبّغَ وقد حدّثني أُخي أُيُّوب بن الحَكَكُم عن حزام بن هشام عن أبيهِ هشام ابن حبيش عن أبيهِ حبيش ابن خالد صاحب رسول الله صلعم وهو أَخوأُم مَعْبَد واسمُ أُمّ مَعْبَد عاتِكَةُ بنتُ خالِد الخُزاعِيّة في ما ذَكَرَه العُقَيْلِيّ أَنّ رَسولَ الله صلعم حين خَرَجَ من مَكَّةَ خَرَجَ منها مُهاجِرًا إِلَى المَدينة وأَبو بَكر ومَوْلَى ا بي بكر عَامِرُ بِن فُهَيْرَةً وَدَلِيلُهُمَا اللَّيْثِيُّ عَبِـدَ اللهُ بِن أُرَيْقِط فَمَرُّوا عَلَى خَيْمَتَىٰ أُمَّ مَعْبَدِ وَكَانَت بَرْزَةً جَلْدَةَ تَحْتَبِي بِفِياء القَبَّـة ثم تَسْقِي وتَطْعَمُ فَسَأَ لُوهَا لَحْماً وتَمْراً يَشْتَرُونَهُ مَنها فلم يُصيبوا عندها شيئاً وكان القوم مُرْمِلينَ مُشتينَ ( ويُرْوَى مُسنتينَ ) فَنظَر رسول الله صلعم إلى شاة بكسر الخيمة فقال ما هدده الشاة ياأم " مَعْبَدٍ قَالَت شَاةٌ خَلَّفَهَا الجَهَدُ عن الغَنَم فقال هل بها من لَبَن قالت هي أَجْهَدُ من ذلك قال أَتا ذَنِينَ لِي أَن أَحْلُبُهَا قالت بأبي أُ نت وأُمَّى ان رَأَ يْتَ بها حَلْبًا فأَ خَلَبُهَا فَدَعا بها رسول الله صلعم فَمسَح بَيَدِهِ ضَرْعَهَا فَسَمَّى الله تعالى ودعى لها في شأنها فَتَفاجَت

عليه ودَرَّت واجْتَرَّت ودَعَى بإِناءً يُرْ بضُ الرَهُ هَـَ فَعَلَب فيــه ثَجًّا حتى عَلاه لَبَنُهُا ثمّ سَقَاها حتّى رَويَتْ وسَقَى أَصْحَابَه حتّى رَوُوا وشَرب آخرهم ثم أراضوا ثم حَلّب فيه ثانِياً بعد بدء حتى ملاً الإناء شمّ غادَرَه عندها ثمّ بايَعَها يمني على الإسلامثمّ ارْتَحَلُوا عنهـا فما لَبثَت حتَّى جاء زَوْجُهـا أَبُو مَعْبَد يَسوق أَعْنُزًا عِجافًا يُشارَكُنَ هُزُلاً قَلَيــل فلمَّا رأى أبو مَعْبَد اللَّبَنَ عَجَبَ وقال من أَيْنَ لَكِ هذا يا أُمَّ مَعْبَدٍ والشاةُ عازبُ حيال ولا حَلوب في البيت قالت لا والله إلاّ أنّه مَرَّ بنا رَجُل مُبَارَكُ من حالِه كذا وكذا قال صفيه يا أُمَّ مَعْبُدَ قالَت رَأَيْتُه رَجُلاً ظاهِرَ الوَضاءَةِ أَبْلَجَ الوَجْهِ حَسَنَ الخُلْقُ لَم يَعَبُّهُ نُحُلُّهُ وَلَم يَزْر بِه صُقْلُهُ وَسيماً جَسيماً في عَيْنيه دَعَج وفي أشفاره عَطف أو غَطَف الشك من أَيي محمَّد بن مُسلِّم و يُرْوَى وَطَفَ وفي صوته صَحَلُ وفي عُنْقُهِ سَطَعَ وفي لِحْيتَهِ كَثَاثَةٌ أَزَجُ أَقْرَنُ ان صَمَت فَعَلَيْه الوَقَارُ وإن تَكُلُّم سَمَا وعَلاهُ البَّهِاءُ أَجْمَلُ الناس وأَبْهَاهُ من بَعيدٍ وأَحْسَنُهُ وأَجْمَلُهُ مِن قَريبِ حُلُوُّ المَنْطَقِ فَصْلُ لَا نَزْرٌ ولا هَذَرٌ كَأْنَّ مَنْطَقَه خَرَزاتُ نَظْم تَحَدَّرْنَ رَبْعَة لا بأسَ من طول ولا تَقَتَّحِمُهُ عَـين من قَصْر غُصَن بين غُصنْيَنِ فهو أَنْضَرُ الثــلاثة

مَنْظُرًا وأَحْسَنُهُم قَدْرًا له رُفْقًا يُجُفّون به إِن قال أَنْصَتُوا لقوله إِن أَمْرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ مَحَهُود مَحْشُودٌ لا عابسُ ولا مُعْتَدِ، قال أَبُومَعْبُدَ هَدُا والله صاحبُ قُرَيْشِ الَّذي ذُكْرَ لنا من أَمْرِه مَا ذُكْرَ لنا من أَمْرِه ما ذُكْرَ بِمَكَةً لقد هَمَمْتُ أَن أَضْحَبَه ولأَفْعَلَنَ ان وَجَدتُ إِلَى ذلك سَبِيلاً قال فأَصْبَحَ بِمَكَّةً عالِ يَسْمَعُون الصوتَ لا يَرُونَ صاحبَه وهو يقول

جَزَى الله رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيقَيْنِ قَالاً خَيْمَتَيْ أُمْ مَعْبَدِ هُمَا زَلاها بالهُدَى فاهتَدَتْبه فَقَدْ فَازَ مَن أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ فَهَا لَوْلَهُ الْهُدَى وسودَدِ فَيَا لَقْصَيّ مَا زَوَى الله عنسكُم به مِن فَعَالِ لا يُجَارَى وسودَدِ لِيَهْ فَيْ بَنِي كَعْبِ مَقَامَ فَتَاتِيهِ وَمَقْعَدُها لِلْمُؤْ مِنِينَ بَرْصَدِ لِيَهْ فَيْ بَنِي كَعْبِ مَقَامَ فَتَاتِيهِ وَمَقْعَدُها لِلْمُؤْ مِنِينَ بَرْصَدِ لِيَهْ فَيْ بَنِي كَعْبِ مَقَامَ فَتَاتِيهِ وَلَا أَنْهَا فَإِنْ تَسْئَلُوا الشَاةَ تَشْهُدِ سَلُوا أَخْتَكُم عن شَاتِها و إِنَائِها فَإِنَّكُم لِمْ إِنْ تَسْئَلُوا الشَاةَ تَشْهُدِ دَعَاها بِشَاةٍ حَائِلِ فَتَحَلَّبَت لَهُ بِصَرِيمٍ صَرَّة الشَاةِ مُرْفِدِ فَعَادَرَها رَهْنَا لِرَبِهَا حَالِبٍ يُرَدِّدُها فِي مَصَدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ فَعَادَرَها رَهْنَا لِرَبُهَا حَالِبٍ يُرَدِّدُها فِي مَصَدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ فَعَادَرَها رَهْنَا لِرَبُهَا حَالِبٍ يُرَدِّدُها فِي مَصَدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ فَعَادَرَها رَهْنَا لِرَبُهَا حَالِبٍ يُرَدِّدُها فِي مَصَدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ وَنَادَ أَبُو عُمْرَ بن عبد البَرِّ رَحِمَه الله بعد هذا بِسَنَدِهِ إِلَى قَال فَلَمَا سَمِعَ حَسَان بن ثابِت بذلك قال فَلَمَا فَلَمَا سَمِعَ حَسَان بن ثابِت بذلك قال فَلَمَا فَلَمَا سَمِعَ حَسَان بن ثابِت بذلك قال فَلَمَا فَيُولِ الْهَاقِفِ

لَهَذَ خَابَ قَوْمٌ غَابَ عَنَهُم مُحَمَّدٌ وقَدُسَمَنْ يَسْرِي إِلَيْهِ ويَنْتَرِي (١٧) وحَلَّ على قَوْم بِنُودٍ مُجَرَّدِ وَأَرْشَدَهُمُ مَنْ يَتْبَعِ الْحَقِّيْرُ شَدَ وَهَاد بِهِ قَالَ الْهُدَى كُلُّ مُهْنَدِ رَكَابُ هُدًا حَلَّتْ عَلَيْهِم بأسعيد ويَتْلُو كَتَاب الله في كُلِّ مَسْعِد ويَتْلُو كَتَاب الله في كُلِّ مَسْعِد فَتَصْرِيفَهُ في اليَّوْمِ أَوْفَى ضَعَى الغَد فَتَصَرِيفَهُ في اليَّوْمِ أَوْفَى ضَعَى الغَد فَتَصَرِيفَهُ في اليَّوْمِ أَوْفَى ضَعَى الغَد فَتَصَرِيفَهُ في اليَّوْمِ أَوْفَى ضَعَى الغَد فَتَسْعَد الله فَيْسُعَد بصَحَد الله فَيْسُعَد ومَنْ يُسْعِد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعَد ومَنْ يُسْعِد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعَد ومَنْ يُسْعِد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعَد ومَنْ يُسْعِد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعْد الله فَيْسُعَد اللهُ فَيْسُعَد اللهُ فَيْسُعَد الله فَيْسُعِد الله فَيْسُعَد الله فَيْسُعِد الله فَيْسُعِد الله فَيْسُعُد اللهُ فَيْسُعُد الله فَيْسُعُد الله فَيْسُعُد الله فَيْسُعُد الله فَيْسُعُد الله فَيْسُعُد اللهُ فَيْسُعُد الله فَيْسُعُدُ اللهُ فَيْسُعُدُ اللهُ فَيْسُعُدُ اللهُ فَيْسُعُدُ اللهُ فَيْسُعُدُ اللهُ ف

تزَجَّلُ عَن فَوْمٍ فَصَلَّت عُقُولُهُمُ هَدَاهُمُ بِهِ بَعْدَ الْصَلَّلَالَةِ رَبُّهُم وَهَلْ يَسْتُوي صَلَّالُ قَوْمٍ تَشْقُهُا وَهَلْ يَسْتُوي صَلَّالُ قَوْمٍ تَشْقُهُا لَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى أَهْلِ يَثْرِبَ لَنَاسُ حَوْلَهُ نَبِي يَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ فَلَا يَبِي مَا لَا بَرَى النَّاسُ حَوْلَهُ وَلِي فَاللَّهُ غَائبِ وَلِي اليوم مَقَالَةً غَائبِ لِي اليوم مَقَالَةً غَائبِ لِي اليوم مَقَالَةً غَائبِ لِي اليوم مَقَالَةً عَائبِ لِي اليوم مَقَامَ فَتَاتِهِم لِي اليَّهُ فِي اليوم مَقَامَ فَتَاتِهِم لِي اليَّهُ فَي اليَّهُ مَقَامَ فَتَاتِهِم لِي اليَّهُ مَقَامَ فَتَاتِهِم لَيْ اللَّهُ فَي اليَّهُ مَقَامَ فَتَاتِهِم لَيْ اللَّهُ فَي اليَّهُ مَقَامَ فَتَاتِهِم لَيْ اللَّهُ فَي اليَّالُ فَي اليَّهُ مَقَامَ فَتَاتِهِم لِي النَّهُ فَي النَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَبَا اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّهُ مَا مَقَامَ فَتَاتِهِم لِي النَّهُ فَي النَّهُ مَنْ مَقَامَ فَتَاتِهِم لِي النَّهُ مَا مَقَامَ فَتَاتِهِم لَلْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقَامَ فَتَاتِهِم لَي النَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَقَامَ فَتَاتِهِم لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامِ فَتَاتِهُم مَقَامَ فَتَاتِهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَوْلَةُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

#### تفسيرغريب هذا الحديث

(قوله): وكانت بَرَزة البَرزة المرأة الَّتِي طَعَنَت في السِنّ فهي تَبْرَز لِارِ جَال ولا تَحْتَجِب عَهْم، (وقوله): جَلْدَةً أَي جَزْلَة وصفها بالجَزالة، (وقوله): يَحْتَبِي الاحتباء ان بُشط الرجل أصابِع يَدَيْه ويجعلها على رُكْبَتِه إِذَا قعد وقد يَحْتِي بحما بُل سيفه، يَدَيْه ويجعلها على رُكْبَتِه إِذَا قعد وقد يَحْتِي بحما بُل سيفه، (وقوله): مُرْمِلين ، يقال أَرْمَل الرجل إِذَا نقد زادُه في سَفَو أو حَضْرٍ ، (وقوله): مُشتين ، أي داخلين في زَمَن الشتاء أو حَضْرٍ ، (وقوله): مُشتين فَمَعناه دَخلوا في سَنَة الجَدْب والقَحْط، وكَسَرُ البيت جَانِبُه يقال بَكَسَر الكاف وفَتْحها، والجَهْد المَشقَة أُ

والضُّه ف ، (وقوله): فَتَهَاجَت أَي فَتَحَت رجليها لِلْحَلَب، (وقوله): يُرْ بض الرَّهُ عُلَا أَي يُبَالِغ في رَبِّهِم ويُثَقِلُهُم حتى يُلْصِقهم بالأرض يقال رَبَضَت الدابّة وغَيْرُها وأرْبَضتُها أي جَعَلتُها تَلْصَق بالأرض، والرَهُط ما بين الثلاثة إلى المَشْرة، (وقوله) : تُـجاً أي سـائِلاً والماء الثجاجُ السائِل ، (وقوله) : عَلاه البهاء • البهاء هنا بَريقُ الرَّغُوة ولَمعانها، (وقوله): ثمَّ أراضوا أي كَرَّروا الشُّرْبِ حتَّى بالغوا في الريّ يُقـال أراض الوادي إِذَا كَثُرُ مَاؤُه واسْتَنْقَعَ وكذلك الحوضُ وفي بعض الروايات هذا الحديث: ثمَّ أراضوا عَلَلًا بعد نَهَل و ذكر ذلك ابن قُتَيْبَة والنَّهِلُ الشُّرْبِ الثاني، (وقوله): غَادَرَه وأي تَرَكَه ومنه سُمّيَ الغَديرُ لأنّ السَيْلَ غادرَه أي تَرَكه، (وقوله) : عِجَافًا · يعني ضِمَافًا ، (وقوله): تُشارَكُنّ هُزُلاً · أَي تُساوين في الضُّعُف ، (وقوله) : عازبٌ . أَي بَعيدُ المَرْعَى، والحيال جمع حايل وهي الَّتي لم تَحمل، (وقوله): ولا حلوبٌ . يعنى شاةً تُحلَب وقد تكون الحُلُوبُ واحدًا وقد يكون جَمْعًا ، (وقوله) : ظاهر الوضَّاءَةِ • الوَضاءة حُسنُ الوجهِ ونَظافَتُه ومنه اشتقاق الوَضُوء، (وقولها): أ بُلَج الوجهِ • يعني مُشرف الوجه يقال تبلَّج الصُّبْحُ لِإِذَا أَشْرَقُ وأَنَارُ ، (وقولهم): لم يَعِبْهُ نُحُله . يمني ضُعُفه

وضُمْرَه وهو منَ الجِسم الناحِل وهو القَليلُ الاَحْم ، (وقولها) : ولم يُزْدِ • أَي لم يُقَصِّرُ والصَّفُلُ والصُّفْلَة جِلْدَةُ الْخَاصِرَة تُريد آنّه ناعمُ الجسم ضامرُ الخاصرةِ وهو منَ الأوْصاف الحَسنَة وفي بعض رِوايات هذا الحديث : لم تعبهُ تُجلَّة ولم يُزْرِبه صَعْلة. فالشُجِلْة عُظم البطن يقال بطن أنْجَلُ إِذا كان عَظياً والصَعلة صِقَرُ الرَّاسُ ومنه يقال للنعام صُعْلُ، (وقولها): وَسَيَا أَي جَسيماً والوَسامة الحُسن، (وقولها) : في عينيه دَعَيج مالدَعَج شدّةُ سُوادِ سُوادِ العين ، ( وقولها ) : في أشفاره غَطَفُ او غُطفٌ . وبُروَى وَطَفَ الوَطَف طول شَعَرَ أشفار العين ، وقال صاحب كتاب المين الغطف بالغين المعجمة مثل الوَطف وأماً العطف بالعين المهملة فلا مَعْنَى له هنا وقد فسره بعضهم فقال هو ان تَطول أَ شَفَارُ العِينَ حَتَّى تَنْعُطَفَ ، (وقولها): في صَوْتُه صَحَلٌ الصَّحَلَ البَحَج يريد أنَّه ليس بحاد الصوت، (وقولها): في عُنْقه سطع ما أي إِشرافٌ وطولٌ يقال عُنُق سَطْعاء إذا أَشْرَفَتْ وطالَت، (وقولها): في الحييَّه كَثاثة و الكثاثة دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها ، (وقولها) : أَزَجُ أَقْرَنُ ، الزَجَج دِقَّةُ شَمَر الحاجبَين مع طُولِهَا ، والقَرَن أَن يَتَّصِل ما بينهما بالشمر ، ( وقولها ) : عَلاه

البَهَاءُ والبَهَاء هنا حُسنُ الظاهِر ، (وقولها) : فَصلُ لا نَزرُ ولا هَذَرُ وَ الْفَصْلِ الْكَلَامِ البِّينَ، والنَّزْرِ الْكَلامِ القَليلُ والْهَـذُر الكلام الكثير، وأرادت أن كلامة ليس بقليلِ فَيُنْسَبِ إِلَى العَيِّ ولا بَكَثير فَيُنسَب إِلَى التزيد، ( وقولها ) : ولا بأس من طول . أي ليس يَبغُد منَ الطوال ، وقال ابن قتيبة أحسبُه ولا بائِن من طول يُريد أن طولَه ليس بَغُرْطٍ ، (وقولها ) : ولا تَقَتَحِمه عين أي لا تَحتقره يقال رَأيتُ فلاناً فاقتحمته عيني أي احْتَقَرَتُهُ ، (وقولها) : أَنْضَرُ الثلاثة وأي أَنْعَم الثلاثة من النَضرة وهوالنعيم، (وقولها): عَخْفُودٌ ، أَي عَخْدُومٌ والحَفْدَة الخِذْمَة ويُقال حَفَدْتُ الرَجُلَ لِإِذَا خَدَمْتُهُ ، (وقولها ) : مُحَشُود ، أي مَحْفُود به قال ابنُ طَريفِ يقال حَشَدَت الرَّجْلُ إِذَا أَطَفَتَ به واستَشْهُد بِلفظه مَحْشُودٍ من هذا الحديث ، (وقولها): ولا مُعْتَدِ. أي غيرُ ظالِم ، وقول القائِل منَ الجِنّ في شِمره: قال خَيمَتي أُمَّ مَعْبَدِ . هو منَ النُّزول في القائِلة ، (وقوله ) : ما زوى الله ما قبضه عنهم. يقال زوى وجهه عنيّ أي قبضه ، (وقوله):مُقامَ فَتَاتِهِم • يعني أُمَّ مَعْبَد، (وقوله) : بِمَرْصَدِ • أَي بِمَرْقَب، (وقوله): حايِّل أي لم تحمل وقد تـقدّم ، (وقوله ): بصريح أي ليّنُ

خَالِصُ وَالصُّريحِ هَمَا اللَّهِنَ الْحَالِصِ، (وقوله): ضَرَّةُ الشَّاةِ • يمني أصلَ التَـدْي ، ومُزْ بدُ أي عَلاه الزُبْدُ او الزَبَد وهو في الإعراب نَعْتُ لِلصَريح ، (وقوله): في مصدر ثم مُوردٍ . أي يَحِلْبُهَا مرَّةً بعد مرَّةٍ (وقول) حسَّان بن ثَابِت في شعره : وقدُس من يَسْري إليه ويَغْتَدِي ، ومعناد طهر والتقديس التطهير ومنه بيت المَقَدِس وروح القُدس، انتهى شرح هذا الحديث والحمدلله، (قوله) ((٢٢١): فلبَستُ لأمتى اللامة الدِرْع والسلاح (قوله): ٣٣٧ وتبعها دُخان (٢٢٠ كالإعصار . والإعصار ريح معها غُبار ، (وقوله) : أو في خَزَفَة ِ الخَزَفَة ِ الشَّقَفُ . ( وقوله ) : لَـكَأَنَى أَنْظُرُ إِلَى سَاقِهِ فِي غَرَزه الغَرْزُ للرجل عَنزلةِ الركاب للسَّرْج، (وقوله): بعد أَن أَجاز قُدَيْدًا • قُدَيْدٌ موضِع فيه ماء بالحِجاز بين مَكَّةً والمدينة ، قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رضي الله عنـــه وأسماء المَواضِع المذكورة هنا قد فُيّدَت في الأصل عنّي بما سُهُ فيها منَ الروايات، ( وقوله ) (٢٣٣٠ : تَوَكَّفْنَا قُدُومَه ، معناه استُشعَرُ ناه وانتَظَرُ ناه، والظراب جمع ظرَب وهو الجبل الصغير، (وقوله) : يا بني قَيْلُةً . يعني الأنصارَ وهو اسم جَدَّةٍ كانت لهم، ٣٣٥ (وقوله): وَرَكَبَه الناس . أي ازْدَحَموا عليه ، (وقوله) (١٣٥٠): كان

على يا ثرُ ذلك معناه يُحَدّث به (وقوله) : وهو يَوْمَءُذِ مِرْبَدْ. المرْبَد الموضع الَّذي يَحُفُّف فيه التَّمْرُ ، وتَحَلَّدَلَت معناه تَحَرَّكَت وانْزَجَرت، ورَزَمت (٢٣٦) أَقامت إِعْيَاةٍ ، والجِران ما يصيب ٣٣٦ الأرضَ من صَدْرها و باطن حَلْقها ، (وقول) على بن أبيطالب رَضِي الله عنه في رجزه : (٢٣٧) ومَن يرَى عَنِ الغُبَّارِ حَائِدًا • ٣٣٧ الحائدُ المائِلُ إلى حِهَمَة ، (وقوله ): وقد سَمَّى ابن اسـحق الرَجُلَ. فقال إِنَّ هذا الرجل هو عُثان بن عَفَّان رضي الله عنه، (وقوله) (٢١٨): قَلَقَدِ انكَسَر حُبُّ لنا الحُبُّ الحَابَّة ، (وقوله) (٢١١): ٢٣٨ على رِبْعَتِهِم • الرِّبْعَة والرَّباعة الحالُ الَّتي جاء الاسلام وهم عليها ٣٤١ ويقال فلانَّ يَقوم برَباعَةِ أَهْله إِذَا كَانَ يَقُوم بِأَمْرِهُ وَشَأْنَهُم، والعانى الأسير، (٢٠٠٠) والمخذول الَّذي تَرَكَه قومُه ولم يُواسوه ، ٣٤٣ والدَسيمَة العَطيّـة،وهي ما يخرج من حَلْقِ البعير إِذَا رَغَا فَاسْتُعَارِهُ هنا للعطيّة وأراد به هنا ما ينال عنهم من ظُلُم ، ويُبيُّ يَمْنَع وَيَكُفُّ ، واغتبَطه إذا قتله عن غير شيء يوجب قَتْلُهُ ، ووَتِغَ الرجل وَتَغَا هلَك وأَ وْتَغْتُه أَ هُلَكُتُه ، وبطانة الرجل خاصَّتُه وأهلُ سرّ ه، والفتك القتل، والاشتجار الاختلاف ويقال اشتجر القوم إذا اختلفوا، (وقوله): من دَهم مَ يريد من فاجاءهم يُقال دَهمَتْهُم الحيل

٣٤٤ تَذَهَمُهُم والخَطَر والخَطير (٢١٠) هنا النَظير والمثل ، والمُعنْق (٢٠٥) ٣٤٥ المُسْرع في السير ، (وقوله ) : ثمَّ أَحَد الفُزَع -كذا قيَّده بالفاء والزاء أبو جمفر محمّد بن حبيب في مؤتلف أسماء القبائل ويختلفها أكثر العُلَماء لايَصرف حبيب هنا يَجْعَله اسمَ أُمَّه فعلى هذا لا يَنْصرف للتعريف والتأنيث ومثل ذلك عبد الله بن أبي سَلُولَ وسَلُولُ اسمُ أُمَّةِ ، و يُرْوَى القَزَع بالقاف والزاء وكذا رَواه ٧٤٧ ابن سِراج ، ونحَت (٢١٧) معناه نَجَرَ ، (وقوله): أَبْدَى صَوَاتًا . ٣٤٨ معناه أنفذُ وأبعدُ ، والمسوح (٢١٨) جمعُ مستح وهو ثوب من ٣٤٩ شَعَرِ أَسْوَدَ، (وقول) أَبِي قَيْسِ صِرْمَةً فِي أَبْياته: (٢١٩) وإِن ناب غُرْمُ فادِحُ و أي مُثْقِل يقال فَدَحَني الأمرُ أي أَثْقَلَنِي ، والمُلمَّات نُوازِلُ الدهر ، (وقوله) : أُمُّعَزْتُم . أي أصابتكم شِدّة من قولهم رجلٌ ماعِزٌ ومعَزْ أي شديدٌ ومَن رَواه أَمْهَرتم بالراء فعناه افْتَقَدتم والله تعالى أَعْلَمُ ،

> تفسيرغريب قصيدة لأَبي قيس صرمة أيضاً (٢١٩–٢٠٠)

٣٤٩ (قوله): (٢١٩) سَبِّحوا الله شَرْقَ كُلَّ صَبَاحٍ وَ الشَّرْقُ هَنَا الضَّوْء

(وقوله):تستَزيد أي تَذْهب وتَرْجِع، والوُكورجِعُ وَكُرِ وهو ٣٤٩ عُشّ الطائرِ، والحِقافُ جمعُ حِقْفٍ وهو الكُذْسُ المُستَدير منَ الرَمْل ومنه قوله تعمالي : إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ ، وهوَّدَتْ معناه تَابَت ورَجَعت ومنه قوله تعـالي : إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ، والعُضال الداء المُعْنِي الَّذي لا يَبْرأُ فاستعاره هنا ، (وقوله): شَمَّسَ . معناه تَعَبَّد والشمّاس عابدُ النَّصارَى، والحبيس الَّذي حبَّس نفسه عن اللَّذات ، والتُخومُ جَمْعُ تَخْم وهي الحُدود بين الأرضينَ ويقال التَخومُ بفتح التاء أيضاً ، (وقوله): لَا تَجْزَلُوهَا • أي لا تَقَطَعُوهَا ، والعُقَّالُ دامُ يَصيبُ الدَوابُّ في قوائِمهِا فَيَمْنَعُهُا منَ المَشْيِ فاستعاره هنا،

تفسير غريب قصيلة لأبي قيس أيضاً (مَّوَوَله): تَوَى فَي قَرَيش بِضِعُ عَشَرَةً حِجَّة وَوَى أَقَام ، (وقوله): ٣٥٠ (قُوله): تُوى في قُرَيش بِضِعُ عَشَرَةً حِجَّة وَوَى أَقَام ، (وقوله): ٣٥٠ مُواتِياً أي مُوافِقاً ، والنوى البُعد ونائياً أي بعيدًا، والوَغَا الحرب، والتَا سِي التَعَاوُن ، والبِيعة المسجد ، وحَنَانَيك أي تَحَنّا بعد تَحَنّن الرَّافة والرحمة ، (وقوله) : فَطَأ مُعْرِضاً ، أي تَحَنّن الرَّافة والرحمة ، (وقوله) : فَطَأ مُعْرِضاً ، أي

٣٥٠ مُتَسِّماً ، والحُتُوف جمع حَتْفٍ وهو الموت والحُتُوف هنا أُسباب الموت وأُنواعُه ، والنخلُ المُعيمة هي العاطشة منَ العَيْمَة وهو العَطشواأ كثر ما يقال في اللبن ، ( وقوله ) : ريًّا. معناهسَرْو َيَةً من الماء ، ( وقوله ): ثاويًّا أي مقما و يُرْوَى ناويًّا ٣٥١ من النُّوَى وهر الهَلاك ، (وقوله) (٢٥١): مِمَّن كان عسى على جاهليَّة • أَي بَقي واشتْدّ يقال عسا العول يَعْسو إِذَا ٣٥٧ يَبسَ واشتد ،وتَتَعَنَّتُونَه أَي يَشْفُونَ عليه ، (وقوله) (٢٥٠٠): وهو الَّذي أخـذ رسول الله صلم عن نِسائه . معناه شُعِرَ منَ سهم الأُخْذَة وهي السِّحْر، (وقوله) (٢٥٢) : كُنَّا نَتُوَكَّفُ له. معناه ٣٥٤ أَتَرَقُّبُ وَنَتَوَقَّعُ ، والْهُوَيْنَا (٢٥١ ضربٌ منَ المَشَّى فيه فُتُورٌ . ٣٥٦ (وقول) ذي الرمّة في بيته (٢٥١): ونَرْفَع من سُدُور شَمَرُ دَلاتٍ. الشَّعَرُ دَلَاتُ هنا الإبل الطوالُ والوَهِ عَبِي شَيَّة الحَرَّ ، (وقوله): بجاد بن عثمان بن عامر. كذا وقع هنا بالباء والنون وبجاد بالباء قيَّده الدارَقُطْنِيِّ ، (وقوله) : وكان رجلاً جسيماً أَدْلَمَ ثائر شَعَرَ الرأس الأَذْلَم الأَسْوَد الطويل ويقال المُسْتَرخي الشفَتَيْنِ ، وثائر شَعَرَ الرأس أَي مُرْتَفَعِة، والسُّفعة حُمْرَةٌ تَضربُ إلى السَّواد،

والحفّنة (٢٥٨) مقدار مِلْ لَكُفّ ونَجَم نِفاقة (٢٥٩) معناه ظهر، ٣٥٨ (وقوله): وبَشيرُ بن أُبَيْر ق كذا وقع هنا بشير بفتح الباء وقال ٣٥٩ الدارَقُطُني إِنّما هو بُشيَر بضم الباء ، والرّواهِ م عَصَب ظاهر اليّدِ ،

اتنهی الجزء السابع والحمد لله وحده وصلَّی الله علی سیّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم

## النبالج

وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

#### انجزء الثامن

٣٦٣ (قوله) (٣١٣): فأخذه برجله فسحبه ، معناه جرّه، (وقوله): ثمّ نَتَرَه ، معناه جَذَبه ، (وقوله): إِذراجَك يا مُنافِقُ ، يقال رجع إِذراجَه إِذا رجع من حيثُ جاء ، وقال الخُشنَيّ يقول من حيثُ جاء ، وقال الخُشنَيّ يقول من حيثُ جثتَ قال الشاعر

فَوَلَى وَأَذْبَرَ إِذْرَاجَهُ وَقَذْ بَاء بِالظَّلْمِ مَن كَانَ شُمْ وقول تميم بن أُبَيّ بن مُقْبِل في بيته:

وَكِلْفُوَّادِ وَجِيبُ تَحْتَ أَبْهَمَهُ وَ الوَجِيبُ التَمَّرُكُ والخَفَقَانَ وَالْأَبْهَرَ عَلْقُ فِي الصَّلْبِ وَأَبْهَرَانِ فِي جَانِبِي الصَّلْبِ وَالْبَهَرِ عَلْقُ فِي الصَّلْبِ وَأَبْهَرَانِ فِي جَانِبِي الصَّلْبِ وَالْبَهَرِ عَلْقُ فِي الصَّلْبِ وَالْبَهَرِ وَقُولِهِ مِن بَلاَ بَجُرِ عَلَى المَابِ مِن بَلاَ بَهُرِ يريد بني المَّابِعَر فَذَف كَما يقال في بني الحارث بَلْحَارث وقد يخرج ما ذكره الأَبْجَر فَذَف كما يقال في بني الحارث بَلْحَارث وقد يخرج ما ذكره على نقل الحَركة ورَواه بعضُهم بَلْحَدَرة يُريد بني الخَدَرة ،

(وقوله): وأَقَّفَ منه وأَي قال له أُفَّ وهي كُلَّه تُقال لكلّ ما يُضْجَر منه ويُستَثَقَل ، (وقول) ساعِدة بن جَوَّيَّة في بيته : قد حَصِرُوا به ، معناه أَحْدَقوا به ، (وقول) علقمة بن عبدة في شعره: (۱۳۱ فلا تَعْدُلي بيني وبين مُعمَّر والمُعمَّر اللَّذي لم يُخَرِّب ٣٦٦ الأُمور ، والمُزنُ السَّحاب، (وقول) أَبي الأَخْزَدر الحماني في رجزه وهو منسوب إلى حمّان فَخَذ من بني تَميم (۱۸۰ يَجهر ۱۹۸ والتُراب يُغطّيها ويقال السَّدْم هي التي يكاد الزبلُ والتُراب يُغطّيها ويقال السَّدْم هي التي يكاد الزبلُ والتُراب يُغطّيها ويقال السَّدْم هي المياه القَدَيمة العهدِ بالوَارِدة ، (وقول) أعشى بني قَيْسِ في بيته :

ما أَبْصَرَ الناسَ طُعْماً فيه نَجَعا . معناه نَفَع ، (وقوله) : لِكُلّ سَبْطِ عَيْنُ . الأَسْباط في بني اسحق كالقبائل في بني إسماعيل، سَبْطِ عَيْنُ . الأَسْباط في بني اسحق كالقبائل في بني إسماعيل، (وقول) أُميَّة بن أَبِي الصَلْت في بيته : (٢٦٩) فَوْقَ شِيزَى جَهانُ تُصْنَع من خَسْبِ يقال له الشيزُ مثلُ الجَوَابي الشيزُ وهي الحياضُ وهو خَسَبُ أَسْوَدُ ، والجوابي جمع جمع جابية وهي الحياضُ تُحبَى فيها الماء أَي تُخمعُ ، (وقول) الشاعر في بيته : (٢٧٠) تَمنى ٢٧٠ دَاوُدَ الزَّبُورَ عَلَى رِسْلِ . معناه على مَهْلٍ ورِفْق ، (وقوله) (٢٧١) : ٢٧١ رُوِّ وَلَهُم ، وَلَفْهُم ، وَلَوْهِم وَالتَأْنِيبِ اللَّوْم ، وَلَفْهُم (٢٧٠) من التف ٢٧٠ وَلَوْتُهم ، وَلَوْهِم (٢٧٠) من التف ٢٧٢

بهم من غيرهم وانضافَ إليهم ، ويُطاَون ما أصابوا من ٣٧٣ الدما (٢٧٣) معناه يُبطلون ويَستُفَتِحون معناه يَستَنصرون ، ٣٧٤ (وقول) أعشى بن قيس في بيته (٢٧١): يُسَّرَتُها قبيلُها القبيل ٣٧٧ هنا القابلة، وقول أمرئ القيس في بيته: بَجَعْنية (٣٧٠) قد آزَرَ الضَّالَ نَبْتُهَا المَحنْيَة ما انْحَنَى منَ الوادي وانْعَطَف ، (وقول) حُمُيد بن الأرقط في رجزه زَرْعاً وقضاً • القَضَ الفصفصة الرَّطْبَـة ، (وقوله): يتَصَنَّتُونَه • أي يَشُقُون عليه ، (وقوله): وما أُكُلُ أُمَّتِهِ ، معناه طولَ مُدَّتهم ، (وقول) حَسَّان في ٣٧٩ بيته (٢٧٩): في سُواء المُلْحَد • المُلْحَد القَبْر ، (وقول) عمرو بن ٣٨٣ احمد الباهليّ في شمره (٢٨٠٠) : وَهَيَ عاقِدةٌ • يقال ناقة عاقدٌ إذا عَقدت ذنبهَا بين فَخُذَيها في أول ما تَحْمِل ، والإيفاد الإشراف، والحَقْبُ حَبَلٌ يُشَدُّ بِهِ الرَحْلِ إِلَى بَطْنِ البَعيرِ ، (وقول) قيس ابن خُوَيْلد الهُذَلِيّ في بيته : إِنَّ ٱلْعَسيرَ بَهَا دَايُ مُخَامِرُها • العَسير الناقة الَّتِي تُرْكُبُ قبل أَن تُراضَ وتَلَيَّن ، ومَن رَواه النعُوسَ فهي الكثيرة النَّعاس، ويَخامرُ ها يُخالِطُها، وعَعْسور أي مُعْنَى ، (وقوله) : كانوا أغَارًا . الأغار جمعُ غَمْرٍ وهو الَّذي لم يجُرُّ ب الأمورَ ، وبيتُ المدراس هو بيتُ اليهود حيث

يَّدَارَسون فيه كِتَابَهم، (وقول) الشاعر في بيته (٢٨٠٠): لَوْ كُنْتُ ٥٨٥ مُرْتَهَيِّناً • مَن رَواه بالباء فهو من الرَهْبانِية وهي عبادة النَّصارَى ومَن رَواه بالنون فمعناه . قيم بها ، (وقوله ): افتَنَنى . فَتَن لُغَةُ قَيْس وأَ فَتَن لُغَةُ تَميم ، وملا القوم أشرافُهم ويقال جماعتُهُم ، (وقوله) : وكان يومُ بُغاث . يُرُوك بالعين مهملة و بالغين معجمة وأبو عُبَيدةً يُغجِم عَيْن بُغاثُ ، (وقول) أبي قيس ابن الأُسْلَت في شعره (٢٨١٠) : عَلَى ان فَجَعْتُ بذِي حِفاظ ٠ ٣٨٦ الخِفاظ الغَضَب، ورَصينُ ثابتُ دَائمٌ ، وعضبُ سَيفٌ قاطعُ ، وسَنينُ حاةٌ مسنون، (وقوله): رَدَدْناها الآن جَذْءَةَ . أي رَدَدُنَا الْآخرَ إِلَى أُوّله ، والنّزُغَة الإِفْسادُ بين الناس، (وقول) المُتَنَخَلَ الْهُذَلَى في بيته ويقال بفتح الحاء وكسرها (٢٨٠٠): حُلوم ٣٨٧ ومُرْ كَعَطَفِ ٱلْقِدْحِ شِيمَةُ القدْحِ هُ السَّهُمُ ، وشيمتُهُ طَبِيعته، (وقول) لبيد في بيته : كأنّه غويُّ . الغَويُّ المُفْسد، (وقوله) : في الاخطل (٢٩١٠) : واشمُه النَوْثُ بن هُبَيْرَةَ كذا ٣٩١ قال فيه ابن هشام والمشهور فيه غياث بنُ غَوْثٍ، (وقول) الأخطل في بيته : شَطُون تَرَى حَرْباءَهَا تَتَمَلْمُلُ . شَطُونَ أَي بعيدً ، والحرْ با ﴿ دُوَيْبَةٌ ۚ أَكُبُرُ مِنَ العَضاةِ تَسْتَقَبِلِ الشَّمْسَ وتَدور ٣٩٣ مها أَيْنَا دارَتْ ويَتَمَلَّمَلَ يَتَقَلَّب من شِدَّةِ الحِرّ ، (وقوله) (٣٩٣): 
غَيَّرَ الله يعني تَغَيَّرَ أَحْوَالهم وزَوال نِعْمَتَهم ، وانتقاضَهم يعني افتراقهم ، والنجبية في أصل اللغة مُقابلة الرجل بجا يكرره ، 
٣٩٤ وأَلَظَ به (٢٩١) أي ألح عليه ، وفي الحديث ألِظُوا بهذا الجلال والإَرْام أي ألزموا هذه الدَعْوة ، (وقوله) : فجنا عليها المي انخبى والجناء الانجباء ومن رواه فحنا عليها بالحاء المهملة فهو انجبى من الانجناء ، (وقوله) (٢٩٧) : وسلام بن مشكم ، رُوي هنا يتخفيف اللام وتشديدها ومن قاله بالتخفيف فيستشهد عليه بقول الشاعر :

بِخَبِرَ الميت، (وقوله): السَّيَّدُ عِمَالُهُم. عَمَالُ القوم هو أَصْلُهُم الَّذي يَرْجِمُونَ إِليهِ ويقوم بأُمُورهِ وشؤونِهم ، (وقوله) : أُسْقُفْهُم وحَبْرُهُم • الأَسْقَفُ هو عظيمُ النصارَى يقال بتشديد الفاء وتخـفيفها ، (وقول) القائل في شعره: (''') إِلَيْكَ تَعْدُو قَلَقاً ٣٠٣ وَضِينُهَا الوَضِينِ حِزامٌ منسوجٌ يُشَدُّ به الهُوْ دَج على ظَهْر البَعير، (وقوله): عليهم ثِيابُ الحبرات، هي جَمْعُ حِبْرةِ وهي بُ ودُ من بُرود اليمَن، والأذِمّة الشدَّةُ وأَراد هنا شِدَّةَ الجَوْع، (وقول ) رؤية في رجزه (٢٠٨ : هَرَّجْتَ فَأَ رُتدًّ ارْتدَادَ الأَكْمَةُ . ٤٠٨ (قوله): هَزَجْتَ مَن رَواه بالزاء فممناه زجرت ومن رَواه هَرَّجْت بِالراء مُشَـدة فعناه حَرَّكت، والأكمة قد فسرهُ ابن هشام، وزاح معناه ذَهَب، وضَغَنَ ("") معناه اعْتَقَد ٤١١ المَدَاوَةَ ، وأُهلُ المَدَر (١١٠) هم أهـل البادِيَة ، والإكافُ ٤١٢ البَرْذَعَةُ بَآدَاتِهَا ويُقال الوكاف بالواو، (وقوله): فَدَكَيَّةٌ • أَي مَنْسُوبِة إِلَى فَدَكُ وهو موضِعٌ ، والقَطيفة الشَمْلَة ، والاختطام أَن يُجْعَلَ على رأس الدابَّة وأنفها حَبْلٌ يُمْسَكُ به، واللَّيف ليفُ

النخيل وهو ما يُلتَفَّ على الجريد ، والأُطْمُ الحُصُنُ ، ومُزاحِم اسم له ، (وقوله) : تَذَمَّ ، أَي خرج منَ الذَّم كما يقال ٤١٣ تَحَنَّثَ إِذَا خَرِجٍ مِنَ الْحِنْثِ وَالْإِثْمِ ، وَزَامٌ """ أَي سَاكِتٌ وهو بالزاء، (وقوله): فلا تَفْتُهُ . ممناه لا تُكثر عليــه يقال غَتَّ الرجلُ القولَ القولَ وغَتَّ الرجلُ الشرابَ الشرابَ إذا أَتْبَع بعضَه بعضًا، وقد يكون معناه لا تُعُذَّبه به يقال غَتَّهم الله بعِذاب أي عَظاهم به ويُرْوَى فلا تُعْتَه به أي لا تأته به ، (وقوله): وحدَّثني هشام بن عُروة وعمرو بن عبد الله بن عُروة عن عُروة . كذا رُويَ هنا ورُويَ أَيضاً وعُمر بن عبدالله بن عُروة ٤١٤ وهو الصواب وكذلك أُصْلِحَه البُخاريّ في التأريخ،والوَعْكُ '''' شِدَّةُ أَلَمَ المَرَضِ يقال وَعَكَتْه الحَمَّى إِذَا بِالْغَتْ فيه ، (وقول) عامر بن فُهُيْرة في رجزه : كُلُّ أُمْرِئِ مُجَاهِدٍ بطَوْقِهِ والطَوْقُ هنا الطاقة والقُوَّة ، والرَّوْق القَرْن ، (وقوله ) : ثمَّ دفع عقيرَتَه . يعني صَوْتُه،(وقول) بلاَّلِ في شعره: بفَخ ّ وحَوْلِي إِذْخِر ۖ وجَليل • فخ ُّ موضع رُويَ هنا بالحاء المعجمة وبالجيم وقال أَبو حَنيفةَ اللَّغَويّ فَغُ الْخَاء الْمُعِمة وهو موضعٌ خارِجَ مَكَّة فيه طُوَيْهُ ، والإذْخر

نَبات طَيِّبُ الرائحةِ ، والجَليل هنا هو التَهَام ، ومُجِنَّةُ مُوضَعُ ، (وقوله) (والله عنه على المُعَلِقُ الله الله عنه عنه المُعَلَّمُ المسلمون القيامَ معناه تَكَلَّف ،

انتهی الجزء الثامن والحمد لله وحدَه وصلَّی الله وسلَّم علی سیّدنا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیماً کثیراً

# النبال المحالية

وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

#### انجزء التاسع

(وقوله) (((()) : ولم يلق كَيْدًا · أي لم يلق حَرْبًا ، (وقوله) : حامية يعني فرساناً يَحْمُون اخرِهم ، (وقول) ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر هذه القصيدة لأبي بكر · قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رضي الله عنه وممّا يُقوّي قول ابن هشام في هذا ما رُوي من حديث الزُهْري عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كذب من أخبركم أنّ أبا بكر قال بيت شعرٍ في الاسلام والله أعلَم ،

تفسيرغريب هذه القصيدة المنسوبة الى "" أبي بكر الصد"يق رضي الله عنه (قوله) (""): أمِنْ طَيْفِ سَلْمَى بِالبِطاحِ الدَّمائثِ الدَّمائثِ

الرمالُ اللَّيَّنة ، ( وقوله ) : أَرقتُ . معناه امْتَنَعَّتُ مِنَ النوم ، ٤١٦ (وقوله)(۱۷۰): هرّوا معناه وَثَبُوا كَمَا تَئِبُ الْكُلَابِ،(وقوله): ٤١٧ المُحْجَرَاتُ ويعني الكلابُ الَّتِي أُحْجِرَ تُوأُ لُجِئَتِ إِلَى مَواضعها، (وقوله): اللَّواهنت أي الَّتي أخرجت ألسنتَهَا وتَعبت أَنْفاسها ، (وقوله) : مَتَتْنَا أَي اتَّصَلْنَا ، ( قوله ) : غيرُ كارث ، أي غيرُ مُخْزَنِ ، (وقوله): في الفُروع الأَثَايث . هي الكثيرة المجتمعة، (وقوله): أُولِي معناه أَحْلفُ وأُقسمُ ، (وقوله): الراقصات . يعني الإِ بل والرَّقص ضَربٌ منَ المَشْي ، ( وقوله ) : حَراجيجُ . يهني طوالاً واحدُها حُرْجوج ومَن رَواه عَناجيج فهي الحِسان، (وقوله): تُحدِّي أي تُسرع، (وقوله): في السريح السريح قِطَعُ جُلُودٍ ثُرُ بُطِ عَلَى أَخْفَا فِهَا مَخَافَةً أَنْ تُصِيبَهَا الحِجَارَةُ، (وقوله): الرَثايث . يعني البالِيَة الخَلَقَة ، (وقوله) : كَأْذُم ظِباء . الأَذْمُ منَ الظباءالسُمْرُ الظُهور البيضُ البُطون، (وقوله): عُـكَنُّونُ. أَي مُقيمة ﴿ وقوله ﴾ : النبارث ، جَمَعُ نَبيثَ قِوهِي تُرَابُ يخرج من البئر إِذَا نُقِيَّتَ ، (وقوله) : الطوامِثِ ، جمعُ طامِثِ وهي الحائِضُ ، (وقوله) : تَعْصِبِ الطيرُ ، معناه تَجْتَمِع ، (وقوله) : لَا تُرَأْفِ وَ أَي لَا تَرْحَمَ ، (وقوله ): فإن تشعثوا معناه إِن

### ٤١٧ تُعَيَّرُوا وتُنَفَرَّ قوا والله تعالى أَعْلَمُ،

### تفسیرغریب قصیلة ابن الزّبَعْرَی فی سریة عبیلة

( قوله ) : أُمِنْ رَسْم دار أَقْفَرَت بِالعَثَاعِث ، العَثَاعِثُ أَكْدَاسُ الرَمْلِ الَّتِي لا تُنْبِت شيئاً واحدها عَشْعَتْ ، (وقوله): لا بن فهمناه محتبس ومن رَواه غير لا بث فهمناه غير ما كث ، (وقوله): ذي عُرام • العُرام الكَثْرَة والشـدّة ، (وقوله): في الهياج الهياج الحرب ، (وقوله) : بسُمْر ، يعني رماحاً،ورُدَينة آ مُرأَةٌ تُنْسَبِ الرماحُ إِليها ، (وقوله) : وجُرْدٌ عِتاقٌ في الهَجاج لواهثُ • والجُرُّدُ الخيل القَصيراتُ الشَعر ويقلل السريعة ، والعَجاج الغُبار، ولَواهثُ قدته مّ تفسيره، (وقوله): وبيض، يعنى السيُوفَ، والكُماةُ الشُجْمانُ، (وقوله): العَوا بِئُنُ. أي المُفْسدات ومَن رَواه العَوا بث فهو منَ العَبَث وهو معـلوم ، ٤١٨ (وقوله) (١١٠): يُقيم بها أصفارَ . ويُرْوَى أَصْفاء ومعناهما جميماً أَ مُيْلُ ، والذُّحُول جمع ذَحل وهو طلَب الثأر، (وقوله): را أِث. معناه مُبْطئ ، (وقوله). أيامي ، ليس لهم أزّواج ، (وقوله):من

بين نَسَى وطامِثِ النَّـنَّ المُتَأْخَرَة الحَيْضِ هنا، والطامِث ٤١٨ الحائِضُ ، (وقوله): حَفَيِّ ، معناه كثيرُ السُّوَّالِ ،

تفسير غريب أبيات سعدبن أبي وقاص

(قوله): بَكُلِّ حُزُونَةً و بِكُلِّ سَهَلِ الحُزُونَةُ الوَعْرُ مَنَ اللَّرض (وقوله) (١٩٥): عند مقام مَهْلِ أي إِمْ اللَّوْتَثَبَّت، (وقوله) (١٩٥): ١٩٩ إلَى سِيفِ البَحْر وأي ساحِله، (وقوله): من ناحِية العيسِ الله سيفِ البَحْر وأي ساحِله، (وقوله): من ناحِية العيسِ العيس منبِّتُ الشجر وهو الأصل العيس منبِّتُ الشجر وهو الأصل

تفسيرغريب قصيدة حمزة رضي الله عنه

(قوله) (((())): مِن سَوامِ ولا أَ هُلِ وَالسَوامُ الاِ إِلَ المُرْسَلَة وَ وَ السَرَّعَى ، (وقوله) : تَبَلَّنَاهُم و معناه عادّ يْنَاهُم والتَّبَلُ العَداوة و يقال طَلَبُ الثَّارِ ، والمَراجِل جَمعُ مِرْجَلٍ وهو القَدْرُ وقال بعض اللَّهُ ويّين هو قِدْرُ النُحاس لا غَيْرُ ، (وقوله) ((()) : وَفَيْيُوا ، ٢٠ معناه رَجَعُوا وفي كتاب الله تعالى : حَتَّى تَهْيً إِلَى أَمْرِ اللهِ ، معناه رَجَعُوا وفي كتاب الله تعالى : حَتَّى تَهْيً إِلَى أَمْرِ اللهِ ، والمَنْهَجِ الطَريق الواضِح ، والشَكْلُ الفَقَدُ والحُزْن ،

# تفسيرغريب قصيدة أبي جهل في سرية حزة رين عريب قصيدة أبي جهل في سرية حزة رين الله عنه (سنا)

( قوله )(١٠٠٠): عَمِيتُ لأَسْبَابِ الْحَفَيظة والْجَهَلُ . الحَفَيظة الغَضَب، (وقوله): والسُّودَذ الجزَّلُ . أَي العَظيمُ ، (وقوله): بِإِفْكِ ، أَي كَذَب ، والعَصْبُ هنا وَرقُ الزَرْعِ الَّذِي يَصَفَّرٌ على ساقه ويقال هو دِقاقُ التِّبن ، (وقوله) : فُورَّعَني ، أي كَفَّني ومنه الوَرَع عنِ المَحارِم إِنَّمَا هُو الكَفَّ عنها ، ( وقوله ): وَأَزَرُونِي ۚ • • • ناه أَ عَانُونِي • ﴿ وَقُولُه ﴾ : لَإِلَّ • أَي لِعَهَٰدٍ وَالْإِلُّ هنا العَهَد ، (وقوله): غيرُ مُنتَكث أي غيرُ مُنتَقض والعُكوف المُقيمة اللازمَة ، وآلَى أقْسَمَ وحَلف ، (وقوله) : فَقَلَّصَت أي ٢١٤ انْقَبَضَت ، ( وقوله ) (٢١٠): فَتَرَكُ الْحَلَا يَقَ بِيَسَارٍ . قال أَبُو عَلَيّ النساني الحَلايقُ بالحاء غير معجمة آبارٌ لِقُرَيش والأنصار و يُرْوَى الحلايق بالحاء المعجمة قال أبو عليّ البغداديّ في البارع الخليقة بالخاء المعجمة البئر الَّتي لا ماء فيها قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رضي الله عنه فحَلايق على هــذا هو جَمْمُها والخُليقةُ أَيضاً موضع فيه مزارعُ ونَخُلُ وقُصورٌ لِقَوْمٍ مِن آلِ الزُبير، (وقوله):

وسلَّكَ شُعْبَةً أَ الشُّعْبَةُ الطريق الضَّيِّقة ، ( وقوله ) : ثمَّ صبَّ ٤٢١ للساد . كذا وقع هنــا وصَوابُه ثمّ صَبّ لِلْيُسار وكذا أصلحه الوَقشيّ ، ( وقوله ) (٢٢٠ : في صور منَ النَخل . الصور النخل ٢٧٤ الصِّمَارِ، (وقوله): وفي دَقَمًا مِنَ التُّرابِ • الدَّقَمَاءُ التُّرْبَةِ اللَّيَّــٰةِ ، (وقوله): فوالله ما أُهَبنا . أَي أَيْقَظَنَا ، ( وقوله ) (''': تَحْمَل ٢٢٤ زَبِيبًا وَأَدَمًا ، الأَدَم الجُاود واحدها أديم ، ( وقوله ) : واسم ، الحَضْرَمِيّ عبد الله بن عبّاد ، كذا وقع هنا وصوابه عَنَّادٌ بدل عَبَّادٍ وقد تقدّم التنبيه عليه ، (وقوله) : ما كانوا فيه منَ الشُّهَق. الشَّهَق هنا الخَوْف ، (وقول) عبد الله بن جَحْش في أبياته (١٢٧): ٤٢٧ يُنازعُه غُلُّ منَ القِدَّعانِدُ ، القِدُّ شُرِكَ يُقطِّع من الجلد ، وعانِد معناه سائل بالدم لا ينقطع ، (وقوله) (٢١٠): أَ فَظَعَتْني معناه اشتدَّت ٢٨ عَلَيٌّ ، ومَثُلَ مَعناه قام به بَعيرُه ، وارفَضَّت (٢٩) معناه تَـفَتَّت ، ٢٩٤ وجدَع بَعـيرَه (١٠٠) معناه قَطع أنفه ، واللَّطيمة ُ الإبل الَّتي تَحَمِل ٤٣٠ البُرِّ والطيبَ ، (وقوله) : لأظ مَعْناه هنا احْتَبَسَ وامْتَسَكُ ويقال لَأَطَ حُبُّهُ بِقَالَى إِذَا لَصَقَ بِهِ ، (وقوله) : فيها نارٌ ومِجْمَرٌ . فيها عُودٌ يُتَبَخَّرُ بِهِ وَفِي كَتَابِالْمِينِ الْمُجْمَرُ مَا يُدَخَّنَ بِهِ،﴿وَقُولُهِ﴾(١٣٠: ٣١ وَضَيْنًا أَي حَسَنًا وَالوَضَاءَة الحُسْنُ ، (وقوله) : فَلَهَوْا عنه أي

٤٣٢ تَرَكُوه واشْتُغَلُوا عنه ، (وقول) مِكْرَز فِي أَبِياته (٢٢٠): تَذَكَّرْتُ أشلاء الحبيب المُلحَّب ، الأشلاء البقايا ، وأراد بها هنا بقايا القَتيل ، والمُلَحُّب هنا الَّذي ذهب لَحمُهُ ، (وقوله) : بالفُرافر . قال ابنُ هشام الفُرافر السَيْف ، (وقوله) : جَأَ شِي . أَي نَفْسي ويقال هو را بطُ الجأش إِذَا كَانَ قُويَّ النَّفْسِ ، والكَلُّكُلُّ الصَدْر ، (قوله) : شاكي السِلاح . معناه مُحَدَّد ، (وقوله) : مُحَرَّب ، مَن رَواه بالحاء مهملة فمعناه مُغضَبُ والمِحرَب هو الَّذي أُغضِب فهو أَشَدُّ لإِقْدامِهِ ومَن رَواه بالجيم فهو معلوم، والرُوع بضم الراء الذِهن الّذي يَقَعَ في القلب ، (وقوله): وتْري. أي ثأري وهو الذَّحْلُ أيضاً ، والغيرَبُ بالغين المعجمة الغافِل الناسي، وبالمين غير مُعجَمة الرجُل الضَّعيف عن طَلَب وتره ويُرْوَى هنا بالوَجْهَيْن ، ( وقوله ) : ودفع اللواء إلى مُصْعَب . مهم اللواء ما كان مُستَطيلاً ، والسَخلَة (٢٣٠) الصغيرةُ منَ الضأن ٤٣٤ فاستمارها هنا لِوَلَد الناقةِ ، (وقوله ) (٢٠٠٠: جَزَع وَادِياً . أَي قطعَهُ عَرْضاً ، وَبَرْكُ النمادِ ، مو ضِمْ بناحية ِ اليَمَن وقيل هو أَ قُصَى حِجْرِ ، (وقوله) : دَهِمَه · أَي فَجَنَّهُ يِقَالَ دَهِمَتَهُمُ ۖ الْخَيْلُ ٥٣٥ إذا فَجِئَتُهُم على غَيْرِ استِعدادٍ ، والدَبّة (٢٥٠ الرَملَةُ ، والراوية

الإبل الَّتي يُستَقَى عليها الماء ، وأذْلَقُوهما (٢٠٠٠ معناه ، بالغوا في ٣٦٦ ضَرْبِهِما وَآذَاهُما ، والأفلاذُ القطعُ واحدُها فلْدَةَ، (وقوله) (١٥٠٠): ٢٣٧ إِلَى تَلَّ وَأَي إِلَى كَذْيَةٍ ، والشَّنُّ الزقُّ البالي، (وقوله): جَوادي الحاضِر. الحاضِر هذا القوم النازلون على الماء ، (وقوله): فَساحِل بها . أي أخذ بها جهة الساحل والساحل جانب البَحْر، (وقوله): نَضْيخ م أي لَطْخ ، (وقوله) : تَعْزِف (٢٢٠) معناه بالمَعَازِف وهي ٢٣٨ ضَرْبُ من الطنابير ، والقيانُ الجَواري ، ومُحاوَرة أي مُراجعة في الكلام ، (وقول) طالب بن أبي طالب في رجزه: في مِقْنَب مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِب • المقنب الجَماعة من الحيل مِقْدار ثلاث مائةٍ أَو نحوها ، (وقوله) (٢٩٠): خَلْفَ العَقَنْقَل . ٣٩ ع أُصل العقنقل الرّملُ المُتَراكِم ، والقَليبِ البئرُ وجَمعُهَا قُلُبٌ ، والدَهْسُ كُلُّ مَكَانَ لَيِّنَ لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ رَمْلًا ، وَلَبَّدَ مَعناه سَدَّدَ ، (وقوله) : حتى إذا جاء أُذنَى ماءِ من بَدْر نزَل به • يقال إِنَّمَا سُمِّيت بَدْرًا بِبَدْرِ بِن قُرِيشِ بِن الحَارِث بِن مَخْلُد بِن النَّضْر ابن كنانة وهو الّذي احتفر بئرها فَنُسبَت إليه ، ( وقوله ) : ثمَّ " تُمَوّر ما وَراءَه • مَن رَواه بالغين المعجمة فمعناه تُذّهبُه وتُدْفنُه ومَن رَواه بالعين المهملة فعناه تُفسدُه، والآنِيَة هنا جمعٌ واحده

وع ع إناهِ مثلُ حمار وأَحمْرَة وإزار وآزرَة ، والمَريش (''') شبه الخيمة يُستَظَلُّ بها ، ( وقوله ) : بخيلًا ، الحيلاء التَكبُّر والإعجاب، وتَحادُلُكَم عناه تُمادِيك، (وقوله) : أَحِنْهُم الغدأة معناه أَهُل كُهُم ٤٤١ منَ الحَيْن وهو الهَلاَك ، (وقوله) ('''): البَلاَيا وهو جمعُ بَلَيَّةٍ وهي الناقة أُو الدابَّة تُرْبَط على قَبْر الميَّتِ فلا تُعْلَف ولا تُستَّقَى حتَّى تَمُوتَ وَكَانَ بِعَضُ الْعَرْبِ مِمَّنَ يُقِرُّ بِالْبَعْثِ يَقُولُ أَنَّ صاحبها يُحشَر عليها ، والنُّواصِّح الإبل الَّتي يُسقَى عليها الماء، والناقِعُ الثابتُ ، (وقوله): يَشْجُر مَنَ رَواه بِالشِّينِ المُعجِمة فمناه يُخالَف بين الناس من المشاجَرة وهي الهُخالَفة والهُخاصَة ومَن رَواه بالسين المهملة فمعناه يُحَرَّضُهُم ويُوقدُهُم للحرب يقال ٤٤٧ شَجِرتُ التنُّور إذا أَلْهَبْتُه نارًا ، (وقوله) ('''): قد نَشَل دِرْعًا . أَي أُخْرَجَهَا ، (وقوله) : وهو يَهنئُها . معناه يَضَعَها ويتَفَقَّدها، والأُكَابَة هنا جمعُ آكِل، (وقوله): فانْشُدُ بِخُفُرْتك معناه ذَكُرِهَا وَالْخُهُرَةُ بِضِمُ الْحَاءُ وَفَتَحَهَا الْعَهَدُ ، وَحَقَبِ مَعْنَاهُ اشْتَدَّ يقال حَقِب البَعديرُ إِذَا اجْتُمَع بَوْلُهُ فَلَم يَقَدْر عَلَى إِخْرَاجِه، واستُوسقوا معناه اجتمعوا، (وقوله): سَيَعَلَم مُصَفَرُ استَهِ . قال ابن هشام هو مِمّا يؤنَّث به الرجل وليس من الجُبُن ،

قال الشيخ الفقيه أُبو ذرّ العَرَب تَقول هـ ذا القولُ للرجل ٤٤٢ الحِبَانُ وَلَا تَرْيِدُ بِهِ التَّأْنِيثِ ، (وقوله): اعْتَجَرَ . معناه تَعَمَّم بغَيْر لَلْحَ أَي لَمْ يَجْعَلَ تحت لِحْيَتُه منها شَيْئًا، (وقوله): فأطنّ قدمه ، أي أطارَها ، (وقوله) : تَشْخُبُ معناه تَسل بصوت ، ونَصَلَ (''') معناه خرج ، (وقوله) : فَذَفَّهَا عليــه . أَي أَسْرَعَا ٤٤٣ قَتْلَه يُقال ذَفَقْتُ على الجَرجِ إِذَا أَسْرَعْتَ قَتْلُهَ ، (وقوله): فأَنْضَعِوهم . معناه أَذْفَهُوهُم يُقال نَضَجْتُ عن عِرْضِ فُلان إِذَا دَفَعْتَ عنه، (وقوله)(""): وفي يَده قِدْحُ ، القِدْحُ السَّهُم، (وقوله) فَمَرَّ بسَواد ععع ابن غَزيَّة ، قال ابن هشام : سَوادٌ مثقلةٌ وَكُلُّ ما في الأَنْصار غير هذا فهو خَفَيفٌ ، قال الشيخ أبوذرّ رضي الله عنه و بالتخفيف قيَّده الدارقُطنيّ وعبدالغَنيّ ، (وقوله) : مُسْأَنْتُل مَمناه مُتُقَدّ مْ يقال اسْتَنْتَلَ الرجل إذا تقدّم ، ومُستَنْصل في قول ابن هشام خارج يقال نَصل من الشيء وتَنصل منه إذاخرَج منه، (وقوله): فَأَ قَدْنِي . معناه اقتص لي من نَفسك ، واستُقد معناه اقتص ، (وقوله): يُنَاشِدُ رَبُّهُ أَي يُسْأَلُهُ ويَرْغَبِ إليه ، (وقوله): خَفَق خُفَقَةً وَأَي نَامِ نَوْماً يَسِيرًا وَقُولُهِ)(اللهُ عَنْ بَيْخُ وَبَكُسِرِ الْحَاءِ ٤٤٥ وإسْكانها كَامَة تُقال في مُوضِع الإعجاب والنَّخر، (وقول)

٤٤٥ أَبَى جَهَلُ : فَأَحِنْهُ . معناه أَهَاكُمْه مِنَ الحَيْنِ وهو الهَلاك، (وقوله): المُستَفَيَّة معناه الحاكم على نفسه بهذا الدُعاء والفَتَّاح الحَاكِمُ ، (وقوله) : شاهَت الوُجوه . معناه قُبَّحَتْ ، (وقوله) : فَتَفَحَّمهم ، معناه رَماهم بها ، والصناديدُ الأشرافُ واحدُهم ٤٤٦ صنْديدٌ ، والإِثْخَانُ ("" كَثْرَةُ القَتْلِ ، (وقوله):لَأْلْجَمَنَّه . أَي لأُ قَطَعَنَّ لَحْمَهُ بِالسيفُ وَلَأَخَالَطَنَّهُ بِهِ } ( وقول ) ابن هشام : لَأَلْحِمَنَّهُ • بِالجِيمِ أَي لَأَضْرِبنَ بِهِ فِيوَجْهِهِ وِاللِّجِامُ سِمَةٌ تُوسَمَ ٤٤٧ بها الإبل في وجُوهها ، (وقوله) (٧٠٠٠): ومع أبي البُختُريّ زَميلُ له. الزَميل الصاحب الَّذي يَرْ كُب معه على بعير واحدٍ ، (وقول) المُجَذّر في رجزه :الطاعنين برماح اليزني ، وهي رماح منسوبة إلى ذِي يَزَن وهو مَلَكُ من مُلُوكُ اليّمَن ، والكَبْشُ رَئيسُ القَوْم ، والصَعْدَةُ عَصَا الرُمْح ثمَّ أَسَمَّى الرُمْحُ صَعْدَةً ، وأَعْبَطُ معناه أَ قَتُلُ والعَبْطُ القتْـلُ من غير سَبب . والقرْنْ المُقاوم في الحَرْب، والقَضْبُ السيف القاطع، والمَشْرَفيُّ مَنسوب إلى المَشارف وهي قُرًّى بالشأم ، (وقوله) : أَرْزَمُ للموت كَا إِرْزَام المري و قال ابن أبي الحِصال في حاشية كتا به الإرزام الشدَّة ، و والمَرِيّ الناقة الَّتي يُسْتَنْزَل لبَّنُهَا بعُسْر وقال ابن طَريف الإِرْزام

رُغاءُ الناقة بجنان وفي كتاب العين المَريُّ الناقةُ الغَزيرة اللَّبَنَ، ٤٤٧ (وقوله):فَلاَ تَرَى مُجَذَّرَا يَـفْرِي فَرِي. بِقَالَ فَرَى يَفْرِي فَرْيًا إِذَا أَتَى بِأُ مِ عَجِيبِ ، (وقوله) (١١٨): هَا اللهِ إِذَا كَذَا وَقُمْ وَصُوابُهُ ٤٤٨ ها الله إذا، (وقوله): فَيُخْرَجُه إلى الرَّمْضاء ، الرَّمْضاء الرَّمْلُ الحَارُّ مِنَ الشمس، والمُسكة السوادُ مِنَ الذِّبْلِ والذَّبْلُ جِلْدَةً السُلْحَفَاةِ البِريَّةِ ، ( وقوله ) : فَأَخْلَفَ رَجَلُ السَّيفَ . يُقَـال أَخْلَقَ الرُجُـل إلى سَيْفِه إِذَا رَدَّ يَدَه إِليه فَسلَّه من غَمْدِهِ ، (وقوله): فَهُبَروها ، معناه قطعوا لَحمهما يقال هبرت اللَحم إِذَا قَطَعْتُهُ قِطعًا كِبارا ، والديرة الدائرة ، ( وقوله ) : أُقدُم حَيْزُوم • قال ابن سِراج أُقَدْم كَلْمَة ۖ تُزْجَر بها الخيلُ، وحَيْزُومُ اسمُ فرس جبْريلَ عليه السلام قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رضي الله عنه ويقال حَيْزُونُ بِالنَّونَ أَيضاً، (وقوله): لأَرَيُّكُمُ الشَّعْبِ. الشيعَبُ مَا انْفَرَج بين جَبلَيْن ، (وقول) أَبِي جَهل في رجزه: (٥٠٠) مَاتَنْقُمُ الْحَرْبُ الْمَوَانُ مِنِّي • الْحَرْبُ الْمُوانُ هِي الَّتِي قُوتِـلَ فيها مرّةً بعد مرّةٍ ،والبازِلُ منَ الإِبلِ الَّذي خَرَجَ نابُه وهو في ذلك السنّ تَـكُمُلُ قُوَّتُه ، ويُقال هذا الرجز ليس لأبي جَهَل و إِنَّمَا تَمَثَّلُ بِه، والشَّمَارُ هنا المَلامة في الحرب، والحرَجَة الشَّجَرَة

الكَثيرةُ الأغْصَان وفي كتاب العين الحَرْجَة الغَيْظَة ،وصَمَدتُ ٤٥١ أَي قَصَدَتُ ، (وقوله) (١٥١): أَطَنَتْ قَدَمَه ، معناه أَطارَت قَدَمَه ، والمرْضَخَة الحَجر الَّذي يُكُسَر به النَّوَى ، وطاحَتْ معناه ذَهُبَتْ ، (وقوله): وأجهُضَني القتالُ . معناه غَلَبْني واشْـتَدّ عَلَيَّ، وأُسحَبُها أي أَجْرُها ، والمأدُبة الطَعام يضَمهُ الرجل يَدْعو إليه الناس ويُقال مأدُبة ومأدَّبة بضَّم الدال وفَتْحِيا ،وجُحِشَ معناه خُدِشَ وفي الحديث فَجُحشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ (وقوله): وقد كان ضَبَتَ بي وقال ابن هشام ضَبَثَ بي قَبضَ عَلَى وقال الشاعر فَأَ صَبَحتُ مِمَّا كَأَنَ بِينِي و بَيْنَكُمُ مِن الوُدِّ مِثْلَ الضَّا بِشِ المَا عِبَالْيَدِ (وقوله): أَعْمَدُ من رجُل قَتَلْتُمُوه وقال ابنُ سراج (قوله): أَعْمَدُ ويريد أَكْبِرُ من رَجُل قَتَلْتُمُوه على سَبيل التَحْقير منه لِفِعْلَهُم به ، قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ وفقه الله وعَميد القوم ٣٥٨ سَيَّدُهُ ، وحدَّتُ (٥٠٠ معناه عَدَلْتُ ، والجِذْلُ أَصـلُ الشَجَرة ، (وقول) طُلَيْحة في شعره فَإِنْ تَكُ أَذْوَادْ أُصبْنَ وَنَسُوَةً . الأذوادُ جمعُ ذَوْدٍ وهو ما بين الثلاثِ إِلَى العَشْرَةِ منَ الإبل، والفرغُ المـأخوذ باطِلاً بغَيْر حَقٌّ ، والحِمَالة اسمُ فَرَسَ طُلُيْحَةً ، والكُمَاة الشُجْعان واحِدُهم كُمِيّ ، ونزال عَمَنى

انْزِل ، والجِلالُ جَمْعُ جُلِّ ، (وقوله) (٥٠٠): ثاويًّا أي مُقيماً ، ٤٥٣ (وقوله): وبَرَدَتِ الدَّعْوةُ . معناه ثبَتَتْ يُقُـال بَرَد لي حَقَّ على فُلان أَي ثَبَتَ ، (وقول) عبد الرحمن بن أَبي بَكر في أبياته: كُمْ يَبْقَ غَيْرُ شِكَّةً وَيَعْبُوبَ • الشِّكَّة السِّلاحُ ، واليَعْبُوبُ الفَرَسُ الحَثِيرُ الجَرْي ، وصارم أَي سيف فاطع ، والشيبُ جَمْ أَشْيَبَ، (وقوله): أن يُطْرَحوا في القَليب ، القَليب البئر، (وقوله): فَتَزَايَلَ • أَي تَـفَرَّقَت أَعْضاؤُه، وجيَّفُوا (''') معناه ٤٥٤ صاروا جيفاً والله أعلم ،

تفسيرغر يب قصيدة حسان في بدر (وقوله): عَرَفْتُ دِيارَ زَيْنَ بِالكثيبِ الكثيبِ كُدْسُ الرَّمْلُ والقَشيبِ الجديد، والجَوْن هنا السَحاب الأسود، والوَسميّ مَطَرُ الحريف، والمنهم الّذي يَنْصَبُ بشدَّة، وسَكوب كثيرُ السيلان، (وقوله): يَبالياً . أي قَفْراً ، والكَثيبُ الحَزينُ ، وحراةٍ جَبَلُ بِمَكَّةً ، (وقوله):جُنْحَ الغُروب، يُريد حين تَميلُ الشمس لِانْغُرُوب، والغابُ جمعُ غابَة وهي الشجرُ المُلْتَفَ تَكُون فيها الأُسودُ، وآزروه (٥٠٠) معناه أَعانوه ، واللَّفِحُ بالفياء الحرّ ٥٥٥ يُقَالَ لَهَ حَتَهُ النَّارُ إِذَا أَصَابَهُ حَرُّهَا وَمَن رَوَاه لَقَعَ بَالْقَاف

هُ وَهُ فَمَعْنَاهُ الْتَزَيُّدُ وَالنُّمُونُ يُقَالَ لَقَحَتِ الْحَرِبُ إِذَا تَزَيَّدَتْ، وَالْصَوَارِم السيُوف، والمُرْهَفَاتُ القاطِمَةُ، (وقوله): خاطِي الكُعوب. معناه مُكِنَّانُ شَدِيدٌ والكُموبُ عَقَدُ القَدَاة ، والغَطارفُ السادة واحدُهم غِطْريتُ وحَذَف الياءَ مِنَ الغَطاريف لإقامة وَزِنِ الشِّعْرِ ، (وقوله) : في الدين الصَّليب • أي الشَّديد، والجَّبوبُ وَجَهُ الأرْض وقال بمضُ اللُّغُو يَين الجَبُوبِ المَدَرُ واحدَتُه جَبُوبِة، وَكَبَاكِتُ أَي جَمَاعَاتُ ، ( وقوله ) : فسُحَبَ . معناه جُرُ ، ٤٥٧ (قوله)(١٥٠٠): سَوَّيْنَا عَلَى رُفَيَّـةً • يُريد سَوَّيْنَـا التُّرابَ عَلَى قَبْرِهَا ، ٤٥٨ (قوله) في الرجز المعنى ولا بصَحْراءَ عُمَيْر مُحُبِّس يُرْوَى هنا بالغين والعين وغُمُير بالغيين معجمة هو المشهور فيه، والسَرْحُ ضَرْبُ من الشَجَر واحدُه سَرْحَة ، والبُدْنُ الإبل الَّتي تُهُدى إِلَى مَكَّةً ، والمُعَقَّلَةُ المُقَيَّدَةُ ، والملاُّ هنا أَشْرَافُ القَوْم، والحَميت الزقُّ السَّمنُ، والحيسُ السَّمَنُ، والأقط شئَّ ٤٥٩ يُخَفَّف منَ اللَّبَن ويُرْفَع، (٢٥٩) ونَهْنَهْني معناه ذَجرني وَكَفَّني، ٤٦٠ ونَهَ حَنِي أَي دمي بها إِلَيَّ ، وكَبْتَه الله (١١٠) أي أَذَلَّه ويُقال صَرَعَه لِوَجْهُه ، وقال ابنُ الطَريف كَبْتَه أَهْلَكُه ، والأقداح جمعُ قِدْح يُريد أَنَّه كان يَصنَع الأَقْداحَ منَ الخَشَب ،

وأَنْحُتُهَا أَى أَنْحُرُهُما وأَصْنَعُهَا قال الله تعالى: أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ، (وقوله): على طُنْبِ الحَجْرَةِ • أَي طَرَفُها وطُنْبِ الخَباء حِبالُه ٢٦١ الَّتِي يُشَدُّ بها ، (وقوله): ما تُليقُ شَيْئًا . معناه ما تُبقى شيئًا ، وثاوَرْتُهُ وَثُبْتُ إِليه ، والعَمود هنا عودٌ من أعواد الحباء ، (وقوله): فَلَغَت بِالغَيْنِ وَالْعَيْنِ مَعْنَاهُ شُقَّتْ، وَالْعَدَ سَةُ قَرْحَةٌ قاتلة كالطاءون وقد عَدَسَ الرجل إذا أُصابَه ذلك ، (وقوله): حتى تستأنوا بهم معناه تُؤَخّرون فِداءَهُم، (وقوله) : لا يَأْرُبَ. معناه لا يَشْتَدَ يُقال تأرّب إذا تَعَسّر فاشْتَدّ ، والنَحْبُ البُكا بِصَوْتِ وَالمَمْرُ وَفَ فَيْهُ النَّحِيبُ ، (وقول) الْأَسُودِ بِن المُطَّلِّب في شمره (٢١٠): وَيَمْنُمُهُمَا مِنَ النَّوْمِ ٱلسَّهُودَ والسَّهُود عَدَمُ النَّوْمِ ، ٢٦٤ والبكرُ هنا الفَتيّ من الإبل ، والجُدود جمعُ جدّ وهو هنا السَمْدُ والبَخْت ، وسَراةُ القوم خِيارُهم وأشرافهـم ، (وقوله) : ولا تَسَمَى ۚ أَرَادُ وَلَا تَسْأَمَى فَنَقُلَ حَرَّكَةً الْهُمَزَةِ ثُمَّ حَذَفَهَا ومعناه لا تملئ ، والنَّديد الشَّبيةُ والمثلُ ، (وقول) ابن هشام في هذا الشعر : هو عندنا إِكَفَالُهُ • قال الشيخ الفقيه أبوذرّ رضي الله عنه هو الذي سَمَّاه إِكْفَاءً أَكَثَر الناس من أَهْل القَوافي يُسَمّيهِ إِقُوامُ والإِقُواءِ عندهم اخته الخَدلفُ الحرَكات،

٤٦٢ والإكفاءُ اختـ لافُ الحروفِ في القَوافي ، (وقول) مالك بن الدُّخشُم في شعره: فَتَاهَا سُهَيْلٌ إِذَا يُظَّلَّمُ معناه يُطلُّب ظُلُّمة ومَن رَواه يُطُّلُّم بِالطاء المهملة فهو كذلك إِلاَّ أنَّه غلَّب الطاء المهملة على الظاء المعجمة حين أَدْغُمُهَا ، (وقوله): بذي الشَّفْر يعني السيَّفَ والشَّفْرُ جَدَّه ووقع في الرواية هنا بضمَّ الشين وفَتَحْمِا ، (وقوله): وكان سهيلٌ رجل أعلم الأعلمُ المَشقوق ٤٦٣ الشقَّة العُلْيًا ، والأُفْلَحِ المشقوقِ الشُّفَةِ السُّفْلَى ، (وقوله) (٢٠٠٠): يَدْلُع لسانه أي يُخْرُج يقال دَلَع لِسانُه إِذَا خَرْج وأَدْلُعُهُ إِذَا أَخْرَجَه ، وقولُ مِكْرَز في شعره فَدَيْتُ بِأَذْواءِ ثَمَان . مَن رَواه عُمان بكسر الثاء فعناه غالية الثَمَن ومَن رَواه بفتح الثاء فهو من العَدَد وهو معلوم ، (وقوله) : سَبَّى فَتَى . هو من سَبًّا العدو يَسْبِي إِذا أخذه ، والصمم خالصة الذين ليس في نَسبَهم ٤٦٤ شَكَ ، (وقول)حسّان في شعره (٢١٠): بعَضْبِ حُسام أو بصَفَراءَ نَبْعَةَ وَالْعَضْبُ السيف القاطع، والحُسام القاطع أيضاً، (وقوله): بصَّفْرَاء يعني قوساً ، والنَّبَعُ شَجَرٌ يُنْبُتُ بِالْجِبالِ وَاحْدُهُ نَبْعَــةٌ ۖ وهو شَجَرُ تُصنع منه القسيُّ، ويَعَنُّ أَي يُصَوَّت وتَرُها، (وقوله): أَنْبَضَت معناه مُدَّ وَتَرُها والإِنْباضُ أَن يُحَرَّكُ وَتَرُ

القَوْسِ ويُمد ، (وقوله) ("" : بِبَطْن يَاجِج ، يَاجِج مَوْضِع ، ٢٦٦ (وقوله) : أَو شَيْعِه ، معناه أَو قَر يَبُ منه ، (وقوله) : فلا تَضْطَنِي ، مَن رَواه بالضاد والنون الهُ خَفَقَة فعناه لا تَخَتَفي ولا يَسْتَحْيِي وأصله الهمز يقال اصْطَنَا تِ المرأة أَ إِذَا اسْتَحْيَت فَحَذَف الهَ مَزَة تَحَفَيْها قال الطرِماح

إِذَا ذَكَرَت مُسْعَاةُ والدِهِ اضْطَنَى

ولا يَضْطَني مِن شَتْم أَهـل الفَضائِل

ومَن رَواه تَظْطَنِي بِالظاء المعجمة والنون المُشدّدة فهو من ظَنَنْتُ التي عَنى اتَّهَمْتُ أَي لا تَتَهَمْني ولا تَستُرِبْ مني ، (وقوله) (١٧٠٠: ٤٦٧ فَتَكَرَكُرَ الناسُ عنه ، معناه رَجَعوا وانصَرَفوا ، (وقوله) : من فؤرة ، معناه طلَبُ الثار،

نفسيرغريب قصيدة أبي رواحة ويقال هي المراسية المي رواحة ويقال هي المراسية في بدر المراسية في بدر

(وقوله): على مَأْ قِطِ وبَيْننا عِطْرُ مَنْهُم وَ المَأْقِط الضيقُ في الحرب وقال ابنُ سِراج المَأْ قِط مَوْضِعُ الحَرْب غيرُ مهموزٍ من المَقْط وهو الضَرْبُ ، ومَنْشِمُ امرأةُ كانت تَبيعُ العِطْرَ ويُشتَرى منها الحَنُوط لِلْمَوْتَى فَكَانوا يَتَشأمون بها وجعلوه مَثَلاً

٤٦٧ في كُلِّ أَمْرِ مُكْرُوهِ ، (وقوله) : بذِي حَلَقِ . يَنِي الغُلِّ ، والصَّلاصلُ هنا الأصواتُ ، والكَتَائِبُ المساكرِ ، وسَرَاة سادة ، والخميسُ الجيش ، واللهام الجيش الكثيرُ ، (وقوله): ٤٦٨ مُسُوَّم . أي مُعلَّم من السِمَة وهي العلامَةُ ، وتَعلُّما (١٦٠) تَكرُّر عليها الحَرْبَ ، (وقوله): بخاطِمة ، أي بقصّة بخزية الهـم وأصلُ الخطام حبلُ يُجْعَلُ على أنف البَعير ، والميسمُ الحديدة الَّتِي تُوسَم بها الإبل ، والاكناف النَّواحِي ، ونَجَدْ هنا ما ارْتفع من أَرض الحجاز ، وتَخْلَةُ اسم مَوْضِع ِ ، (وقوله): وإن يُتْهِموا. معناه يَأْتُونَ تِهَامَةً وهي ما الْحُقَض من أرض الحجاز ، (وقوله): يَدَ الدَهر ومعناه أيدي الدهر (وقوله): سِرْ بُنا بكسر السين أي طَريةُنَا ومَن رَواه بفتح السين فهو المالُ الّذي يُرْعَى ، وعادّ وجُرُهُمُ أُمَّتَانَ قديمَتَانِ ، والقارُ الزفْتُ ، (وقولُ) هِنْدِ بنت عُتُبةً في بيتها: أَفِي ٱلسِّلْمِ أَعْيَارًا • السَّلْمُ والسِلْمُ بفتح السين وكسرها هو الصُلْحُ، والأعيارُ جمعُ عير وهو الحِمار ، والنساء العَواركُ هنا الحيُّضُ يقال عَرَكَت المرأة إذا حاضَت، (وقول) كَيْنَانَةُ بِنِ الرَّبِيعِ فِي شعره: عَجِبْتُ لِلْهَبَّادِ وَأُوْبَاشِ قَوْمِهِ. يعني ضُعْفَاءُهُمُ الَّذِينَ يَلْصَقُونَ بَهِ-مِ ويَتَّبِعُونَهُم ، (وتوله):

إِخْفَارِي مَعْنَاهُ نَقْضَ عَهَدي، والغَديدُ الجَمَاعة والكَثْرةُ والغَديدُ أَ يِضاً الصوتُ ومرَن رَواه عديدهم فعناه كَثْرَةُ عَدَدِهم، (وقوله) (١١٩): صَرَخَتْ زَيْنَبُ من صفّة النساء الصفّة السقيفة ٢٦٩ ومنه يقال أصحاب الصفّة لأنهم كانوا يلازمون صفّة المسجد، (وقوله) (٧٠٠): بالشُّنَّةِ والإداوةِ والشُّنَّةُ السَّقَاءُ البالي، والإداوةُ ٧٠٠ المَطْهَرَة الَّتِي يُتُوَضَّأُ بِهَا ، والشَّظَاظُ عودٌ مُعَقَّبٌ يُشَدَّ بِه فَمْ الغرارة، (وقوله): في نَسَب (١٧١) صَيْفِي بن عائد بن عبد الله ١٧١٠ قال الزُبير بن بَكَّار فيما حكى الدارَقُطْنيّ عنه كلّ من كان من وَلَد عَمر بن عَخْزُوم فهو عابدٌ يمني بالباء والدال المُهْمَلَةُ وَكُلِّ مَن كان من وَلَد عُمْرانَ بن مَغْزُوم فهو عائذٌ يعني بالياء المهموزة والذال المعجمة ، (وقوله): لا يُظاهرَ عليه أحدًا . معناه لا يُعين عليه أَحَدًا والمُظاهر في اللغة هو المُعينُ ، (وقول) أبي عزَّةَ في شعره : وَأَنْتَ أَمْرُوْ بُوِّ ثُنَ فَيِنَا مَبَاءَةً وَبُوِّ ثُنَ أَي نُرِلْتَ فينا ءَ نَزلَةً قال الله تعالى: لَنْبُو تَنَهُمْ مِنَ ٱلْجَنَّـةِ غُرَفاً ، وتأوّب رجع إِلَيَّ والأُوبُ الرُجوع ، (وقوله) (٢٧١): فشُحِذ له ممعناه ٤٧٢ أَمَدُّهُ يِقَالَ شَحَدْتُ السيفَ والسَكِينَ إِذَا أَحْدَدْتُهُما ، (وقوله): حَرَّش بيننا أَي أَ فُسَدَ والتحريشُ الإفساد بين الناس و إغرَاء

تفسيرغريب أبيات حسّان رضي الله عنه نهدين دنه به ر في بدر

٤٧٤ (قوله) (""): مُستَنْشِرِينَ بِقَسْمِ اللهِ وَالقَسْمُ بِفتح القاف و٥٤ المَصْدَر و بِكَسْرِها هو الحَظُّ والنَصيبُ ، وسَراةُ القوم ("") خيارهم ، (وقوله): مُنْجِدين وأي قاصدين نَجْدًا وهو المُرْتَقِع، وغارُوا قصدوا الغور وهو ما انْخَفَض من الأرض ، (وقوله): وكان المُطْعِمون من قريشٍ يعني بذلك أنبهم كانوا يُطْعِون الحَاجِ في كل مَوْسِم يُعِدون لهم طَعاماً ويَنْحَرون لهم إبلاً الحاج في كل مَوْسِم يُعِدون لهم طَعاماً ويَنْحَرون لهم إبلاً ويَشْعَرون لهم السيل ويقال له السيل ويقوله ويقوله ويقال له السيل ويقوله ويقوله ويقال له السيل ويقوله ويق

يُرُوَى السَّيَلُ بالياء المنقوطة باثنتَيْن من تَحْتُها والصَوابُ فيه سَسَبَلُ بالباء المنقوطة بواحدة من تَحْتُها وهو اسم عَلَم مَعْرِفة لا يَنْصَرِف،

انتهی الجزء السا**د**س والحمد لله وحده وصلّی الله علی سیّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسلیما

## النبال المحالين

وصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وسلّم تسليماً المحزء العاشر

وَلَرُبُّ فِرْنِ قَدْ تَرَكِّتُ مُجَدِّلاً . أَي لاصِقاً بِالأَرض واسم الأَرض الجَدالة ، والفريضة بضعة في مرْجع الكتف في بيته ، والأَعْلَم هنا الجَمل وَجَعَله أَعْلَم لان شفَتَه مشقوقة ، وقول بيته ، والأَعْلَم هنا الجَمل وَجَعَله أَعْلَم لان شفَتَه مشقوقة ، وقول ١٨٠ الطّرِماّح في بيته (١٠٠٠): لَهَا كُلَّماً رِيعَتْ صَدَاةٌ وَرَكَدَةٌ . صَدَاةً أَي تصغير، ورَكَدَةٌ سُكون، ومُصدان جمعُ مصاد ٧٠٠

وهو أُعْلَى الجَبَل ويُقال هو الجبل الّذي يُصْعَد إليه ولا يُهْبَط منه ، (وقوله): ابني شِمام ٥ هما جبلان ، والبَوائنُ الَّتي بان بعضمُا على بعض ، (وقوله): يعنى الأرُوية هنا الأنثى من الوَعْل،والضفاةُ الصخرة، (وقوله): الحرُّزهو الجبل المانع الَّذي يُحُرَّز من لجأ إليه، ومَن رَواه الجِرُور والجَزَز فهو جمعُ جَزيز وهو ما غَاظ من الأرض وروايةُ مَن رَواه الحززُ أشْبهُ بالمحنى ، والأندادُ جَمعُ ندِ وهو المثلُ والشبيه وأريد به هاهنا ما كانوا يعبدونه مر ن دون الله ، (وقوله) : وَكُفَّ بها عَنهُم ما شَخُوَّف عليهم . قال ابن هشام تُخُوِّ فَ مُبْدَلَةٌ مِن كُلِّمةً ذكرها ابن اسمحق قال الشيخ أبو ذرّ رضى الله عنــه يقال الـكامة تَخَوُّفَ بفتح التــاء والحاء والواو وقبل كانَتْ شَخَوَّفْتُ وأصاع ذلك ابن هشام الشناعَة اللفظ في حقّ الله عزّ وجلّ ، (وقول) لبيد في بيته (مه): جُنُوحَ ٱلْهَا لِـكِيّ عَلَى يَدَبُهِ • الهالِـكيُّ الحَدّاد وهو هاهنا الصَّيْقُلَ ، ويَجْتَلَى معناه يجُاو ويُصفِّل ، والنُّقَبِ الصَّدأ الَّذي يعلو الحديدَ، والنصالُ جمُّ نصل وهو حَديدةُ السَّهْم ، (وقول) أُمَيَّةً في بيته : فَمَا أَنَابُوا لِسَلَّم • أي ما رجعوا ، (وقوله ): وماكانوا لهم

٤٨٣ عَضَدًا أَي لَم يُعينُوا فَيكُونُوا لَهُم بَمَنزلة العَضُدِ ، (وقول) طرفة في بيته: لها مَرْ فِقان أَقْتلان كَأْنَّما أَي فيهما القتالُ، وأُمَرًّا معناه عَقْدا وشَذًّا ، والدالِج هنا الَّذي يَشي بالدَلْوِ بين ٤٨٤ الحَوْض والبئر ، (وقوله) (١٨٠): حتى يُنخنَ في الأَرض ، الإِثْخانُ هذا التَضييق على العدُوّ حتّى يُنقَى وقيل الإثْخانُ أيضاً كثرةُ ٤٨٦ القَتَل، (وقوله) (١٨١٠): في نسب أبي مَرْثُه بن جَلان بن غَنْم . كذا وقع هنا بالجيم وبالحاء المهملة أيضاً وصَوابُه بالجيم ، (وقول) ابن هشام واسم أبى حُذَيفة مِهشم اسم أبي حُذَيفة هذا قَيْس وأُمَّا مِهْشَمْ فهو أَبُو حُذَيفة بن المُغيرة بن عبـد الله بن عُمَر ٤٨٨ ابن مَخْزُومٍ ، (وقول) ابن هشام (١٨٠٠): و إِنَّمَا قيل له ذو الشِّمالَيْن لأُنَّهُ كَانَ أَعْسَرَ • قال الشيخ أَ بو ذرّ رضي الله عنه ذو الشمالين · غير ذي اليَّدَيْن وذو اليَّدَيْن رجلٌ من بَني سُلَّيم وذو الشِّمالَيْن ٤٨٩ رجل من خُزاعةً من بني زُهْرةً ، والشمَّاسُ (١٨٩) من رؤوس . و الرُّوم ، والعَيْهَا مَةُ الطويلُ العُنْق ، (وقوله)<sup>(١٩٠)</sup> : في نسب عمر و ابن سُراقة كن أداة بن عبد الله .كذا وقع هنا بالدال المهملة وأذاةُ بالذال المعجمة ذَكَرَه أبوعُبيد عن ابن الكَلْيّ، ٤٩٤ (وقوله) (١٩٠٠: في نسب عبد الله بن جُبَيْر بن أُمَيَّـة بن البَرْكُ كذا

وقع هنا بفتح الباء وسُركون الراء ويُرْوَى أيضاً البرَك بضَم ٤٩٤ الباء وفتـح الراء ، (وقوله) في نسبه أيضاً : ابن فَرَّان بن بلي م يُرْوَى بتَخْفيف الراء وتَشْديدها وفَران بتَخْفيف الراء ذَكَرَه ابن دُرَ يَد ، (قوله)(١٩٦٠): في نسب خُبيْب بن إِساف بن عَتْبة ، ٤٩٦ كذا وقع هنا ويُرْوَى أيضاً ابن عَتَبَةَ بفتح العين والتاء وهو تَصْحيف ويُرْوَى أيضاً ابن عَتَبَةً بالعين مكسورة والتاء مفتوحة وهو الصَواب وكذا قيَّده الدارقُطنيُّ ، وفي نسبه أيضاً : ابن خُديج ، ويُرْوَى ابن حَديج قال الدارَ قُطْني ليس في الأنصار حديج بالحاء المهملة و ٠٠٠٠٠ فيهم خديج بالحاء المعجمة ، (وقول) ابن هشام في نسب سفيان بن بُسر . يُرْوَى بالباء والنون وصوابه النون ، (وقوله) : ومن بني جُدارةً بن عوف . يُرْوَى بضَمّ الجم وكسرها وجِدارة بكسر الجيم لاغيرُ قيده الدارَقُطْني ، وقوله (٠٠٠): ٠٠٠ وخارِجَة بن حُميّر . كذا وقع هنا ويُروى أيضاً ابن حُميْر بتَخْفيف الياء وخُميْر بالخاء المعجمة قَيّده الدارَقُطنيّ قال ويُقال فيه حُمير، (وقوله): النُّعان بن يَسار .كذا وقع هنا وقال فيه موسى بن عُقبة وأبو عُمَر بن عبد البر النُّمان بن سِنان، (وقوله) (٠٠٠ : ٢٠٥ ورُجَيْلَة بن ثَعْلَبَة •كذا وقع هنــا بالجيم في قول ابن اسحق

٥٠٧ وبالحاء المحجمة في قول ابن هشام ورُخَيلة بالحاء المعجمة قَيَّـده الدارَقُطْنيّ في قول ابن إسحق ورُحيلة بالحاء المهملة قيّده أبو ٣٠٠ عمر في قول ابن هشام، (وقوله) (٥٠٠٠): في نسب حارثة بن النُّعْمَان بن نَفْع بن زيد يُرُوكى هنا بالفاء والقاف ونفع بالفاء هو الصواب، (وقوله): سهيل بن رافع . يُروى أيضاً سَهَل بن رافع وهما أخوان والَّذي شهد بدرًا مُقيمًا هو سُهَيْل قاله أبو عمر رحمه • • ه الله ، (وقوله) (°°°) : ومن بني خنساء أبو داود عُمَير بن عامر. • كذا وقع هنا ويُرْوَى أيضاً أبو داؤد والصحيح أبو داود، ٠٠٧ (وقوله) (٧٠٠): في عقبة بن أبي مُعَيْط قتله عاصم بن ثابت صَبْرًا ذكر بعضهم أنه ذبح وفي أكثر المنازي أنه ضُربَت عُنْقـه، (وقوله): ومن بني عبد الدار بن قُصَيّ النضر بن الحرث أسلّم والله أعْلَمُ ، (وقوله) : ثمَّ ذُفَّف عليه عبد الله بن مُستعود . أي أُسْرَع قَتْلُه يُقال دَفَّهْتُ على الجَريح إِذا أَسْرَعْتَ قَتْلُه ، (وقوله): يزيد بن عبدالله • كذا وقع ويُرْوَى أَيضاً ومُرْثَد بن عبد الله ٥١٠ ويزيد هو الصحيح، (وقوله) (١٠٠ : لا يُشاري. أي لا يُلحّ ولا يَغْضَب ، (وقول) كعب بن مالك في بيته: فَأَقَامَ بِالْمَطَنِ المُعَطِّنِ مِنْهُمُ وأصل العَطَنِ مَبْرَك الإبل

حَوَّلَ المَاء فاسْتَعَاره هنا اِلْقَتْلَى يومَ بدر منَ المُشْرِكِين ، ٥١٠ وذَ كُر فِي الأَسْرَى من قُرَيْش يوم بدرِ عَقْيَل بن عبد المُطلّب ونَوفل بن الحرث بن عبد المُطلِّب ولم يذكر معهم العبَّاس بن عبد المُطلّب لأنّه كان أسلم وكان يَكتُم إِسلامَه خوف قومِه في ما ذُكِرَ عنه ، (وقوله) : والحرث بن أبي وَجْزَة .كذا قاله ابن اسحق بالجيم ساكنة والزاء وقال ابن هشام فيه ابن أبي وَحْرَة بِالحَاءُ المهملة مفتوحة والراء وكذا قَيَّده الدارْ قُطْنَىٰ كَمَا قال ابن هشام ، ( وقوله ) (''' : وأبو المُنْذِر بن أبي رفاعة ، ١٤٥ كذا وقع هنا ويُرْوَى أيضاً والمُنْدِر بن أبي رفاعة وكذا قال فيه موسَى بن عُقبة في المفازي، (وقول) خالدبن الأعْلَم في بيته: تَرَى كُلُومنا . الكُلُوم الجراحة ، قولهـا : أَزْبَاحُ بن المعترف. يُرُوي هنا بالمين والغين وصوَابه بالغين المعجمة ،

### تفسير غريب قصيدة حَمَّزَة بن عبد المُطَّلِب (١١٠ \_١١٠)

(قوله): و لِلْحَيْن أَسْبَابُ مُبَيَّنَةُ الأَمْرِ • الحَيْن الهَلاك، (وقوله): ٥١٦ أَفَادَه • مَن رَواه بالفاء فمعناه أَهْلَكَمَم يُقال فاد الرجل إِذا

٥١٦ مات ومنَ رَواه بالقاف فهو معلوم ، والرُهون جمعُ رَهْنِ ، والرَكيَّة البئر غير المَطُويَّة، (وقوله): مثنويَّة. أي رُجوعٌ وانْصرافٌ ، والمُثقَّفَة الرماح المُقَوَّمَة ، والثقاف خَشَبَة الَّتي تُقَوَّمُ بِهَا الرماح ، ويَخْتَلَى يَقْطَع ، والهامُ الرؤوس ، والأثر بضَمَّ الهمزة وَشَيُ السيفِ وفرنْدُه ، (وقوله) : ثاوياً • أي مُقْيَماً، وَتُجَرَّجُم معناه تَسْقُط ومَن رَواه تَجَرُّجُم بِضَمَّ التاء فمعناه تُصْرَع يُقال جَرْجَم الشيء إذا صَرَعَه ، والجَفَر البئر المُتَّسعة ومَن رَواه بالحاء المُهملة فهو كذلك إلاَّ أنَّ المَشْهُورَ فيه الحِفَرَ بفتح الفاء ويُمنكن أن سكن الفاء ضَرورةً ، وتَفَرَّءْنَ معناه عَلَوْنَ ، الذَّوائب الأعالى هنا ، وخاسَ معناه غَدَر يُقال خاسَ بالعهـ د يخَيس إِذَا غَدَر به ، والنَّـسْرِ القَهْرِ والغَلَبْـة ، وتَوَرَّطُوا أَي وَقَعُوا فِي هَلْكُمَّةِ ، والمُسدَّمة الفُحول منَ الإِبل الفائحة ، ١٧٥ والزُهر البيض ، والمازِق (٥١٧) الموضع الضيّق في الحرب، تفسيرغريب قصيدة الحرث بن هشام ٥٠٧ (قوله): أَلَا يَا لَقَوْمِي لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجْرِ • الصَّبَابَة رَقَّة الشَّوْق ، والجَوْد الكثير يقال جادَتِ السماء تجود جَوْدًا إذاكَثْرَ مُطَرُها ، والفريد المنثور وهي قِطَع الذهب ، والسلك الحيط

الّذي ينضم فيه ، والسمائل الخلائق جمعُ خَليقة وهي الطّبيعة ، ١٧٥ ونَدام جمعُ نَديم مثل رُكام، وغَمْر واسعُ الخُلْق يقال رجل غُمَرُ الخُلْقِ إِذَا كَانِ وَاسَعَهَا حَسَنَّهَا ، وَالسُّبُلُ جَمَّعَ سَبِيلِ وَهِي الطريق، (وقوله) ثائرًا . معناه أُخذُ بثأرك وأَراد بثائرها هنا ذَا ثَأْرَكُمَا يُقَالَ رَجِلَ لَا بُنَّ وَرَامِحٌ أَي ذُو لَبَنَ وَذُو رُمْعٍ ، والوَشيظَة الأنباع ومَن ليس من خالِص القوم ، والصَميم الخالِصون في أوليائهم ، (وقوله): ذُبَّبُوا معناه أَدْفَعُوا وأَمنْعُوا، والأُواسي هنا جمع أُسيَّة وهو ما أُسيِّس عليه البناء والأواسي أَيضاً الرَغائِم والسَواري ، (وقوله): آلَ غالبَ لم يَصْرف غالب هنا لأُنَّه جعله اسمَ القَبياَة ، وتُوازَروا معناه تَعاوَنوا ، (وقوله) : في التَأسِّي وأي الاقتداء يُقال تأسيَّتُ بفلان إذا احتدَيْتَ ، (وقوله): ان تَثَأَرُوا بِأَخَيْكُم • معناه تأخُذُوا بِثَأْرُه ، (وقوله): بمُطَّردات ، يمنى سيُوفّاً مُهْتَزّاتٍ ، والوَميض ضوم البَرْق ، والهامُ الرؤوس ، والأَرْوَشَىُّ السيفُ وفدَنْدُهُ وقد تقــدّم ، والذَرّ صِغار النمل، والخُزْرُ جمعُ أَخْزَرَ وهو الَّذي ينظُرُ بُوَخَرَ ءِينَيه كُبْرًا وعَجَبًا،

## تفسير غريب قصيدة علي بن أبي طالِب رضي الله عنه

٥١٨ (قوله): أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَ بْلَى رَسُولَه وَ أَي مَنَ عليه وأَ نَعْمَ وصنع له صنعاً حَسَناً قال زُهير: فأبلا هنا خير البلاء الله الله عليه فراغت قُلوبهم معناه مالت عن الحق ، والخبل الفساد والخبل أيضاً قَطْعُ بعض الأعضاء ،

تفسير غريب أبيات علَيّ بن أبي طالِب ٥١٨ (قوله): بيض خفاف . يَعني السيُوف ، وعَصوا بها أي ضَربوا بها يُقال عَصَيْتُ بالسيفِ إِذا ضربتَ به وقد يُقال فيه عَصَوْتُ أَيْضاً كَمَا يُقال فِي العَصا ، (وقوله) : حادَثوها معناه تَعَهَّدوها، والناشئ الصغيرُ ، والحَفيظَة الغَضَبُ ، والإسبالُ الإرسالُ يُقْ اللَّهُ أَسْبَلَ دَمْعُهُ إِذَا أَرْسَلُهُ ، وَالرَّشَاشُ الْمَطَرُ الضَّعَيْفُ فأُ سَتَعَارَهَا هُنَا، والمُسَلَّبَةُ الَّتِي تَسلَب الحدادَ ، وحَرَّى مُحْتَرَقةُ الجَوْف منَ الحُزْن ، والثُـكُلُ الفَقَـدُ ، (وقوله) : مُرَمَّقَةُ . ممناه ضَعيفة مِنَ الرَمَقِ وهو الشيُّ اليَسيرُ الضَعيفُ، والشُّغُبُّ التَشْغَيبُ ،

(019)

تفسيرغريب قصيدة اكحارث بن هشام في بدر (قُوله): مَصاليتَ بيض من ذُوَّابَة ِ غالب ، المصاليتُ الشُّعِعانُ ، ١٩٥ (وقوله): من ذُوَّابَة غالب • أي مِن أعالي غالب ، ومُطاعينُ جَمْعُ مِطْعَانَ وهو الَّذي يُكَثِّرُ الطَّعْنَ في الحَرْب ، والهيجاء الحربُ ، ومَطاعيمُ جَمعُ مِطْعامِ وهو الَّذي يُكثرُ الإطعامَ، والمُحْلِ القَحْطُ والجَذْبُ، والنازحُ البَعيدُ ، وبطانةُ الرجل خاصَّتُهُ وأَضْحَابُ سِرَّهِ ، والخَبْلُ الفَسادُ وقد تَقَدَّمَ ، والشَّنيتُ المُتَفَرَّ قُ ، والمُعْتَرون الدائِرون وَمَن رَواه المُقْتَرون فعناه الفَقَرَاءَ، والتُكُلُ الفَقَد وقد تَقَدَّمَ، والاطامُ جَمَعُ أُطُمُ وهو الحِصْنُ ، وذَبَّبُوا أَي ٱمُنْعُوا وَآدُفَعُوا ، والتَّبْلُ العُدَاوةُ وطَلَّبُ الثأرِ، والسابغاتُ الدُروعِ الكامِلةُ،

تفسيرغر يبقصيدة ضراربن الخطاب في بدر (وقوله): وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم وتردي معناه ٥٠٥ تُسرع والجرد العناجيج وسطكم وتردي معناه ٥٠٥ تُسرع والجرد الخيل العتاق القصيرات الشعر والعناجيج جمع عنجوج وهو الطويل السريع ، والثائر الطالب لِثَأْرِه ، والزوافر جمع ذافرة وهي الحاملات لِلثقل ، وتعصب معناه

٥٢٠ تَجْتَمِعُ عَصَائبَ عَصَائبَ ، والساهِ الَّذي لا يَسَامُ ، (وقوله) : مائر معناه سائل يُقال مار كيور إذا سال ، والجد هنا السعد والبَختُ ، واللَّواء الشيدة ، ونتَجت معناه وَلَدت ، والمَعْرَك مؤضعُ تَعَارُكِ الفُرنسان ،

#### تفسيرغريب قصيدة كعب بن مالك (٥٠٠\_١٠٠) في بدر

٥٢٠ (قوله): له مَعْقُلُ مِنْهُم عَزِيرٌ وناصِرٌ ، المَعْقُلِ هو المَوْضَعُ المُنْارُ ، وثائرٌ المُمَّنَعُ ، والمَاذِي الدُروعُ البِيضُ اللَيِّنَةُ ، والنَقَعُ الغُبارُ ، وثائرٌ معناه مُنْقَعُ ، ومُستَبْسِلٌ أَي مُوطِّنْ نفسه على الموت ، معناه مُنْقَعُ ، ومُستَبْسِلٌ أَي مُوطِّنْ نفسه على الموت ، والمَقابِيسُ (٢١٥) جَمْعُ مِقْبَاسِ وهي القطْمة مِنَ النارِ ، (وقوله) : يُزْهِيها ويَسَخَفُها ويحُرَّ كُها ومَن رَواه يُزْجِيها فهو كذلك أيضاً ، يُزْهِيها ومَن رَواه يُزْجِيها فهو كذلك أيضاً ، وأبَدْنا أي أَهلَكَ مَناه وأبَدْنا أي أَهلَكَ الذي لصِق بالعَفْرِ وهو التُرابُ ، وتلَظَى معناه عافر بالفاء فهو الذي لصِق بالعَفْرِ وهو التُرابُ ، وتلَظَى معناه تلَقَبُ ، ورُبْرُ الحَديدِ قطَعُه وكان الأَصْلُ اللَّصَلُ المَّانِ يَقُولَ برُبْرِ الحَديدِ بفتَحِ البَاءِ إِلاَ أَنَّهُ سَكِّن البَاءَ ضَرورةً ، أَن يَقُولَ برُبْرِ الحَديدِ بفتَحِ البَاءِ إِلاَ أَنَّهُ سَكِّن البَاءَ ضَرورةً ، أَن يَقُولَ برُبْرِ الحَديدِ بفتَحِ البَاءِ إِلاَ أَنَّهُ سَكِّن البَاء ضَرورةً ،

(وقوله): ساجرٌ مَأْي مُوقِدٌ يَقَالَ سَجَرَّتُ التَّنَّورَ إِذَا اوْقَدْتَهُ ٢٠٥ نَارًا ، وحَمَّةُ اللهُ أَي قَدَّرَهُ ،

# تفسیر غریب أبیات عبد الله الله الله الله الله الله الله النور نور (۱۰۰۰)

(قوله): وأبني ربيعة خير خصم فئام الفئام الجاعات من ٢١٥ الناس، والفيّاض الكشير الإعطاء، والمرّة القُوَّة والشِدَّة، الناس، والفيّاض الكشير الإعطاء، والمرّة القُوَّة والشِدَّة، (وقوله): رُمّحًا تميمًا معناه هنا طويل ، والأوصام العيوب واحِدُها وَصْم ، والمَآثِرُ جَمْعُ مأثرَة وهي ما يُتَحَدَّث به عن الرجل من خير وفعل حسن ، والإعوال رَفْعُ الصوت بالبُكا، والشَّعِوَةُ الحَزْنُ ،

تفسير غريب أبيات حسان في بدر (وهو ٢٧٥) (فوله): بدَم تُعَلّ غُرُوبُها سَجَام · تُعَلّ معناه تُكَرَّرُ وهو ٢٧٥ مأخوذ مِن العَلَلِ وهو الشُرْبُ بعد الشُرْب ، والنُروبُ جمعُ عَرْب وهو عَجْرَى الدَمع هنا ، (وقوله): سَجَام م أي سائل يُقال سَجَم المطرُ والدَمع إذا سالا ، والتتَابعُ والتتَابعُ بالباء واحدٌ وبَعْضُهم يَجْعَلُ التتابع بالياء في الشرِ لاغَيْرُ، والماجِدُ والياء واحدٌ وبَعْضُهم يَجْعَلُ التتابع بالياء في الشرِ لاغَيْرُ، والماجِدُ

٧٢٥ الشَريفُ ، ويُولِي معناه يَحَلْفُ، والكَهامُ الضَعيفُ ويُقال سيفُ كَهَامُ إِذَا كَانَ لَا يَقْطَعُ ،

تفسيرغريب قصيدة حسان في بدر (قوله): تَبَدَتْ معناه أَسْقُمَت ، والحَريدةُ الجاريَةُ الحسنَةُ الناعِمَةُ ، والماتقُ بالقافِ الخَمْرِ القَدَعَةُ ومَن رَواه بالكاف فهو أَ يْضاً الخَمْرُ القديمةُ أَلَّتِي أحمر َّت والقَوْس إذا قَدُمت وأحمراًت قيل لها عاتِكة وبها سُميَّتِ المرأةُ ، والمُدام أسم من أسماء الخَمْرِ ، (وقوله) : نُفُج ، مَن رَواه بالجيم فمعناه مُرْتَـفعَة ومَن رَواه بالحاء المهملة فعناه متسعة الحقيبة والأوّل أحسن ، والحَقيبةُ مَا يَجِعُلُهُ الراكِ وَراءَ هَ فَأُ سُتَعَارَهُ هَاهِنَا لِرِدْفِ المَرَأَةِ، والبوصُ الردْفُ، ومُتَنَصِّدُ معناه عَلا بعضُه بعضاً من قولك نَضدتُ المَتاعَ إذا جَعَلْتَ بعضه فوق بعض (وقوله): بأها ٤ معناه غافِلةٌ وشيكةٌ سريعة ، والأقسام جمع قَسم وهو اليمين ومن قال الإِقْسامُ بِكُسِر الهمْزَة فانه أراد المصدر ، والقَطَنُ ما بين الوَركَيْنَ إِلَى بعض الظَّهْرِ ، ( وقوله ) : أَجَمَّ . معناه مُمْتَلَى باللَّحْم غائب العظام ، والمَداكُ الحَجَرُ الَّذِي يُسْحَقُ عليه الطيبُ ، والخَرْ عَبَةَ اللَّيِّنَةِ الْحَسَنَةُ الْحَالَقِ وأَصلُ الْخَرْعَبَةِ الْغُصنُ النَّاعِمُ ، (وقوله):

تُوزِعُني معناه تُغْريني وتُولعُني ، والضَريحُ شَقُّ القَبْر يُقال ضَرَح ٢٧٥ الأرْضَ إِذَا شَقَهَا، (وقوله): يَكُرُب، معناه يَحْزَنُ مِنَ الكَرْب وهو الحُزْنُ، (وقوله): عُمْرَه أي مُأَةً حَياتِه ومَن رَواه غَمْرَه بالغيين المُعْجة فالغَمْرُ الكَثَيرُ ، والمُعْتَكر الإبلُ الَّتِي تَرْجع بمضهًا على بعض فلا يُمْكِنُ عَدَّها لِكَثْرَتها ، والأصرامُ جَمعُ صرْم وصَرَمُ جَمَعُ صَرْمَةً وهِيَ القَطْعَةُ مِنَ الابل، والطمِرّةُ الفَرَس الكَثيرةُ الجَرْي ، والعَناجيجُ جَمعُ عُنْجوج وقدتَ قدّم تَفْسيرُه ، والدّموكُ بالدال المهملة البَكْرَة بآلتها ، (وقوله): عُحْصَدَ وأي حَبُلْ شَديدُ الفَتْل ، والرجامُ حجرَ أُرُ بُطُ في الدَلُو لِيَكُونَ أَسْرَعَ لهـا عند إرسالِها في البئرِ ، ويعني ( بقوله ) : الفَرْجِينَ وهاهنا ما بين يَدَيها وما بين رجْليْها أنها مَلَاتْهما جَرَباء وأُرْمَدّت وأَرْقَدَت مَعْنَاهُمُا جَمِيعاً أَسْرَعت وقال بعضُ اللُّغُو بَيْن الازقدادُ السُرْعَةُ عند نَفُور ، وثَوَى أَقام ، ("") ويُشَبُّ مَعْناه ٢٠٥ يُوقَدُ ، والسميرُ النارُ المُلْتَهَبَةُ ، والضِرامُ ما تُوقَد به النارُ، ودُسنَه مَعْنَاه وَطِيْنَهَ ودَرَسْنَهَ ، والحَوامي جَمْعُ حامية وهي جاذبُ الحافِي ، ومُجَدَّل صَريعٌ على الأرض وأسمُ الأرض الجَدالةُ ، والشوامِيخُ الأعالي، والأعلامُ جَمعُ عَلَم وهو الجَبَلُ العالي، والهُمَامُ السيِّد الَّذي إِذَا هُمَّ بَأْمْرِ فَمَلَهُ ، والقصارُ هنا الَّذين قَصُر سَعْيَهُم عن طَلَب المَكارِم ولم يُرِدْ به قصارَ القُدودِ، والسَمَيْدَعُ السيَّدُ، والغَمَامُ السَحَابُ،

(وقول) الحارثِ بن هشام في شعره: بأشقر مزبد الأَشقر مُزْ بد يعني به الدَمَ ، (وقوله): لأَنّه أَقْدَع فيها ، معناه أَفْحش والقَذَعُ الكلامُ الفاحِشُ والله سُبْحانَه وتَعالَى أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب أبيات حسّان في بدر (قوله): بأنَّا حِدِينَ تَشتَجِرُ العَوالي • تشتجر معناه تَختَلطُ وتَشْتَبَكُ ، والعُوالي أعالي الرماح ، (وقوله) : في مُضاعَفَة الحديد . يعنى الدُروعَ الَّتِي ضُوعِفَ نَسْجُهَا، (وقوله): وقَرَّبها حَكَيمٌ. من رَواه بالقافِ فهو من بابِ التَقْريبِ وهو فَوْقَ المَشّي دون الجرِّي ومَن رَواه وفرّ بها بالفاء فهو من الفرار وهو معلوم ، وتَخْطِرُ مَعْنَاهُ تَهُتُزُ وَتَتَجَرَّدُ فِي المَشْي إِلَى لِقَاءَ أَعِدَا نِهَا، (وقوله): جَهَيزًا • أَي مُسْرِعًا يقال أَجْهِزَ على الجَريح إِذَا أَسْرَع قَتْلُه ، والوَريدُ عِرْقٌ في صَفْحَةِ المُنْق ، والتليدُ معناه القديمُ ، تفسيرغريب أبيات حسّان أيضًا

(قوله) : يا حارِقد عَوَّلْتَ غيرُ معَوَّل عَوَّلْتَ معناه عَزَمت

045

يقال عَوَّانَتُ على الشيء إِذا عَنَ مَتَ عليه وَلَجَاتَ إِليه عَ والهياجُ ٢٥ الحَرْبُ ، وتَمْتَطِي تَرْكَب، (وقوله) : سُرُحَ اليَدَيْنِ أَي سَريعة اليَدَيْنِ يَعْنِي فَرَساً، (وقوله) : نَجَيبة ، أَي عَتَيقة ، (وقوله) : مَرَطَى اليَدِاء طويلة الأقراب ، مَرَطَى أي سَريعة يُقال هو يَعْدو المَرَطَى إِذا أَسْرَعَ ، والجراء الجرئي ، والأقراب جَمْعُ قُرُب المَرَطَى إِذا أَسْرَعَ ، والجراء الجرئي ، والأقراب جَمْعُ قُرُب وهي الخاصرة وما يليها ، والقعض القتل بشرعة ، والألاب وهو ما سلب من سلاح أو ثوب أو غير ذلك ، والشَنارُ العيبُ والعارُ،

تفسير غريب أبيات حسّان أيضاً في بدر (قوله): مُسْتَشْفِرى حلَق الماذِي يَقَدُهُم ويقال استَشْفَرت ٤٠٥ الثَوْبَ إِذَا لِبِسْتَه على جِهِك من غير حاجِزٍ ، والشعار ما وَلَى الْمُوبَ إِذَا لِبِسْتَه على جِهك من غير حاجِزٍ ، والشعار ما وَلَى الجِسْمَ مَنَ الثَيابِ ، والدِثارُ ما كان فوق ذلك ، والماذِيُّ الدُروعُ البيضُ اللَيْفَةُ ، والنَحيرَة الطَبيعة ، والرِغديدُ الجبانُ ، والنَحيرَة الطَبيعة ، والرِغديدُ الجبانُ ، والنِمارُ ما يَجِبُ أَن يُحْمَى ، والرَواة النَماثُو مِنَ الماء بَهَتَع الراء والرواء بَهَسُر الراء جَمعُ راوٍ مِنَ الماء أيضاً ، والتَصْريدُ والأماجيدُ الأَشرَب ، والمنجدَمُ المُنقطع ، والمَحدودُ المَمنوعُ هنا ، والأماجيدُ الأَشْراف ،

### تفسيرغريب أبيات حسّان أيضاً (١٠٠٠-١٠٠٠)

٢٤٥ (قوله): خابَتْ بنو أُسَد وآب غزيهُم . (قوله): خابت من رَواه بالخياء المُعْجَمَة فهو منَ الخيبة ومن رَواه حانت بالحياء المهملة فهومنَ الحَيْن وهو الهَلاكُ ، والغَزيُّ جَمَاعةُ القوم الَّذين يَغْزُونَ ، وَتَجَدَّلُ صُرعَ عَلَى الأَرْضَ وأَسْمُ الارض الجَدالةُ ، ومُقْمَصاً أي مقتولًا قَتْ للا سريعاً ، (وقوله) : صادِقةُ النجاء . يعنى فَرَساً والنجاءُ السُرْعَةُ ، والسَبوحُ الَّتي تَسبَح في جريها ٥٢٥ كَأُنَّهَا تَعُوم ، والنَّحر (٥٠٠ الصَّدر ، والماندُ الَّذي يَجْري ولا يَنْقَطِعُ ، والمُعبط الدَمُ الطريُّ، والمسفوحُ السائلُ المصبوبُ ، (وقوله): مُعَفَّرًا • أَي لاصقاً بالعفر وهو التُرابُ ، (وقوله): غُرٌّ • أَي لُطخ بِشَرٌّ ، والمارنُ ما لانَ منَ الأَنْفِ، وشفَا كُلُّ شيءِ حرْفُهُ وطَرْفُهُ ، والرماقُ بَقيَّةُ الحَياةِ والشيء اليَسيرُ أَيضاً والله أَعْلَمُ ،

## تفسيرغريب أبيات حسّان أيضاً

هه
ه
و
و
و
و
و
و
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
<

وسادَّتُهُم ، (وقوله) : بقاصِمة الظهر ، يعني داهية كَسَرَت ٥٧٥ ظُهُورَهم يُقال قَصَم الشيء إذا كَسَرَه فأبانه فان لم يُبنه فيل فَصَمَه بالفاء ، ويَكْبو معناه يسقُط ، والنَّحْر الصَدْر ، والثائرة ما أرْتَهَع مِنَ الغُبار ، والقَتْر الغُبار ، والعاويات الذَّابُ والسباع ، (وقوله) : ينبنهم ، معناه يَأْتُونَهم مَرَّةً بعد مَرَّةٍ ومَن رَواه يَدُشنهم فهناه يَتَنَاوَلَنهم ، (وقوله) : ما خامت ، مَن رَواه بالخاء المُعجمة فهناه جَبُنَت ورَجَعت ومَن رَواه بالحاء المُهمَاة فهو مَن الحِماية وهو الامتناع ،

تفسير غريب أبيات حسّان أيضًا في بدر فوله: نَجّي حكيماً يوم بدر شدّه والشدّ هذا الجرْيُ ، والنجاء ٥٢٥ السُرْعَةُ ، والأَعْوَجُ أَسْمُ فَرَسِ مَسْهُ ور في الجاهليّة ، والجلاهُ السُرْعَةُ ، والأَعْوَجُ أَسْمُ فَرَسِ مَسْهُ ور في الجاهليّة ، والجلاهُ جععُ جَلْهة وهو ما أستَقْبَلَك من عُدُوةِ الوادِي، وعاندَةُ الطَريقِ هنا حاشيّتُه ، والمَنْهَجُ المُتّسعُ ، والماجِدُ الشريفُ ، (وقوله): في مَيْعَة و من رَواه بالياء فه عناه النشاطُ ومن رَواه بالنونِ فهو من الامتناع ، البطلُ الشُجاعُ ، والمُحرَج المُضيَّقُ عليه ، والجَريلُ الكُاةُ والجَريلُ الكُاةُ والجَريلُ ، والدَّا الحربُ ، والكُاةُ والجَريلُ ، والجَريلُ ، والدَّا الحربُ ، والكُاةُ والجَريلُ ، والجَاهِ المَاهِ المُحامِدُ ، والجَاهِ الحربُ ، والكُاةُ والجَريلُ ، والجَاهُ المُجْلِسُ ، والوعَا الحربُ ، والكُاةُ والحَريبُ ، والكُاة

٥٢٥ الشيجُعانُ واحِدُهُم كَمِيّ ، والسَلْجَجُ بِجِيمَيْن السيفُ القاطِعُ اللَّيِّنُ المَساغ وسَلْحَج كذلك أيضاً ،

تفسيرغريباً بيات حسّان في بدر

وهي الجماعة تَزْحَفُ إِلَى مثاها أَي تُسْرِع وتسْبق ، وأَلَبوا وهي الجماعة تَزْحَفُ إِلَى مثاها أَي تُسْرِع وتسْبق ، وأَلَبوا جَمعوا ، (وقوله): ما تُضَعَيْنا وَأَي تُذِلْنَا ولا تَنْقُصُ مَن شَجاعتنا، والحَثوفُ جمع حتْف وهو المَوْتُ ، والعَصْبَةُ الجَماعةُ ، (وقوله): لقَحَت وهو المَوْتُ ، والعَصْبَةُ الجَماعةُ ، (وقوله): لقَحَت والي حملَت ، والكَشوفُ بفتْح الكافِ الناقةُ التَّي يَضْرِبُها الفَحَل في الوَقْتِ اللَّذِي لا تَشْتَهي فيه الضرابَ فأستَعارها هذا للحرْب ، والما تَرُ جمع مأ ثُرَة وهو ما يُتَحَدَّثُ به عن الانسان و في أو فيل حسن ، والمَعْقِلُ المُمْتنَعَ الذي يُلْجأُ إليه، النسان و في أو فيل حسن ، والمَعْقِلُ المُمْتنَعَ الذي يُلْجأُ إليه، تفسير غريب أَبيات حسد أن أيضا المُعَالِد المنافِ

٥٢٦ (قوله): جَمَّتُ بنو جُمَّح لِشَقُوءَ جُدِّ هِ . جَمِّتَ مَعْناه ذَهَبَت على وَجْهِهَا فلم تُرَدِّ ، والجَدِّ هنا السَعْدُ والبَخْتُ ، (وقوله): عنوةً . أي قهرًا وغَلَبَةً وقد تكون المَنْوة الطاعة في لُغَـة هُذَيْل ، وأ نشدوا قول كُثَيِر

فَمَا أَسْلَمُوهَا عَنْوَةَ عَنْ مُودَةً ولكن بِحِدّ الْمَشْرَفِيّ أَسْتِقَالُهَا ٢٦٥ تفسير غريب أبيات عبيلة بن انحارت (٢٠٠\_٧١٠) في بدر

(قوله): يَهُبُّ لِهَا من كان عن ذاك نائياً . يَهُبُّ أي يستيقظ ٢٠٥ يُقال هَبُّ من منامِه إذا أستَيقظ، والناءي البعيدُ، وبكُرُ عُتْبَةً يعني وَلَدَه الأوّلَ، والتّماثيلُ جمعُ تمثّال وهو الصورةُ تُصنّعُ ا أُحْسَنَ مَا يَقْدَرُعَلِيهِ ، وأُخْلَصَتَ مَعْنَاهُ أُحْكُمَ صَنْعُهَا وأَتَقَنَ وهذا إِذا رَجَع الضميرُ إلى التَماثيل وإن رَجعَ هـ ذا الضمير الَّذي في أخلصت إلى الحُور فعني أُخْلصَت خُصَّ بهاوهو أَحْسَنُ، (وقوله): تَعَرَّفْتُ صِفْوَء ، مَن رَواه بِالقَافِ فَمَنَاه مَزَجَتُ يُقَالَ تُعرّق الشرابَ إذا مزَجَه ومن رَواه بالفاء فهو مَعْاومٌ، والمساوي العُيُوبُ ، وقوله (٥٠٠٠): المَنائيا . أراد المَنايًا فزاد الهمزة وقد ٥٢٧ تَكُونَ هذه الهمزة مُنْقَلَبَة منَ الياء الزائدةِ التي في مَنيَّةٍ ، تفسير غريب أبيات كعب بن مالك في بدر (قوله): بدَمْعُكُ حَقًّا ولا تَنْزُري أَي لا تُدَلِّل مَنَالدَمْع ٢٧٥ والنَّزْرُ هو القَليلُ ، وهَدَّنا أَي هَدَمَنَا ، والعُنْصُر الأصلُ ، (وقوله):

٥٢٧ شاكي السلاح .معناه حادّ السلاح ، والثَنَا ما يُتَحَدَّث به عن الرَجُل من خير وَشَرّ وأَمَّا الثناء فلا يَكُون إلَّا في الحير خاصَّـةً كذا قال بعضُ اللُّغُويِّين وقد جاء في الحديث أثنَى عليه بخير وأَثْنَى عليه بشَرّ فالثناء إذَا يكون في الخَيْر والشرّ، (وقوله):طيّب المَـكُسر مَن رَواه بالسين المهملة فَيْريد أَنَّه إذا فُتِّشَعن أَصله وُجِدَ خَالِصاً ومَن رواه بالشين المعجمة فَيُريد أَنَّه طَيِّ النَّهَ لَهُ عَلَيْ النَّهَ عَالِمُ كَمَا تَقُولُ طُيِّتُ الْمَبْسِمِ يُقَالَ كَسِيرِ عَنِ أُنيِـابِهِ هَذَا إِذَا جَعَلَهُ حَقَيْهَةً فَإِنْ جَعَلُهُ مَعَازًا كَانْ بَعَنَّى طَيَّ الْمَخْبُرَأَي إِذَا فَتَشْتَ عنه وَكَشَرْتُ وَجَدْتُ مَخْبُرَه طَيَّاً ، (وقوله) : عَرانا أَي قَصَدَنا ونزل بنا ، وحامِيَةُ الجَيْشِ • آخرُهُمُ الَّذين يحمُونهم ، والمِبْتَرَ السيفُ مأخوذٌ مِنَ البَّرْ وهو القَطْعُ ،

تفسير غريب أبيات كعب أيضًا في بدر وقوله) : بِأَنْ فَدْ رَمَتْنَا عَنْ قِسِيِّ عَدَاوة القِسِيُّ جَمْعُ قَوْسِ ٥٢٥ وهو مَعْلُومٌ ، والزَعيمُ (٢٠٥ هذا الضَّامِنُ ويهني به النبيَّ صلعم لأَنّه ضمن لَهُمُ الجُنَّة وقد يَكُون الزَعيمُ أَيضًا الرَّئيسَ ، وهذَ بَنْهَ معناه هنا أَخْلَصَتْها وَوَفَقَتْها ، وأَرومُها أي أُصولُها وهو جمعُ أرومة وهي الأَصْلُ ، والحكليمُ الجَريح هنّا، (وقوله) : وهو جمعُ أرومة وهي الأَصْلُ ، والحكليمُ الجَريح هنّا، (وقوله) :

ودُسنَاهِ معناه و طئناه ، وصوارم فواطع يعني سيُوفاً، (وقوله): ٢٨٥ حِلْفَهُ ، والصميم حِلْفَهُ ، والصميم الخالِصُ من القوم ،

تفسير غريب أبيات كعب أيضاً في بدر (قوله): على زَهْو لَد يُكم وانتَخَاء والزَهْوُ الاعجاب، ٢٨٥ والاتخاء الزهو الاعجاب، ٢٨٥ والانتخاء الاعجاب والتَكبُّر أيضاً ووقوله): حامت هو من الحماية وهي الامتناع هُنا ، وكداء بفتخ الكاف والمَدِ مؤضع بمكّة ، (قوله): فيا طيب الملاء وأرادَ الملاً وَهُم أَشْرافُ القوم فهذه ضرورة ،

٩٢٥ جَبُلَيْنِ ، والسَرْبُ بفَتْحِ السين المالُ الراعِي والسِرْبُ بَكَسْرِ السينِ القومُ ويقال النَفْس ومنه قوله في الحَديثِ مَن أَصْبَحَ آمِناً في سِرْ بِهِ ، والذِرْبُ الفاسِدُ ومنه يقال ذَرَبَتْ مِعْدَتُه إِذَا تَعْيَرَتْ ، والعافونَ الطا إبون العفو ، ويؤو بون يَذْهَبون ويَرْجعون ومَن رَواه يؤمون فعناه يقصدون ، والنزورُ القليل، والصَرْبُ المُنْقَطِعُ وهو بالصادِ المهْماة والصَرْبُ أَيْضاً القليلُ من الماء ، المُنْقَطِعُ وهو بالصادِ المهْماة والصَرْبُ أَيْضاً القليلُ من الماء ، وقوله) : تَملُملُ ، معناه لا تَسْتَقُرُ على فراشِها ،

تفسيرغريب أبيات ضراربن المخطاب في بدر (قوله) : كَأْنُ قَذَى فَيهَا وَلَيْسَ بَهَا قَذَّى الْقَذَا مَا يَسْقُطُ فِي المَيْن وفي الشّراب وفي الماء، وتَنسَجم تنفصت ، والنّديّ المَجْلسُ ، والخُوْصاء البِنْ الضيقة هنا، والوَغْدُ الدَنِي من القوم، والبَرَمُ البَحْيل الَّذي لا يَدْخُلُ مع القوم في الميسر لِبَخْله، ( وقوله ) : أَشْجَى م مَعْنَاه أَحْزَنَ مِنَ الشَّجُو وهو الحَزْنُ ، (وقوله): فلم يَرِمْ ، أي لم يبرَحْ ولم يَزَلُ ، والخَطِّيُّ الرماحُ ، والحِذَمُ بالحَاء المعجمة والجبم قطعُ الاَحْم يُقال خَدَمَه وجَدْمه أي قَطَعَهُ ، وبيشة مو ضِعْ تُنْسَبُ إِليه الأسود ، والغلَل بالغين المُعْجَمَة هو المـاء الجاري في أُصولِ الشَّجَرِ ، والاجَمُ جَمَعُ

أُجَمَةٍ وهي الشَّجَر المُلْتَفَّ وهي مَوَاضِعُ الاسود ، (وقوله): ٣٠٠ بأُجْراً • أي بأشجَعَ ، ونَزال بَعَنَى أَنْزِلْ ، والقَماقمة السادَةُ الكرَماء واحدُهم قِمْقَامٌ ، والبُّهُمُ الشجْعَانُ واحدُهم بُهُمةً ، (وقوله): فلم يُلَمُ • مَن رَواه بَكَسْرِ اللام مَعْنَاه لم يَا تِ بمـا يُلامُ عليه يقال ألامَ الرجلُ إِذَا أَتَى بما يُلامُ عليه، ومَن رَواه بَفَتْحِ اللَّامِ فَمِنَاهُ لِمَ يُعَاتِبُ مِنَ اللَّوْمِ وهو المِتَابُ ، (وقوله): إِنَّ الرجحَ طَيِّبَةً \* بُريد النَّصْرُ والظَّفَرُ لكم فال الله تعالى : وَتَذْهُبُ رِيحُكُمْ ،

## تفسيرغريب أبيات اكحارث بن هشام في يوم بلر

(قوله) وهل تُغْنِي التَّلَهُفُ من فَتيلِ . الفَتيلُ بالفاءِ الَّذي يكون ٣٠٠ في شقّ النَّواةِ من التَّمْر يُضْرَبُ به المثَّل في الشيء الفتيل ومنه قوله تعالى: لا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً، والجَفَرُ البِّئرُ الَّتِي لَم تُطُورَ، والمُحيل القَديم المُتَعَيِّرُ ، (وقوله) : غيرُ فيل الله غيرُ فاسدِ الرَأْي يقال رَجُلُ فيلُ الرأي وفالُ الرأي وفائلُ الرأي إذا كان غَيْرَ حَسَنِ الرأي ، (وقوله): في دَرَج ِ المسيلِ ، يُريد في مَوْطِنِ الذُلِّ

والقَهْرِ يُقَال تَرَكْتُهُ دَرَجَ السُيولِ إِذَا تَرَكْتُهُ بدارِ مَذَلَّةً وهو حيثُ لا يَقْدِرُ على الامتناع ، والعقدُ هُنَا العَزْمُ والرَآيُ ، وكليل أي معني ،

تفسير غريب ابيات ابي بكر بن الاسود أ (١٠٠٠) في بدر

٥٣٠ (قوله): في اذا بالقَليبِ فليبِ بدر القَليبُ البئرُ وقد تُقَدَّمَ ، والقَيْنَاتُ الجَواري المُغنيَّاتُ ، والشَرْبُ جماعة ُ القوم الَّذين يَشْرَبُون ، والشيزى جِفان تُصنع من خَسَب وإِنّما أَراد أَصَعابَها الَّذِينَ يُطْعِمُونَ فِيهَا ، والسَّنَامُ لَحْمُ ظُهُرِ البِّعِيرِ ، والطَّويُّ البِّمرُ ، والحَوْماتُ جَمَعُ حَوْمَةً وهي القطُّعَـةُ منَ الإبل ، والنَّعَمُ ا الإِبلُ وقيلَ كُلُّ ماشيهَ فيها إِبلٌ ، والمُسام المُرْسلُ في المَرْعَى يقال أسام إِبلَه إِذَا أَرْسَلَهَا تَرْعَى دون راعٍ ، والدُسُعُ هنا المَطَايًا ، والثَنبيَّةُ فَرْجَةٌ بين جَبلَيْن ، ونَعَامُ أسمُ مَوْضع هُنَا ، والسَقَّ وَلَدُ النَاقَة حين تَضَعَهُ ، والأصداء هُنَا جَمْعُ صَدًا وهيَ بَقِيَّةُ المَيِّتِ في قَبْره والصدَا أَيضاً طائرٌ يَقولون هو ذَكَرُ البُومِ ، والهامُ هُنا جمعُ هامة وهو طائرٌ تَزْعُم المربُ أُنَّه

يَخْرُج من رأس القَتيلِ إِذَا قَتُلَ فَيَصيح ٱسْقُونِي ٱسْقُونِي فلا ٣٠٠ يَزَالُ يَصيح كذلك حتى يُؤْخَذَ بثأرِ القَتيلِ فَحَينَئذِ يَسْكُت، قال الشاعر

يا عَمْرُو إِن لَا تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصَتِي الْمَامَةُ السَّقُونِي أَضْرِبْكَ حَتَّى تَقُولَ الْهَامَةُ السَّقُونِي أَضْرِبْكَ حَتَّى تَقُولَ الْهَامَةُ السَّقُونِي تَقَولَ الْهَامَةُ السَّقُونِي تَقُولَ الْهَامَةُ السَّقُونِي الْمُسَالِقُ الْمُعْمَلِي السَّلِي السَّقِي الْمُولِي (١٦٥)

(قوله): كَبُكَ الحَمامِ على فُروعِ الأَيْكِ فِي الغُصُنِ الجَوَانِحُ ، وسه اللَّيْكُ الشَّجَرُ المُلْتَفَّ واحِدَنَهُ أَيْكَةً ، والجَوَانِحُ المَوَائِلُ يُقال اللَّيْكَةَ إِذَا مَالَ ، (وقوله): حَرَى . يعني اللَّاتِي تَجِدْنَ من الحُرْنِ ، ومُستَكنات خاضعات ، والمُعُولاتُ الرافعياتُ الاَّفِياتُ الرَّفِياتُ الرَّفِياتُ الرَّفِياتُ ، والمُعُولاتُ الرَفعياتُ من الرَّمْلِ المُتَعَقِّد ، والمَرازِبَةُ الرُوساءُ واحِدُهِ مَرْزُبان وهي من الرَّمْلِ المُتَعَقِّد ، والمَرازِبَةُ الرُوساءُ واحِدُهِ جَحْباجُ ، (وقوله): كَلَمَة أَعَجْمَيّةُ ، والجَحاجِحُ السادَةُ واحِدُهِ جَحْباجُ ، (وقوله): فَمَدا فِعُ البَرْقَيْنِ مَوضَعُ ، والخَمْطُ فَمَدا فِعُ البَرْقَيْنِ مَوضَعُ ، والخَمْطُ والحِنَّانُ هَنَا كَثيبُ مِن رَمْلِ ، والأواشيحُ مَوضَعُ ، والشُمْطُ والحِنَّانُ هَنَا كَثيبُ مِن رَمْلِ ، والأواشيحُ مَوضَعُ ، والشُمْطُ

٥٣٢ الَّذين خالطَهُمُ الشَّيْبُ ، والبَّهاليل السادَةُ واحدُهُ بُهُلُولٌ ، والمَغاويرُ جَمْعُ مِغُوارِ وهُو الَّذِي يُكِذِّبُرِ الغَارِةَ ، والوَحاوحُ جمع وَحُواح وهو الحديدُ النفس ، والبطريقُ رَنيسُ الروم ، والدُغمُوصُ دُوَيْبَيَّةُ ۖ تَغُوصُ فِي اللَّهَاءِ وأَرادِ انَّهِـم يُكَثَّرُونَ الدُخولَ على المُلوكِ ، والجائبُ القاطعُ ، والخرَقُ الفَلاةُ الواسعةُ ، والسراطِمةُ جَمْعُ سَرْطَم وهو الواسع الحلّق ، والخلاجِمة ' جَمْعُ خَلْجَم وهو الضخمُ الطَّويلُ ، والملاوثة جَمْعُ مِلْوَاتِ وهو السيَّدُ ، والمَناجِحُ الَّذين يَنْجَحون في سَعْيَهِم ويَسْعَدُون فيه ، والأنا فِحُ جَمْعُ إِنْفَحَةِ وهي شيمٍ يَخْرُجُ من بَطْن ذي الكرْش داخلة أَصَفُرَ فَشَبَّه به الشَّحْم وهو الَّذي يقول له العامَّةُ النَّبْقُ ، والمَناضحُ الحياضُ شَبَّه الجفانَ بها في عظمها ، وأصفارُ جَمْعُ صَفْر وهو الحالي منَ الآنيَـةِ وغيرها ، ويَعْفُو يَقْصَدُ طَالباً للمعروفِ ، (وقوله) : ولا رُح رَحارح . هو الجفانُ الواسعةُ من غير عُمْق ، والسلاطيحُ الطوالُ العراضُ ، (وقوله): اللَّوا فِحْ . يُريد به هنا الإِبلَ الحَوَاملَ ، والمُؤبَّلُ الإبل الكَشيرةُ ، (وقوله): صادرات أي راجِعات ، وبلادِحُ ، وضع ، والقُسْطاسُ الميزانُ الكبيرُ ، والمواجّع الّتي تَمَاوَح بينها لِثُقَلَ

مَا تَرْفَعُه ، ( وقوله ) : الضاربين النَّقَدُميُّـةَ . يُريد به مُقَدُّم ٣٧٥ الجَيْش ، (وقوله) : عَناني وأَي أَحْزَ نَني وشَقّ عَلَيَّ، والأبّم الّذي لم يَــتزَوَّج ، وشَمُوا ؛ معناه مُتَهَرَّ قَة ، (وقوله) : تَحْجر ، معناه تُلجئه إلى حجره، والمُقْرَباتُ الخيلُ الَّتِي تُقَرَّب من البُيوتِ لِكَرَمها، والمُبُعُداتُ الَّتِي تَبْعُد في جَرْيها أُو في مسافة ِ غَزْ وها، والطامحاتُ الَّتِي تَرْفَع رُوْسَهَا وتَنظُر ، والجُرْدُ الخيـلُ العِبّاقُ ، ( وقوله ) : مُكَالِبَة كُوالِح و المُكَالِبَةُ هُمُ الَّذين بهم شبَّه الكلب وهو السَعَارُ يَعْنِي حَدَّهم في الحرب، والكوالِحُ العوابسُ يَقَال كَلَح وَجْهُهُ إِذَا عَبَسَ وَكُرَهَ وَمُنَّهُ قُولُهُ تَعَالَى : وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ، والقِرْنُ الَّذي يُقاوِمُ في قِتال أَو شِدَّةٍ ، والزُها؛ تَقَدير العَـدَد يْقَالَ هُمْ زُهَاءً أَلْفٍ أَي مِقْدَارُ أَلْفٍ ، وَالْبَدَنُ هَنَا الدُروعُ القَصيرَة ، والرامِحُ الَّذي له رُمنحُ ، حدّثنا الشيخُ الفقيهُ أُبو ذرّ رَضِي الله عنه قال حدّثنا الفقيه المُحدّث أبو عبد الله محمّد ابن عبد الرحمن بن عليَّ النُّمَيْريِّ فيما أُجازه لنا وغير واحدِ من شُيُوخنا فالواحدَّثنا الفقيه القاضي الشَهيد أُبو عليَّ الصَدَفيَّ هو ابن سُكِرَة عن أُبِي الفضل محمد بن أُحمد الاصبهاني عن أبي نُمَيْم الحافظ قال حدّثنا محمّد بن ابراهيمَ قال حدّثنا أحمد بن

على قال أُخبرنا إِبراهيم بن سَعيد الجوهريّ قال أُخبرنا شَبابَةُ ابن سَوّار عن أَبِي بَكر الهُذَليّ عن محمّد بن يَسير عن أَبِي هُرُيْرَة قال رَخص رسول الله صلمه في شعر الجاهليّة إلاّ قصيدة أُميَّة بن أَبِي الصَلَت في أَهل بدر يعني هذه القصيدة النِّي أُولُها أَميَّة بن أَبِي الصَلَت في أَهل بدر يعني هذه القصيدة النِّي أُولُها أَلا بَكَيْتَ على الكرام بني الكرام أُولَى المَمادِح وقصيدة الأَعشى النَّي أَولُها وقصيدة الأَعشى النَّي أَولُها

عَهْدِي بِهَا فِي الْحَيِّ قَدْ دُرْعَتْ هَيْفًا ﴿ مِثْلَ الْمَهُرَةِ الضَّامِر قَدْ حَجْمَ الثَّدْيَ عَلَى صَدْرِهِ فِي مَشْرِق ذِي بَهِ عَلَى صَدْرِهِ اللهِ عَلَى الصَّرِق فِي بَهِ عَلَى الضر لَوْ أَسندت مِيتًا إِلَى صَدْرِهَا عَاشَ وَلَمْ يُنْقَلِلُ إِلَى قَابِر حَتَّى يَقُولُ النَّاسُ مِمَّا رأُوا يَا عجبا لِلْمَيِّت النَّاسُ دعها فَمَد أُعْذَرْنَ فِي حُبُهَا وَأَذْ كُنْ حُبَّ عَلْقَمَةَ الفَاجِر عَلْقُمُ مَا أَنْتَ إِلَى عَامِر وَلاَ إِلَى أَخْلاَقِهِ الزَّاهِرِ سُدَتَ بِنِي الْأَحْوَصِ لَمْ تَمَدُّهُمْ وَعَامِرٌ سَادَ بَنِي عَامِر أَقُولُ لَمَّا جَاءِنِي فَخْرُهُ سُبُحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاجِر وأُمَّا نهى رسول الله صلعم عن إنشاد قصيدة أُميَّةً بن أَبي الصلت فَلِما فيها من رثاء الكُفَّار والتَّنقُص لأصحاب النسيّ صلعم ولذلك قال أبن هشام تركنا منها بَيْتَيْن نال فيها من

أصحاب النبي صلعم، وأمّا قصيدة الأعشي فَلاَنَة مَدَحَ فيها ٢٣٥ عامِرَ بن الطُفَيْل وهَجَا فيها علقمة بن عُلاثَة وعامر مات كافرا بدعاء رسول الله صلعم وعلقمة أسلم وسأله ملك الروم عن رسول الله صلعم فأثنى عليه خيرا وراعى له النبي صلعم ذلك وذكره وقال بعض أهل العلم إنّها كان هذا المنعُ من إنشادِ هاتينِ القصيدتين في أوّل الإسلام لما كان بين المُسامِين والمُشْرِكين وأمّا إذ عَمّ الإسلام ودَخل فيه الناسُ وزالت البُغضُ والعَداوةُ فلا بأس بإنشادها،

تفسير غريب أبيات أمية بن ابي الصلت (قوله): عني بكي بالمسبلات والمسبلات هي الدُموع مهم السائلة يُقال أسبل دَه مه إذا أجراه ، (وقوله): لا تَذخري السائلة يُقال أسبل دَه مه إذا أجراه ، (وقوله): لا تَذخري واله يَا فَهِي ، والهياخ التحريّك في الحرب ، (وقوله): والدفه ومن رَواه بالفاء فهو من من رَواه بالفاء فهو جمع دافع ومن رَواه بالقاف فهو من الدقماء وهو التراب ويمني به الغبار وقد يجوز أن يكون الدقمة هنا جمع داقع وهو الفقير فيقول يُبكي للحرب والمجود ، والحوزاء المم نَجم ، وخوت سقطت ، وخانة مم خائن ، وخدَعة جمع خائن ، وخدَعة جمع خادع ، والأسرة رَه هُ الرجل ، والوسيطة الشريفة ، والذُر وة

أَعْلَى سَنَام البَعير وهو ظَهَرُه، والقَمَعَة السَنَام، والقَرْعَة وجَمعُها قَرْعُ سَحَابٌ مُتُفَرِّقٌ،

تفسيرغريب قصيدة ابي أسامة في بدر (قوله): وقــد زَالَتْ نَمَامَتُهُم لِنَفْرِ . يُريدُ تَـفَرَّ قوا وهرَ بوا وأَكْثَرَ مَا تَـقُولُ العربُ شَالَتُ نَعَامَتُهُم ، وسَراةُ القوم خِيارُهم، والعِبْرُ مَا كَانَ يُذْبَعَ للأصنام في الجاهِليَّةِ وقال بعضَهُم العِــةُرُ الصَّنَمُ الَّذي يَذَبَح له ، (وقوله) : وكانت جُمَّةً ممَن رَواه بالجم فعناه الجماعة من الناس وأَكْثَرَ ما يُقال في الجماعة اللّذين يأتونَ يَسْـأُلُون فِي الدِيَةِ ومَن رَواه حُمَّـةً بِالحَاء المُهْمَلة فمعناه قَرَابَةٌ وَأُصْـدِقًا مِنَ الْحَميم وهو القَريبُ ، والحِمامُ المَوْتُ ، والزُها عُ تَقَديرُ العَددِ ، والغَطيانُ هنا الماءُ الكَثيرُ الَّذي يُغَطّي مَا يَكُونُ فيه ويُرْوَى غَيْطَانُ بَحْر، (وقوله): نَقُرَا بَنَقْر. مَن رَواه بالقاف فمناه التَنْقيرُ والبَحْثُ عن الشيءِ ومنَ رَواه نَفْرًا بالفاء فهو الجَماعةُ ، (وقوله) : في الغـلاصِم . أي في الأعالي منَ النَسَبِ وأصلُ الغَلْصَمَةِ الحُلْقُومُ الَّذِي يَجْرِي عليه الطَعَامُ والشَرابُ، (وقوله): وعندك مال و أُراد يا ما لِكُ فرَخَمَ وحَذَفَ حرفَ النِدا، من أَوَّله، وأُفَيْـدُ بِالفاءِ والقافِ أسمُ رَجلٍ،

و نُكُرُّ أَى يُعْطَف ، والمُضافُ هنا المُضَيَّق عليه المُنْجَأَ ، ٣٤ه والمُوَقَّدَهَةُ الَّتِي فِي قَوائمَهَا خُطوطٌ سُودٌ يبني بها الضَّبْعَ وهي تَأْكُل القَتْلَى والمَوْتَى ، وأَجْر جمعْ جَرُو ويعني أولادَها ، والتَحميم السُواد، والأنصابُ حِجارةً كانوا يَذْبَحُون لها، والجمرَاتُ موضعُ الجمار الَّتي يُرْمِي بها ، (وقوله): مُغْر . هو جمعُ أَمُغرَ وهو الأحمرُ يُريد أُنَّهَا مطليَّةُ بالدم ومنه أشتقاقُ المَغْرَة بفَتْح الغين وسكونها وهي هذه التُرْبة الحمراء ، والنُمْرُ جمع نَمْر وهو منَ السباع ويُقال للرَجُل إذا تَنكَّر لَبس جلد النَّمْر ، والخادِر الأسدُ الَّذي يَكُونُ في خِذره وهي أَجَمَتْهُ ، وترْج أنسمُ موضع ِ تُنسَب الأُسودُ إليه ، وعَنْبَس معناه عابسُ الوَجْهِ ، والغيل بَكُسُر الغين الشَجَر المُلْتَفَتُ ، ومُجُر له جراء يعنى أَشْبَالاً أَي أُولادا، (وقوله): أَحْمَى . جَعْلَهَا حِمَّى لَا تُقْرَب ، والأَباءةُ بِفَتْح ِ الهَمْزَةِ أَجَمَةُ الأَسدِ ، وكلافُ بالفاء والباء موضعٌ ، والحِلِّ هُنا الطَريقُ في الرَمْلُ ، والحُلْفَاءِ ٥٣٥ الأصْحَابُ المُتَعَاضِدُونَ يَكُونُونَ يَدًا وَاحْدَةً ، وَالْهَجْهَجَةُ الزَّجْرُ يُقال هَجُهُجْتُه بالسَّبْ إِذَا زَجَرْتَه وهو إِن تَقُول له هج هج وهج وهج ، (وقوله): بأوشكَ . أي بأسرَع ، والسورةُ الحِدّة

٥٣٥ والوَثَبةُ ، وحَبَوْتُ أَي قَرَبْتُ ، والقَرْقَرَةُ والهَدْر من أَصُواتِ الإبل الفُحول ، (وقوله) : ببيض . يعني بها ها هنا سهاماً ، ومُرْ هَمَاتُ أَي مُحَدَّداتٌ ، والظُّبَاتُ جمعُ ظُبُهِ وهي حَدُّها وطَرَفُها، والجَحيمُ اللَّهِيبُ، (قوله): وأَكَلَفَ . مَن رَواه باللام فانّه يعني تُرْساً أُسودَ الظاهر ومَن رَواه أَكْنَف بالنون فهو التُرْسُ أَيضاً مأخوذٌ من كَنفِه أَي سَتْره ، والمُحناأُ الّذي فيه احتناء ، (وقوله) : صَفَراء البُراية . يعني قوساً ، والبُرايةُ مَا يَتَطَايْرِ عَنْهَا حِينَ تُنْحَتُ ، الأَزْرُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ الشِّدَّةِ ، (وقوله): أُ بْيَضَ كَالْغَدِيرِ • يَنِي سَيْفًا ، وَثَوَى أَقَامٍ ، وَعُمْيْرِ هَا هِنَا أُسِمْ اسمُ صَيْقَلِ ، والمَداوسُ جَمْعُ مَدُوسَ وهي الأَداةُ الَّتِي يُصْقَلَ بها السفُ ، (وقوله): أُرَفَّلُ معناه أُطُوَّلُ ، (وقوله): خادِرٌ . أَي أُسكَ في خِدْره أَي في أَجمَته ، وسبَطْر أَي طُويل مُمْتَدّ ، والهَدَيُّ فِي هذا الموضع الأَسيرُ ، (وقوله) : لا تَطُرُهُم . معناه لا تَقَرَّبهم مأخوذٌ من طوار الدار وهو ماكان مُمْتَدًّا معها من فَنَائِهَا ، ( وقوله ) : كَذَأْ بِهِم . يُريد كَمَادَتهم ، وفَرْوة أسم رَجُل، والضَّهُ للحَبْلِ المَضْهُورُ، والتَّيَّارُ مُعْظَمُ الماء وأَقْوَاهُ،

#### تفسيرغريب قصيدة أبي أسامة أيضا (٥٠٠٠\_٥٠٠) في بدر

(قوله) : أَلا مَنْ مُبْلِمٌ عَنَّى رَسُولاً (٥٠٥ مُغَلْفُلُةً يُثُبِّتُهَا لَطَيفٌ . ٥٠٥ المُغْلَغَلَةُ هِيَ الرسالةُ تُرْسِلُ مِن بَلَد إلى بَلَدِ، واللَّطيفُ الرَّفيقُ الحَاذِقُ فِي الأَمور، وبَرَقت أَي لمَعَت، وسَراةُ القوم خيارُه، والحدَجُ الحَنظلُ، والنَقيفُ الّذي يُستَخرَج حبَّهُ ، والخَصيفُ المُتلَوَّنةُ أَلُواناً والأمرُ الحَصيفُ بالحاء المُهمَّلة هو المُحكمُ الشَّديدُ ، والأبواء مؤضع ، والمُستَّكينُ الحاضعُ الذَّليلُ ، وكُراش بضم الكاف وبالشين المُعْجَمَة أسم مَوضع ، وَمَكُلُومٌ ۚ أَي مُجَرُوحٌ ، ونَزيفُ أَي سَائِلٌ جَميعُ دم بَدنه ، ومستَضيف (٥٢٦) أَي مُلْجَأَ مُضيَقٌ عليه ، والغُمَّى مَقْصور ٣٦٥ مَضْمُومُ الأُوّلِ الأَمرُ الشّديدُ ، وكَالَح عَبَس ، والمَسافرُ الشّفاهُ لذُّواتِ الخُفِّ وهي الإبلُ فأستُعَارَها هُنَا للأَدَميِّين ، (وقوله ): يَنُوهِ • أَي يَنْهَضَ مَتَنَاقِلًا ، (وقوله) : غُصَنْ قَصيفٌ • مَن رَواه بالصاد المهملة فمناه مكسور تقول قَصَفَتُ الغُضْنَ إذا كَسَرْتَه ومَن رَواه قَطيفٌ بالطاء المُهْمَلَة فهو الَّذي أَخَذَ ما عليه منَ

٣٦٥ التَمْر والوَرَق ، ودَلَفْتُ قرُبْتُ ، (وقوله) : بحَرَّى. يعني طَعْنةً مُوجِعَةً ، ( وقوله ) : مُسَيَحَسَحَة . بالسين والحاء المُهمَلَتَيْن ممناه كَثيرُ سيكان الدَم ، المانِدُ المرْقُ الَّذي لا يَنْقَطِع دَمُهُ ، وحَفَيفٌ صَوَّتُ ، (وقوله) : عَزوف . مَن رَواه بالزاء فهو الَّذي تَأْتَى نَفْسُهُ مَنَ الدَنايا ومَن رَواه عَروف بالراء فمعناه أَيْضاً الصابرُ ها هنا ، (وقوله) : في السنين . يعني سنينَ القَحْطِ والجَدْبِ ، والصَريف السَوْطُ ، (وقوله): يَزْدَهيني . أَي يَسْتَخِفَتْنَى ويُرْهِبُنِي ، وجَنَانُ اللَّيْلِ سَوَادُه الَّذِي يَجُنُّ الأشخاصَ أي يَسْتُرها ، والأنسُ الجَماعة ُ مِنَ الأَدَميّين ، واللَّفيفُ الكَّثيرُ ، والصَّرَّةُ هُنَا الجَماعَةُ وقد تَكُونِ الصَّرَّةُ أَيْضاً شدَّةً البَرْد، والجَماء بالجيم الكثير ومن رَواه الحَمَّاء بالحاء المهمَّاةِ فمعناه السُّود ، الشَّقيف بالشِّين المعجمة الريح الشديدةُ الباردةُ ،

تفسيرغريباً بهات لهند بنت عتبةاً يضافي بدر (٢٧٥) ٣٧٥ (قولها): أَلاَ رُبُّ رُزْء قد رُزئتُ مُرَزَّة و الرُزْه الكريمُ الدَّرِيمُ اللَّذِه الكريمُ اللَّه عَلَيْ الكريمُ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه اللَّه الكَثيرُ واللَّه اللَّه عَمْ مَا لُكَة وهي الرسالَة والجزيلُ العَطاء الكَثيرُ ، والما لُكُ جَمْعُ مَا لُكَة وهي الرسالَة أُ يُقَالَ مَا لُـكة ومأْ لَكة بضَمِّ اللام وفتحها، وحَرْبُ هُنَا أَسُمَّ وَاللهِ وَقَالَ مَا لُـكة ومأْ لَكة بضَم والدِ أَبِي سَفْيَانَ صَخَرٍ وهو صَخْرُ بنُ حَرْبِ بنِ أُمِيَّةً بنِ عَبْدِ شَمْسِ بنِ عبد مَنافِ، ويُسْغِرُ هُنَا يُهِيجُ ،

تفسيرغريب ابيات لهند ايضًا في بدر (فولها): في النائبات وباكية ، النائبات نوائبُ الدَهْرِ ٥٣٧ وهي ماينوبُ الإنسانَ ويَلْحَقُهُ ويَتَكَرَّرُ عَلَيه، والواعِية الصُراخ وهي ماينوبُ الإنسانَ ويَلْحَقُهُ ويَتَكرَّرُ عَليه، والواعِية الصُراخ والوَعَى بالعَيْن المُهْمَلَةِ الصَوْتُ وأَمَّا الوَعَا بالغين المُعْجَهَةِ فهو الوَعَى بالعَيْن المُعْجَهَةِ الصَوْتُ وأَمَّا الوَعَا بالغين المُعْجَهَةِ فهو الحَرْبُ ، (وقولها): إذا الكواكبُ خاوية ، يعني أَنَهَا تَسقُطْ في مَغْرِبِها عند الفَحْرِ ولا يَكون لها أثَرَ ولا مطرَّعلى مَذْهَبِ المرب في نِسْبَتِهِم ذلك إلى النّجوم ، (وقولها): مُوامِيةُ ، أي المرب في نِسْبَتِهِم ذلك إلى النّجوم ، (وقولها): مُوامِيةُ ، أي غُنْتَاطَةُ العَقْلِ وهو مأخوذُ منَ المَأْمُوم وهو البِرْسَامُ ،

تفسير غريب ابيات لهند ايضا في بدر (روي المعنى أَنْبَهُ أَرادَت عتبة فَأَتْبَهَت ٥٣٥ حَرَّكَة العَيْنِ ، والمَسْغَبَة الجَوْعُ والشدة ، (وقولها) : حَرِبَة ، معناه حَرَيْنَة عَضْبَى ، ومَلْهُوفَة آي حَزينَة أَيْضاً ، ومُسْتَلَبَة أَي مَا خوذَة العَيْن المُعْجَمَة مَا معناه حَزينَة عَضْبَى ، ومَلْهُوفَة آي حَزينَة أَيْضاً ، ومُسْتَلَبَة أَي مَا خوذَة العَقْل ، (وقولها) : مُنْشَعَبَة ، مَن رَواه بالشين المُعْجَمَة مَا خوذَة العَقْل ، (وقولها) : مُنْشَعَبَة ، مَن رَواه بالشين المُعْجَمَة

٥٣٨ فممناه مُتَفَرَّ قَةٌ ومَن رَواه بِالثياءِ المُثَلَّثَة النُقَط فممناه سيائلة ۗ بسُرْعَة يُقال أَنْهَم الماء إذا سالَ ، المُقربُ مِنَ الْحَيْلِ الَّذي يُقْرَبُ مِنَ البيوتِ لِكَرَمِهِ ، والسلْهَبَةُ الفَرَسُ الطَويلُ ،

تفسيرغر يب ابيات صفية بنت مسافر

(قولها): يا مَن لِعَيْن قَذَاهَا عَائِرُ الرَمَدِ . القَذَاما يَقَعُ في العَيْنِ وفي الشرابِ ، والعائِرُ هُنَا وَجَعُ العَيْنِ ، والرَمَدُ مَرَضُ المين ، ويُقال المائرُ قَرْحةٌ تَخرُج في جفْن المين ، وحدُّ النَهارِ الفَصْلُ الَّذِي بِينِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وقَرْنُ الشَّمْسِ أَعْلاها، (وقولها): لم يَقد . معناه يَتَمَكَّن ضُونِه، وسَراةُ القوم خيارُهم وقد تَقَدَّم، السُقُوبُ بِالباء عُمُدُ الحباء الَّذي يَقُومُ عليها، وأَنْقَصَفَت معناه أُ نُـكُسُرَت ، والسَّمَكُ العالي ،

تفسير غريب أبيات لصفية أيضاً في بدر (قولها): دَمْعُهُما قان . مَن رَواه بِالقافِ فَمَعْناه أَحْمَرُ وكان الأصل أَن تَـقول قانِي بالهمز فَخَفَّهَت الهَمْزة يقال أَحْمَرُ قاني الأصل إذا كان شكيدَ الحُمْرةِ وأرادَت أنَّ دَمْمها خالط الدم ومن رَواه بالفاء فهومَعْلُومٌ ، (وقولهـ ا) : كَغَرْبَى دالِج ، الغَرْبُ الدَلْوُ

المَظيمة ُ، والدا لِج الَّذي يَمْشي بدَلُوهِ بَيْنِ البئر والحَوْض، والغَيْثُ ٣٨٥ الكَثيرُ الماء، والداني القريبُ، والغَريفُ موضعُ الأسد وهي الأَجْمَةُ ، والشبلُ وَلَد الأُسدِ، وغَرْتَانُ جائِعٌ ، والحُسامُ السيفُ القاطعُ ، وصارمٌ معناه قاطعٌ أيضاً ، (وقولها): ذ كران . أَي طُبِع من مُذَكِّر الحَديدِ ، النَّجُلاءُ الواسِعَةُ ، (وقولها): مُزْ بِدُ مَأْي دَمُ له زُبْدُ أي رَغُوةً ، وآنَ معناه حانَ ، (وقوله): وقالَت هندُ بنتُ أَثَاثَةَ م يُروَى هنا أَثاية بالياء المنقوطَة بأَثْنَيْن من أَسْفَلَ وأُثاثة بِنَاءَيْنِ مُثَلَّثَيِّنِ النُّهَطِ وهو الصَّوابُ ، تفسيرغريب أبيات هند بنت أثاثة في بدر ( قولها ) : لَهَد ضُمَّنَ الصَّفَراءُ عَجُدًا وَسُودُدًا • الصَّفَراءُهُمَّا ٢٨٥ مُو ضِمْ بِين مَكَّةً والمَدينة، والمَجْـدُ الشَرَفُ، والسُودَدُ السيادةُ ، الحِلْمُ العَـقَلُ، وأصيلُ هُنَا ثا بتُ واللُّبِّ العَـقَلُ أَيضاً ، والأَشْعَتُ المُتَعَيِّرُ ، والجذلُ بالجيم والذال المُعْجَمَةِ أَصلُ النَجْدةِ ، والأَبْرامُ جَمْعُ برَم وهو الَّذي لا يَدْخُلُ مع القوم في المَيْسر لبُخْلهِ، والمَحْلُ القَحْطُ، والزَفْزَفُ بالزَاءُ الريحُ الشَّديدةُ السَريعةُ المُرورِ ، والتَشْبيبُ إِيقادُ النارتحت القِدْرِ ونَحُوها ، وأَزْبَدَتْ معناه رَمَتْ بزُبْدِها وهي رُغُوهُ عَلَيانها ، ويُذَكِيهِنّ

٥٣٨ أَي يُوقِدُهُنَ ، والجَزْلُ الغَليظُ ، والمُستَنبِحُ الرَجُلِ الَّذِي يَضلُ اللهِ اللهِ اللهُ وَالمُستَنبِحُ الرَجُلِ اللهِ يَضلُ اللهُ الل

تفسير غريب أبيات قتيلة في بدر في الموضع (١٩٥) وضع أيار الأثيل مَظنة والأثيل هنا موضع وهو تَصغير أثل والأثل شكجر يُقال له الطرفاء ، ومَظنة أي ومَظنة أي موضع إيقاع الظن ، والنجائب الإبل الكرام ، وتَخفق أي

تُسْرِعُ ، والعَبْرَةُ الدَّمْعَةُ ، ومَسَفُوحة معناه جارِيَة ، والواكفُ السَّائِلُ ، والضَّنْ الأصْلُ ، والمُعْرِقُ الكَريمُ ، ومنَنْتَ أَي السَّائِلُ ، والضَّنْ النِعْمَةُ ومن رَواه صفَحْتَ فَعناه عَهَوْتَ والصَفَحُ أَنْعَمْتَ والمَّنْ النِعْمَةُ ومن رَواه صفَحْتَ فَعناه عَهَوْتَ والصَفَحُ الْهَفُو ، والمُحنَقَ الشَّديد الغَيْظِ ، وتَنوشُه تَتَناولُه ، وتُشَقَّق معناه تَقْطعُ ، والفَسَرُ بالسينِ المُهْمَلَةِ القَهْرُ والغَلَبَةُ ، والرَسفُ

المَشْيُ الثَّفيلُ كَمَشِي المُـْقَيَّدُ ونحود يُقالَ هو يَرْسِف في قُيودِهِ

اذا مَشَى فيها ، والعانِي الأسيرُ ،

and where I was always treated with great kindness and consideration. I mention especially the Directors of the libraries of Berlin, Gotha Leipzig, Munich, Vienna, Leiden, Paris, London, Oxford, Cambridge, Rome, Madrid and the Escorial, Cairo and Constantinople.

In all these libraries I made, apart from general researches, a special study of the MSS, relating to Philology and Poetry and the results of those researches will be shown in the progress of the European edition with its critical Notes and Commentaries.

In conclusion I cannot refrain from giving vent to my feelings of joy and happiness, if I have, by earnest studies and serious researches, been able to contribute towards a Renaissance of Arabic Literature, so eloquently expressed and put forward by Ahmed Pasha Zeki in his Pamphlet entitled: « Mémoire sur les Moyens Propres à déterminer en Egypte une Renaissance des Lettres Arabes » and if I have succeeded in realising, to some extent, my favourite idea of a closer rapprochement and a more intimate relationship between the leading powers of the East and West, between the commanding and propelling intellectual forces of the Orient and of the Occident.

Cairo, July 1911.

Paul Brönnle.

Especially I wish to thank the late Herr von Radowitz, then German Ambassador in Madrid: Count Bernstorff, then Diplomatic Agent and Consul-General in Cairo, now Ambassador at Washington and his successor in Cairo, the Imperial Ambassador Prince von Hatzfeld-Wildenburg; Herr von Kiderlen-Wächter, the present German Minister of Foreign Affairs in Berlin who was, during my stay in Constantinople, conducting the affairs of the German Embassy there owing to the absence of the Ambassador, Freiherr Marschall von Bieberstein, at the Peace Conference at the Hague. Also the Councillor of Legation, Dr. Giess, greatly interested himself in my studies and did all in his power to get for me permission of access to the numerous libraries of Constantinople. During my prolonged stay in the capital of Syria, Beyrouth, I enjoyed the kind and friendly assistance of the then Consul-General, Dr. Paul Schröder, who gave me all possible help. This generous and energetic assistance from diplomatic quarters greatly facilitated my work and, in many cases, quickly smoothed away difficult situations and removed awkward obstacles.

Then I have to thank the Authorities and Directors of the numerous libraries of Europe and of the Orient where I made researches

collecting scientific material in the libraries of East, whilst my August Sovereign, His Majesty, the King of Wurttemberg, in an earlier period of the work, most graciously granted me a sum for the necessary journeys in Europe with a view to making researches in the Arabic MSS. of the European libraries. I also wish to place, most gratefully, on record the private help which has been given me, at one or another period of the progress of the work, by private gentlemen and friends who took interest in my earnest studies viz. Dr. Krupp von Bohlen und Halbach, the late Mrs. Antonie von Siemens, Messrs. Eckstein and Beit in London. Professor Bevan in Cambridge, who either directly or indirectly, through recommendations, greatly helped the work forward.

Also from political quarters and in diplomatic circles I have received assistance in very liberal measure and my thanks are due to His Highness, the Prince von Bulow, then Chancellor of the German Empire, and the late Freiherr von Richthofen, then Secretary of State for Foreign Affairs, for giving me strong recommendations to the Embassies, Consulates - General and Consulates of the states and cities where, on my various journeys, my studies and researches called me.

There will be two editions: the present, so-called Oriental edition (Arabic-English), which contains only the Arabic text with short Prefaces in English and the critical apparatus and the Indices combined in the last volume of the series; whilst in the European (Arabic-German) edition, which will appear after a few years, every volume is complete in itself, with the Arabic text, literary Introduction, critical notes or Commentaries and the Indices, all in one volume.

A work of this extensive range could not have been carried out nor brought to a successful issue without liberal aid and generous assistance, both financially and morally, from different quarters. It is an agreeable duty to me here to record my sincere thanks to one and all who have contributed, one way or another, during the progress of the work towards its successful consummation.

In the first place I have to tender my most heartfelt and sincere thanks to Their Imperial and Royal Majesties, the German Emperor and King of Prussia, who was graciously pleased to grant me a substantial sum for a prolonged journey in the Near East with a view to

- Berlin, Constantinople and in the Escorial.
- Vol. III : 1) كتاب نظام الغريب by Al-Rabai according to MSS. in Berlin, Cambridge, Constantinople. Leiden. London, Yale (Newhaven) and:
  - 2) كتاب العشرات by Ibn Khalawaih according to the unique MS. of the Royal Library in Berlin.
- Vol. IV: The complete works of Qutrub, amongst them three unique MSS.
  - 1) كتاب الازمنة according to the unique MS of the British Museum in London.
  - 2) عاب الاضداد according to the unique MS. of the Royal Library in Berlin
  - 3) أماء الوحوش (3) مناب ما خالف فيه الانسان البهيمة في أماء الوحوش (4) according to the unique MS. in وصفاتها Vienna.
  - 4) كتاب الثاث of which there are innumerable MSS.
- Vol. V: كتاب التنبهات على أغاليط الرواة by Ali ibn Hamza according to MSS. in Strassburg, London, Yale (Newhaven) and Cairo.
- Vol. VI: Contains the critical notes and Indices of the preceding Volumes.

of the Islamic world, with the complicated, but, at the same time, profoundly thought out universal system of Arabic science, built up as it were on proud and almost inaccessible heights".

This is the gist of my ideas which formed the basis of this undertaking as I had honour to submit them to His Majesty, the German Emperor. It is in such a spirit and imbued with such ideas that I approached the task of making accessible, both to orientals and to orientalists, the most ancient and important treasures of Arabic Philology. By making my selection I excluded purely grammatical works. as countless books, bearing on grammatical questions, have already been published, whilst the other and somewhat neglected or, at least, not sufficiently cultivated branches of Philology, as lexicography, synonyms and homonyms, old philological monographs, Hrew my special attention. In the end, I decided on the edition of the following works contained in six volumes viz.

Vol. I. and II: شرح السيرة النبوية by Abu Dzarr, by Commentary on Ibn Hisham's Biography of Muhammad, according to MSS. in

judgment of the first authorities, beyond the pale of argument and fully justifies its publication, yet I wish to lay special stress on the fact that in entering upon its preparation I was imbued by a higher interest, farther looking, more deeply penetrating, by the idea of combining and drawing together East and West by a common tie.

Beside the scientific and literary idea marches along the political and diplomatic idea.

The work has not alone the object of bringing into closer relationship the European Orientalists with the leaders and commanding forces of Muhammedan science, but also to give proof to the vast strata of the Muhammedan world, that in the great and powerful Empire of His Majesty, the German Emperor, there are men, and in no small numbers either who have made it their principal and favourite task in life, by selfsacrifice and disinterested labour, to unravel the immeasurably rich stores of Arabic literature in all its dazzling splendour, overwhelming beauty and intrinsic substance and to gain, by deep and earnest devotion, a thorough knowledge of and sympathy with the soulstirring sentiment, the intellect and spirit

and the completeness in the treatment of certain difficult philological points which is scarcely eclipsed by the philological treatment of any other language and brings into strong relief the extraordinary richness, the whole luxurious wealth and sinewy strength of its substance.

If for all these reasons this edition of the most important works of this science will, according to the judgment of the foremost authorities, mean a considerable progress in this line, it will still appreciably gain in value by the fact that the works, taken one by one, contain very rich material of a geographical and historical character, so that also these other branches of Arabic science benefit in a very considerable degree therefrom.

In addition to this we must once more lay stress on the fact that, in accordance with the character and nature of this type of literature, these works contain such a rich selection of greater and smaller poetical pieces which are, partly, not to be found anywhere else so that the various works, in their combination, represent, at the same time, a poetical anthology in great style.

If, then, the great scientific importance of a work of this kind is, according to the with everything relating to Islam and the Islamic world by most graciously granting me a substantial sum which enabled me to undertake a journey to the Near East, so urgently needed for the collecting of fresh scientific material. As to the principal idea underlying the whole work. I have, in the lengthy memorandum which I had the honour to submit to His Imperial Majesty, the German Emperor, expressed myself in the following terms:

"Considering the paramount importance appertaining to the science of Arabic Philology in the vast realm of Muhammedan thought and intellect, I made up my mind, long ago, to collect and make accessible to both, orientals and orientalists, a certain amount of the most ancient and important specimens of Arabic Philology, characteristic of and representing its various branches and sub-divisions.

The Arabic language, the mother tongue of all Muhammedans, no matter in what part of the globe their lot is cast, the language of the Koran, stands out prominently and quite supreme of its kind, by the elaborate exposition of its pecularities, by its marvellous formation and construction, its delicate shades of meaning, its incisive development of distinctions, gradations and subtleties

## Preface

It is with a sense of unalloyed joy and pleasure that I am, in the face of many and great difficulties, at last enabled to bring out the first two volumes of a work relating to Arabic Philology, which has taken up the greater part of the last ten years, the best part of my manhood.

An undertaking of such magnitude and such extensive range is always, from the very outset, bound to be subject to varying fortunes and the author is predestined to battle, with might and main, against the ups and downs of fluctuating circumstances. In my case the battle was a very hard fought one. At different times there arose the great danger of the work not being carried through, for lack of time or money. But unsparing of myself, inflexible in purpose, I most tenaciously stuck to it and, in the long run, I always managed, somehow, to revive its sunken spirits and to galvanise into it fresh life and vigour.

At its most critical period it was His Majesty, the German Emperor and King of Prussia, who came to the rescue and showed, arew. His great interest in and sympathy

# MY DEAR FRIEND THE MARQUIS ADELARDO GARCIA DE LA LAMA Y MONTES CONDE DE STA. ESPINA

## IN REMEMBRANCE OF BEAUTIFUL DAYS IN SPAIN

Dedicated

BY

Paul Brönnle.

#### VOLUME I

COMMENTARY ON IBN HISHAMS
BIOGRAPHY OF MUHAMMAD
ACCORDING TO ABU DZARRS MSS.
IN BERLIN, CONSTANTINOPLE AND THE ESCORIAL

(WUESTENFELD'S EDITION P. 02.\_1)

EDITED BY Dr. PAUL BRÖNNLE.

THEIR IMPERIAL AND ROYAL MAJESTIES
THE GERMAN EMPEROR AND KING OF PRUSSIA
AND OF THE KING OF WURTTEMBERG.

F. DIEMER.

FINCK & BAYLAENDER, SUCC.

BOOKSELLERS TO H. H. THE KHEDIVE

CAIRO 1911.

## MONUMENTS OF ARABIC PHILOLOGY

BY

#### Dr. PAUL BRÖNNLE

FELLOW OF THE ROYAL GEOGRAPHICAL AND ROYAL HISTORICAL SOCIETIES (LONDON);

MEMBER OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND (LONDON);

OF THE DEUTSCHE MORGENLAENDISCHE GESELLSCHAFT (LEIPZIG - HALLE);

OF THE SOCIÉTÉ ASIATIQUE (PARIS);

OF THE AMERICAN ORIENTAL SOCIETY (ALE - NEWHAVEN).

#### F. DIEMER.

FINCK & BAYLAENDER SUCC.
BOOKSELLERS TO H. H. THE KHEDIVE
CAIRO 1911.

#### MONUMENTS

OF ARABIC PHILOLOGY

(ORIENTAL EDITION)

#### MONUMENTS OF ARABIC PHILOLOGY

BY

Dr. PAUL BRONNLE.

#### VOLUME L

COMMENTARY ON IBN HISHAM'S

BIOGRAPHY OF MUHAMMAD
ACCORDING TO ABU DZARR'S MSS.
IN BERLIN, CONSTANTINOPLE AND THE ESCORIAL

(WUESTENFELD'S EDITION P. 02.\_1)
EDITED BY

Dr. PAUL BRÖNNLE.

#### F. DIEMER

FINCK & BAYLAENDER SUCC.

BOOKSELLERS TO H. H. THE KHEDIVE

CAIRO 1911.

آثار اللغة العربية مجموعة ابولس برواله ؎﴿ شرح السيره النبوية ﴾. ◄ ﴿ رواية ان هشام ﴾ ( على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ) تأليف الشيخ الإمام الملآمة الحافظ المحدث الفقيه أبو ذر بن محد بن مسعود الخشنيّ --> الجزء الثاني 💢 --استخرجه وصحّحه الدبد الفقير بولس برونله ﴿ مطبوع ﴾ ( بارادة أسحاب الحلالة والمضامه والشوكة ﴾ امبراطور ألمانا

> مطبعة هندية الموسيكي تمصر سنة ١٣٢٩ هجرية

وملك بروسيا وملك ورتمبرج

## 

وصلّی الله علی محمّد وسلّم تسلیماً المجزء المحادی عشر

(وقوله) ((١٤٠): ورجع فَلَ قُريش ، الفَلِّ القوم المُنْهُزِّ مون ، ٣٥٥ (وقوله): وصاحب كَنْزهم . يعني بالكنّز هنا المال الّذي كانوا يَجْمَعُونه لنَوائبهم وما يَمر ض لهم ، (وقوله) : فَقَرَاه أي صنع له قِرَّى وهو طَعامُ الضيف ، (وقوله) : وبَطَّن لهم من خَبَر الناس . أَي عَلَّم له من سِرٌ هم ومنه بطانَةُ الرجل وهم خاصَّتُهُ وأُصحابُ سِرِّهِ ، والعُرَيْض اسم موضع ويُرْوَى العُرَيْص بالصاد المهملة أَيْضاً ، والأصوار جمع صُور وهي الجماعة من النخل ، (وقوله) : ونَذر بهم الناس أي علم يقال نَذرْتُ بالقوم إذا عَلَمْتَ بهـم فاستعدَّدتُ لهم ، وقَرْ قَرَة الـكُذر موضع ، والنجاء السُرْعة ، والسُوَيْقِ (''°) هو ان تُحَمَّص الحَنْطَة والشمير أُونحو ذلك ثمّ ٤٤٥ تُطْحَن ثُمَّ يُسافَر بها وقد تُمْزَج باللَّبَن والعَسل والسَّمَن تُلَتُ به فإن لم يَكُنُ له شي من ذلك مُزج بالماء،

### تفسير غريب أبيات أبي سُفيان بن حرب في السويق في السويق

( قوله ) : إِنِّي تَخَيَّرْتُ المَدينةَ واحدًا • أَراد منَ المَدينـة فَعَذَفَ حرف الجِرّ وأَوْصَل الفعل ، (وقوله) : لم أَتَلُوَّم ، أي لم أَدْخُل فيما ألام عليه، والكُميت هنا من أسماء الخر وكذلك المُدامة ، (وقوله) : سَلَامُ بْنُ مِشْكُم م يقال إِنَّه أَراد أَن يقول سَـ لاَّمْ بتشديد اللام لَكنَّه خَفَقَه لِضَرورة الشِّعر ولم يَذْكُر الدارَقُطْنيّ سلاماً بالتخفيف إِلاّ في عبد الله بن سلام وَحدَه، ومِشْكُم مأْخوذ من الشَّكم وهو الجَزاءُ والثَّواب، ( وقوله ) : لأَفْرِجَهُ معناه لِأَثْقِلَه وأشْقَ عليه يُقال أَفْرَجَه الدينُ إِذا أَثْقَلَه، وسِرُ القدوم خالِصهُم في النَّسَب، والصَريح الحالِص أَيضاً، والشَماطيط المُختَلطون من قَبائِل شَتَّى ومنه الشمط وهو اختلاطُ بَيَاضِ الشَّعَرِ بِسُوادِهِ ، وجُرْهُمْ قَبِيلة قديمة ، (وقوله) : ساغباً . الساغب الجانع المني ومن رواه الاشاعياً فهو من التفريق ومن رَواه ساعِياً فهو من السَّغي وهو معلوم، والحَـآة هنا الحاجة والفَقْسر، ( قوله ) : وهي غَزُوة ذي أُمَرِّ • ذو أُمَرَّ موضيع ، والجلب (٥٠٥) كُلُّ ما يُجلَب للأسواق لِيباعَ فيها من إِبل وغَنَم ٥٤٥ وغيرها، والظَلَل (٢٠٥) جمعُ ظَلَّة وهي السَحابة في الأصل فاستعارها ٥٤٦ هذا لتغيير وجه النبي صلمم إلى السواد إذا اشتد غَصَبه ويُروَى ظُلالاً أَيضاً، والحاسر الَّدي لا دِرْعَ له هنا، والزارع الَّذي عليه دِرْعٌ، وقتُبَّثَ معناه أَمْسك، (وقوله): يَتَال له فُراتُ بن عليه دِرْعٌ، وقتُبَتْ معناه أَمْسك، (وقوله): يَتَال له فُراتُ بن عَيَان وحيّانُ باليا، المثنّاة النّقط أشهرُ فيه، (قوله): يُورَبُم، ويُؤنّبُ قُريشاً ، معناه يَاومُهم،

تفسير غريب أبيات حسان (قوله): دَعُوا فَلَجاتِ الشام قد حال دونهَا الفَلَجاتُ ٧٥٥ الأَنهَارُ الصِغارُ ، والجلاد الهُجالَدة في الحرب، والمَخاصُ الأَنهارُ الصِغارُ ، والجلاد الهُجالَدة في الحرب، والمَخاصُ الإِبل الحَوامِلُ ، والأَوارِكُ الَّتي تَرْعَى الأراكَ وهو شَجَرُ ، والغَوْر (١٤٥ المُنخَفِض من الأرض ، وعالِج موضع به رَمَلُ ١٤٥ كثيرٌ ، (وقوله): وعِندَهُ عاتِكة بنتُ أبي العيص . هكذا وقع هنا ورَواه الحُشنَيّ بنت أبي العاصي والصَواب بنتُ أبي العيص والله أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب أبيات كعب بن الاشرف (قوله): طَحَنَتْ رَحَا بَدْرِ لِمُهْلَكِ أَهْلِهِ . رَحَى الحرب ٤٨ه

مُعْظَمَهُا وَمُجْتَمَعُ القِتَالَ، وتستُهِلُّ تَسيلُ بِالدَمْعِ يَقَالَ اسْتَهَلَّ الْمَطْرُ ٥٤٩ والدَمْعُ إِذَا سَالًا، وسَرَاةُ التَّوْمِ (١٩٥ خِيارُهُم ، والحياض جَمْعُ حُوض، والماجد الشَريف، والبهجة حُسنُ الظاهِر، والضّيمُ جمعُ ضائِم و مو الفتير ، ( وقوله ) : طَلَقُ اليَدَيْنِ . يعني كثيرَ المعروف ، (وقوله): أَخْلَفَتْ أي لم يكن معها مَطَر على ما كانت العرب تنسُبُ إلى هذه الكُواكِب، (وقوله): يَرْبَعُ . أي يأُخُذُ الرُّبْعَ يقال ربع الرجل إِذَا كان رئيسا وكان الرئيس يأخذ الربغ من الغنيمة في الجاهليّة ، ويَتَصدّع يَتَشقّق، وأثر الحديث أي حدَّث به فأشاعَه ، (وقوله) : وجدَّ عوا . أي قُطِعَت آنافُهم وأراد به هنا ذهابَ عِز هِم ومن رَواه جَزعُوا بالزاء فعناه أُخيفوا وأُحز قوا ، وتُبتُّعُ ، مَلَكُ من مُلُوكُ اليمن ، والأرْوَع الَّذي يَرُوع بحُسنه وجَماله،

تفسير غريب أبيات حسان ووله): أُبْكِي كَمْبا ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرةِ وَأَي كُرِّ رَعليه مأ خوذ وَهُهُ الْمُرْبُ بهد الشُرْب ، والعبْرة الدَمْعَة ، ونجدَّعُ من العلل وهو الشُرْبُ بعد الشُرْب ، والعبْرة الدَمْعة ، ونجدَّعُ مقطوعُ الأَنفِ، وتَسحُ تَصبُ الدَمْعَ يقال سح المطرُ والدمعُ إذا جرَيا ، والراضِع اللهِ مُ ، ويعني بالسيّد هذا الذي صلعم ،

(وقوله): شَعَفُ مَن رَواه بالعين المهملة فهمناه مُخْتَرِقُ مُأْتَهِبُ ١٤٥ ومَن رَواه بالغين المهجمة فهمناه بَلَغ الحُزْنَ إِلَى شَغَافِ قَلْبِه ومَن رَواه بالغين المهجمة فهمناه بَلَغ الحُزْنَ إِلَى شَغَافِ قَلْبِه والشَّغاف حِجاب القَلْب، ويَتَصَدَّع أَي يَتَشَقَّق، (وقوله): من بني مُرِيد ويُروي هنا مُرَيْد ومُرِيد بفتح الرا، وكسرها ومُرَيْد بفتحها هو الصَواب والله أَعْلَمُ ،

نفسير غريب أبيات ميهونة بنت عبدالله (من فهو ٥٠٠ (قوله): تَحَنَّنَ هَذَا الْعَبْدُ كُلُّ تَحَنَّن ٠٠٠ رَواه بالنون فهو ٥٠٠ الحَين وهو الحَنان وهو الرَحمة والرقة ومَن رَواه بالياء فهو من الحَين وهو الهَلاك، والناصب هنا المُمني ، وعُلَّت أي كُرِّ رَت ، وضُرِجوا أي لُطِخوا تقول ضَرَجتُه بالدم أي لَطَختُ به ، والأخشبان جَبلان بِمَكَدَّ قو جَمعَها هنا مع ما حَوْلها ، (وقوله): عَجَرُهم، مَن رَواه بالحاء المهملة والزاء فهو من الجرّ ومن رَواه بالحاء المهملة والزاء فهو من الجرّ ومن رَواه بالحاء المهملة والزاء فهو من الحرّ وهو القَطْعُ بها ،

تفسيرغريب أبيات كعب بن الاشرف (قوله): الافَازْجُرُوا منكم سفيهاً (لِتَسْلَمُوا). إنّما ٥٥٠ ذكر السفية هنا مُذَكّراً في اللفظ وهو يُريد به المرْأَةَ الَّتِي أَجابَها لاَّتَه حَمَل ذلك على معنى الشَخْص والشَخْص مُذَكّرٌ

٥٥٠ يقَع على الذَكر والأَنثَى ، والعـبرَة الدَمنة وقد تَـقدّم ذلك ، والمَا آثر ما يُتَحَدَّث به منَ الأفعال الحَسنَة ، والمَجدُ الشَرَف، والجَبَا حِب مَنازِلُ مَكَّةً ، ومُرَيْدٌ قبيلةٌ ، (وقوله) : فاجْتَالت . مَن رَواه بالجيم فمعناه تَحَرَّكَتْ يقال جال الشي يجول إذا تَحَرَّكُ جالِساً وراجِعاً ومَن رَواه بالحاء المهملة فممناه تَغيَّرت يقال حال الرَبْعُ والمكانَ إِذَا نَعْيَرًا ومَن رَواه بالخاء المعجمة فهو من الحَيلاء وهو الإعجاب والزهو ، (وقوله): وُجوه النَّعالِ. هو منصوب منصوب على الذَّم ، وتُجَذُّ بالذال وبالدال معناهما جميعاً تُقطَع ، وجَعَدَرُ قَبيلة وهي مُرَيْد بعينها فشكب بنساء المسلمين أي تَعَزَّل فيهنّ ١٥٥ وذ كرهُن في شعره ، والسبُلُ (١٥٥) جمعُ سَبيل وهو الطَريق، (وقوله): وجهدت الأنفس أي بلغ منها الجهد وهو المَسْقَة، والحافة هنا السلاحُ كُلَّه وأصلُه في الدُروع ثُمَّ سُمِّيَ السلاحُ ٥٥٧ كَأَهُ حَلْقَةً ، (وقوله) (٥٥٠): إلى شِعْبِ العَجُوزِ ، الشِعْبِ الفَرْجَة بين جَبَلَيْن ، ( وقوله ) : شامَ يدَه في فَوْد رأْ سِه ، معناه أَدْخَلَ يدَه في شُمَره يقال شِمْتُ السيفَ إذا أُغْمَدْتَه و إذا سَلَّالْتَهُ وهو منَ الأضداد، وفود الرأس الشَّعَر الَّذي إلى جانب الأدن، والمغوَّل بالغين المعجمة هو السكّين الّذي بكون عنده في السّوط،

والشُنَّة ما بين السرة والعانّة ، (وقوله) : أَسْنَدْنَا مَعْنَاهَ ارْتَـفَعْنَا، ٥٥٧ والحَرَّة أَرضُ فيها حِجارة سُودٌ ، والمُرَيْض مُوضع ، (وقوله) : ونَزَفَهُ الدَمُ . معناه أَضْعُفَه بَكَثْرَة سَيَلا نِه ،

تفسير غريب أبيات كعب بن مالك

(قوله): فَغُودِرَ منهـم كَعَبُّ صَرِبَعاً ، غُودِر أَي تُرِك ، سهه والنَضيرُ قبيلة من يَهود المدينة ، (وقوله): مُشْهَرَّة ، يعني سيُوفاً منجرّدة من أغادِها،

## تفسير غريب أبيات حسّان

(قوله): لِلله دَرُّ عِصَابَة لا فَيْتَهُم ، العِصَابة الجَمَاعة ، سهه و يَسْرون أَي يَسِيرون لَيْلا ، والبيض الحِفاف هي السيُوف ، ومُرُحُ ، بضم الميم والراء جَمْعُ مَرِح وهو النَشيط ومَن رَواه بفتحها فإنه أراد المصدر ، (وقوله) : في عَرين مُغْرِف العَرين جععُ عَرينة وهي موضع الأسد ، ومُغْرِف أَي مُلْتَفَ الشجر ، وذُفق أَي مُلْتَفَ الشجر ، وذُفق أَي سريعة القَتْل يقال ذَفَقتُ على الجَريح إذا أَسْرَعْت وَثَلَهُ ، والمُجَحَف الَّذي يَذْهِب بالنَفُوس والأَموال ،

تفسيرغريب أبيات محيَّه عنَّ عد

٤٥٥ (قوله): لَطَبَّقْتُ ذِفْرَاه بِأَ بِيضَ قاضِ . طبَّقْتُ معنــاه قَطَمْتُ وأُصَبْتُ المَهْصِل، والذِفْرَى عَظْمٌ تأتي خلف الأَذُن (وقوله): بأُ يُيضَ ، يعنى سيفاً ، والقاضب القاطع ومنه اشتقاقُ القَضيب لأُنَّه قُضِبِأًي قُطع، والحُسام القاطع أيضاً، (وقوله): أُصَوَّ بهُ. معناه أُمَيَّله للضرب به ، و بُصْرَى مدينــة بالشام ، ومأربُ ٥٥٥ موضعٌ باليمن ، ( وقوله ) (٥٠٠): وَتَرَكُم ، أي ظُلُمُكم يقال ٥٦ وَرَثُ الرَّجُلَ إِذَا أَظْلَمْتُهُ } (وقوله) (٢٠٠٠): بأحابيشها الأحابيش مَن اجْتُمَع إليها وانضَم من غيرها والأحابيش أيضاً أحياج من القارَةِ تَحَبَّشُوا أي اجْتُمُعُوا فَسَمُّوا الأحابيشَ بذلك ، والقارةُ قبيلةٌ. وتهامةُ ما انْحَلَفَض من أرض الحِجاز، (وقوله): أن أظاهر عليه • فهمناه أن أعاونَ عليه والظهير المُمين الَّذي يُعينُكُ على الشيَّ، (وقول) أَبِي ءَزَّةَ فِي رَجِزه: أَيا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ٱلرُزَّامْ • الرُزَّام جمـع رَزام وهو الَّذي يثبُت ولا يَبْرَح من مكانه يريد أُنَّهُم يَثْبُتُون فِي الحرب ولا يَنْهُزَ مون يقال رَزَّم البعير إِذَا ثَبَت بمِكَانِهُ وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَبْرَحَ إِعْيَاءً ، ﴿ وَوَلَّهُ ﴾ : مُسَافِعُ بن عبــد منسافٍ في رجزه: يَا مَال مَال أَلْحَسَبَ أَلْمُقَدَّم . ( قوله ) :

يا مال . أراد يا ما لِك فحَذَف الـكافَ للترخيم، (وقوله ) : مال ٥٥٠ الحَسَبِ • هو مُنصوب لأنّه بَذلُ من الأوّل وهو أيضاً مُرَخَّمٌ و إن كان مُضافاً لِضرورة نحو القول الآخر: خُدُوا حَظَكُم يَا آلَ عِكْرُمَ وَأَذْ كُرُوا . أراد عَكْرَمَةً فَرَخَّمه وإِن كان مُضافاً وهـ ذا النـوع قليل، والحَسَبُ الشَرَف، وأَنشُدُ أَذْكُر، وذو التَذَمُّ هو الّذي له ذِمامٌ أَي عَهَدٌ ، (وقوله): ذُو رُحْم ، أَي ذُو قَرَابة ، (وقوله): ومَن لم يَرْحَمُ مَنَ رَواه بفتح الحاء فهو منَ الرحْمَة ومَن رَواه بضَّمْهَا فهو منَ الرَحِم وهو القرابة ، والحاف العَهْدُ ، والبِّلَد المُحَرَّم يعني مَكَّةً، والحَطيم ما بين الحجر إلى ميراب الـكعبة ، (وقوله) (٥٥٠): وخَرَجوا معهـم بالظَّمَنِ ، الظُّمُن هنا ٥٥٥ النساء وأصل الظُمُن الهَوادِجُ فَسُمّيتِ النساء بها ، والحفيظة الأُنْهَةُ والنَّضَبُ تَـقُولُ أَحْفَظَتُ الرجلَ إِذَا أَغْضَبْتُهُ وقال بعض اللُّغُويِّين الحَفيظَّة الغَضَب في الحرب خاصَّةً ، (وقولُ) هندٍ: وَيْهَا لهِي كُلُّمَةُ معناها الإغراء والتحضيض، واللَّامة (٥٠٠٠) ٥٥٨ الدِرْعِ ورُبَّما سُمِّيَ السلاحُ كُلُّهُ لأَمَةً ، (وقوله) (٢٥٥٠): فَذَتَّ ٥٥٥ فَرَسٌ بِذَنْبِهِ بِرِيدِ أَنَّهِ حَرَّكَ ذَنْبَهِ لِيَطِيرَ الذُّبابُ عنه، والكُلَّبُ

٥٥٥ مِسْمَارُ كَيْكُونَ فِي قَائِمُ السيفُ وقيلَ هِيَ الْحَلْقَةُ الَّتِي تُكُونَ فِي مِسْمَارِ قَائَمُ السيفِ، (وقوله): لا يَعْتَافَ أَي لا يَتَطَيَّرُ فَيْقَال عِفْتُ الطير إِذَا نَظَرتَ بها ، (وقوله) : شِمْ سَيْفَك ، أَي أَغْمَدُهُ وَقَدَيْكُونَ بَمْعَنَى جَرَّدُهُ فِي غَيْرُ هَذَا المُوضِعُ وَهُو مِنَ الأَصْدَادَ ، (وقوله) : وقد شَرَّحَتْ قُريشٌ منَ الظَهْر والكُرَاع في ذروع كانت بالصمعة ، الظهر الإبل والكراع الحيل ، والصَّمْغة اسمُ موضع ويُرُوك هنا بالعين والغين ، وبَنو قَيْـلةً هُمُ الأوسُ والخَزَرَجِ وقَيْلَة اسمُ أُمَّ من أُمَّهَات الأَنصار نُسبَتِ الأنصار إليها ، (وقوله) : انضَح الخيل أي ادفَعهم عنّا تقول نصَحْتُ عن عِرْض فُلان إذا دَفَعْتَ عنه ، (وقوله) : وظاهرَ رسول الله صلم بين دِرْعَيْن . معناه لَبس دِرْعًا فوق ٥٦١ دِزع ، وجَنَّبُوها (٥١١) أَي قادوها والجَنيب الفرَس الَّذي يُقاد، (وقوله): تَخْتَال عِند الحَرْب . هو منَ الخُيَلاءِ وهو ٥٦٢ السَجْع والزَهُو، (وقوله) (٢٠٠٠): ثمَّ راضَخَهُم بالحِجارة ، من رَواه بالحاء المعجمة فمعناه رماهم وأصل المُراضَحَة الرَمَيُ بالسهام فاستُعَاره هنا للحِجارة ومَن رَواه بالحاء المهملة فممناه كذلك أيضاً إِلاَّ أَنَّه بالحاء المُعجمة وهوأُشْهَرُ، (وقوله): وتَوَعَدُوه .

ويُرْوَى تَواعَدوه معناهما جميماً هَدُدوه منَ الوَعيد وهو التَهْديدُ ، ٥٦٢ (وقولُ ) هند بنت عُتُبةً في رجزها : وَيَهَّا بني عبد الدار . وَيَهَّا كَلَمَةُ مَعْنَاهَا الْإِغْرَاءُ وقد تَـقدُّم ، (وقولها) : حُمَّاةً الأَذْبَارِ • يريد الَّذين يَحْمُون أَعْقَابَ الناس ، والبتَّارُ السيف القاطع تَـقُولُ بَتَرْتُ الشَّيُّ إِذَا قَطَعْتُهُ (وقولها) أيضاً في الرجز الآخر: ونَفَرُشُ النَّارِقُ . النَّارِقُ جمع نمرُ قَهْ وهي الوسادة الصَّغيرة، والوامق المُحبّ ، (وقوله): وكان شِعارُ أَصحِـاب رسول الله صلم. الشيمارُ هنا عَلامةٌ يُنادون بها في الحرب لِيَعْرِفَ بَعْضُهُم بَعْضاً ، (وقوله): أَمْعَنَ ، معناه أَبْعَدَ ، ( وقول ) أبي دُجانةً - في رجزه: (١٠٠٠) وَنَعَنُ بِالسَّفَحِ لَدَى النَّخيلِ ، السَّفَحُ جانبُ ٢٠٠٥ الجبل ، والكيُّول بالتشديد والتخفيف آخر الصُّفوف في الحرب قال ابن سَرّاج مَن رَواه بالتخفيف فهو من قولهم كال الزَّنْد إذا نَقَص ، (وقوله) : يَخْمَسُ النَّاسَ ، مَن رَواه بالسين المهملة فممناه يَشُدُّهم و يُشَجِّعُهم مأخوذ منَ الحمَاسة وهي الشَّجاعة ومن رَواه بالشين المعجمة فمعناه يَعَضَّهم ويَهيج غَضَبُهم يقال حَمَشْتُ الرجلَ وأَحْمَشْتُه إذا أغْضَبْتَه ، (وقوله): فَصَمَدتّ له، معناه قَصَدتٌ وقال المُفسّرون الصَمَد الَّذي يُضمّد إليه في

٥٦٣ الحَوائِحُ أي الَّذي يُقْصَدَ ، (وقوله) : وَلُوَلَ . يَقَالُ وَلُوَلَتِ المَرْأَةُ إِذَا قَالَتَ يَا وَيْلَهَا هـذَا قُولَ أَكُثْرِ اللُّغُويِّينَ وَقَالَ ابن دُرَيد الوَلْوَالة رَفْعُ المرأَةِ صَوْتَهَا فِي فَرَحٍ أَو حُزْنِ، ٥٦٤ (وقوله) (٥١٠): يَهَدُ الناس مَن رَواه بالذال المعجمة فعناه يُسْرع في قطع أحوم الناس بسيفه ومَن رَواه بالدال غير المعجمة فمناه يَهْدِهم وُيُهُلِكُهُم، (وقوله): ما يُليق شيئًا. أَي ما يُبقى يُقال ما أَلاق شيئاً أَي ما أَبقاه ، والأَوْرَق من الجمال هو الَّذِي لَوْنُهُ بِينِ الغَبْرَةِ والسَّوَادِ، (وقوله): وحدَّثني عبدُ اللهُ بن الفضل بن عيَّاشِ لما يُرْوَى هنا ابنُ عبَّاسِ وابنُ عيباشِ وهو غلط والصواب ابنُ عَبَّاس بالباء والسين المهملة، (وقوله) فأذرَكنا مع الناس ، معناه جُزْنا في غَزْوِنا الدروبَ وهي مواضِعُ حَاجِزَة بين بلاد العجم والإسلام ومنه قول امرئ القيس: بَكَي صَاحِي لَمَّا رَأَى ٱلدَّرْبَ دُونَهُ ، (وقوله) : بذِي طَوَّى . هو وادٍ بِمَكَمَّة فأمَّا طُورَى بضَمَّ الطاء فهو بالشام ، (وقوله) : أَخَذَتُكَ بِمُرْضَتَك ، مَن رَواه هَكذا فالمُرْضَة الجُلْدُ الَّذي يكون فيه الصِّيُّ إِذَا أَرْضِع ويُرَبِّي فيه ومنَ رَواه بعُرْصَيَّك بالصاد المهملة فَمَعناه أنَّه رفعه إليها بالثوب الَّذي كان نحته ومنه

عَرْصَـةُ الدار وهو ما يَقَع عليه البِناءُ وقال بعضُهم العَرْصَـة ٢٥٥ وَ- لَمُ الدار ومَن رَواه بِعُرْضَيْك فعناه بِجَانبَيْك وعُرْضُ الشيّ بضَمَّ المين جانباه ، (وقوله) (٥٠٠ : كَأَنَّمَا أَخطأً رأْسَه ، وقال ٥٦٥ ابن سَرّاج المعنى كان الأمرُ والشأنُ ما أَخطأَ رأسَه وما نافيَـةٌ والنون في كان مُنفَصلة عن ما قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رَضي الله عنه وقد يجوز عنــدي أن يَكُون ما مُتَّصلَةً بَكَانَ وَيَكُونَ المعنى كأنَّه أخطأ رأسه أي أُسْرَعَه الضربُ والقَطعُ وكان السيف لم يُصادِف ما يريده ، (وقوله): فوقمت في أُنتَّهِ • الثُنَّـة ما بين أَسْفَلَ البطن الى العانة ، (وقوله) (٥٦٠ : يَنْوُ . معناه ٥٦٦ يَنْهَضَ مُتَنَاقِلاً ، والقِصمُ ، بالقاف الكَمْرُ الَّذِي يُبان به بَعضُ الشيء من بَعْضِه ، والفصمُ بالفاء والكسر الَّذي لا يُبان به بعضُ الشيء من بعض ، (وقوله) (١٧٠) : يُشعرُه سَهُماً . أَي ٥٦٧ يُصيبُه به في جُسدِهِ فَيَصير له مِثلَ الشِّمار والشِّمارُ ما وَلَيَ الجِسْمَ مَنَ الثِيابِ، (وقول) عُثْمَانَ بن أَ بِي طَلْحَةً فِي رَجَزه: أَنْ يَخْضَبُوا ٱلصَّعْدَةَ أَوْ تَـنْدَقَّا الصَّعْدَة هنا القَنَاةُ ، (وقوله) (١٨٠ : ٦٨٠ حتَّى سَمِع الهـاتــفة ، يعني الصيّحة ويُرْوَى الهائِمـة مأخوذ من الهياع وهو الصياح وقد فسّره ابن هشام ، (وقول)

الطرِماح في بيته: إذا جَعَات خُورُ الرِّجَالِ تَهِيعُ والحور الحور جَمِع أُخُورَ وهو الضَعيف والجَبان مأخوذ من الخور وهو الضَعيف الخبان مأخوذ من الخور وهو الضَعف ،

تفسيرغريب أبيات أبيسفيان في أحد ٥٦٨ (قوله): ولو شِيتُ نَجَّتَني كُميتُ طمَّرةً . الطمَّرة الفَرَس السَريعةُ الوَثْبِ ، (وقوله) : مَزْجَر الكلبِ ، يُريد أَنَّهُ لم يَبغُذُ منهم إِلاَّ بِمِقْدَارِ المُوضِعِ الَّذِي يُزْجَرِ الـكالِ فيه، (وقوله): دَنَتِ الغُرُوبِ . يعني الشمسَ وإِنَّمَا أَضْمَرَهَا ولم يَتَقَدَّم لهـا ذِكْرُ لأَنَّ النُّدُوة دَلَّت عليها كما قال تعالى: حتَّى تَوارَتْ بالحِجاب. ولم يتقدده للشمس ذكر لكن العَشيّ دَلّ عليها ، والصّليب الشــديد، (وقوله): ولا تَرْعَي . أي لا تَحْفَظني ومَن رَواه تُرْعَى بضم الناء فمعناه لا تُبقى يقال ما أدْعَى فلان على فلان أَي مَا أَ بْقَى عَلَيْهِ ، وَالْعَبْرَةُ الدَّمْعَةِ ، وَالنَّحِيبُ البُّكَا بِصُوتِ ، والقَرْمُ الفحلُ الكريمُ من الإبل وعنى به هاهنا حَمْزَة رضي الله عنه ، والمُصعَب الفَحلُ من الإبل أيضاً ، والهَيْجاء الحرب، والشَجَا الحُزْن ، والنُـدوبُ جَمعُ نَدْبِ وهو أَثَرُ الجُرْح ، ٥٦٩ والجلابيب (٥١٩) جَمْع جِلْبابٍ وهو الإِزار الخَسْن ها هنا وكان مُشْرِكُو أَهُلِ مَكَّةَ يُسَمَّون مَن أَسَلَمَ مع رسول الله صلم ١٩٥ الحَدبُ بالخاء الحَدبِ يُلَقِّبُونَهُم بذلك ، وأَوْدَى هلك ، الخدبُ بالخاء المعجمة اوالدال المهملة الطَّمَنُ النافذ إلى الجوف ، والمُمْطَب الَّذي يسيل دَمْهُه ، والكَثيبُ الحزين ومن زواه كبيب بالباء فمناه يسيل دَمْهُه ، والحَطّة هذا الخصَلة الرَفيعة ، والضريبُ مَكْبوب على وجهه ، والخطّة هذا الخصَلة الرَفيعة ، والضريبُ الشّبيه ،

تفسيرغريب أبيات حسّان في أحد (قوله): ذَكُرتَ القُرُومَ الصيدَ من آل هاشِم • القُرُومُ ٢٩٥ الفُحول من الإبل ويُستَعار لِلكرام من الناس، والصيدُ المُلُولِثُ المُتَكَبِّرُونَ ، وأَقْصَدَتَّ أَصِبْتَ يَقَالَ رَمَاهُ قَاقَصَدَه إِذَا أصابه، والنَجيب الكريم، والعَضْبُ السيف القاطع، والخضيبُ ه: اللهمُ ، (وقول) ابن شَعُوبَ في شِعرهِ : لْأَلْفَيتَ يُومَ النَّعْفِ غير مُجيبٍ • النَّعْفُ أَسْفُلُ الجبل، (وقوله): قَرْ قَرَت صِبَاعٌ م أَي أَسْرَءَت وخَفَّت لأكله ، والضباعُ جمع ضَبُّم وهو ضَرْبٌ من السباع، والضراء الضاربة المتعودة للصيد أَوْ لِأَكُل لُحُوم الناس، وكليبُ اسمُ لِجاعة الكلاب والله أَعْلَمُ،

## تفسير غريب أبيات المحرث بن هشام

٥٦٩ (قوله): لَأَبْتَ بِقَلْبِ مَا بَقَيْتَ نَخَيْبِ لَأَبْتَ مَعْنَاهُ رَجِعْتَ يقال آب إِذَا رَجَع، والنَّخيبُ بالخاء المعجمة الجَبان الفَرَعُ، والسابِح الفَرس الَّذي كَأْنَّه يَسبَح في جَرْيهِ أَي يَموم ، والمَيْمَة الحِفَّةُ والنَّشاط ، والشَّيبِ بالشِّينِ المعجمة هو الشَّبابِ أَيضاً ان يرْفَع الفرس يديه جميماً ومن رَواه بالسين المهملة فهو شَعَرُ نَاصِيَةُ الفَرَسِ ، (وقوله) : فَحَسَّوهُم . أَي قَتَاوِهُم قال الله تعالى : ٠٧٠ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْ نِهِ ، أَي تَقْتُلُونِهم ، (وقوله) (٥٧٠) : إِلَى خَدَم هِنْدِ الْحَدَم هنا جَمْع خَدَمَة وهي الخِلخال يعني أَنَّهِنّ شَمَّرُن ثِيابَهُنَّ للهَرَبِ حتَّى بَدَتْ خَلاخيلُهِنَّ ، وانْسَكَفَأْ نَا أَي رَجَعْنَا ، (وقوله): لاثوا به م مناه اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ وَالْتُفُوَّا ، ( وقوله ): وهو يقول اللهم هل اعزَرْتُ . يعنى أُنَّه كان في لِسانه لُكُنَّـة " أُعْجَميّة فنهيّر الذال من أُعذرت إلى الزاء لأنّه كان حَبَشيًّا ،

تفسير غريب أبيات حسّان في أحد

وقوله): وأَ لَأُم مَن يَطَأَ عَهَرَ التَّراب ، (قوله): يَطأً ،
 أراد يَطأُ فسَهِل الهمزة، والعَهَر التُراب الَّذي لونه بين الحُمْرة

والغَبْرَة ، والعِياب جَمْع عَيْبَة وهي الَّتي يَرْفَع فيها الرَجُل مَتَاعَه ، والغَبْرَة ، والعِياب جَمْع عَيْبَة وهي الَّتي يَرْفَع فيها الرَجُل مَتَاعَه ، تَقْسير غريب أَبيات حسان أَيضاً

(قوله): إِذَا عَضَلُ مِسْقَتَ إِلَيْنَا كُأْنَهَا . عَضَلُ هنا اسمُ ٧١٥ قَيلِ منَ العرَب، والجِدَاية بفتح الجيم وكسرها الصّغير من أولاد الظباء، وشِرْكُ هذا اسم مو ضع وهو بضم الشين وكسرها، (وقوله): مُبيرًا • أَي مَهْلَـكَا ، (وقوله): مُنْكِلًا • أَي فامِمَّا لهـم والخيره ، والجَلائب ما يُجْلُب إلى الأسواق لِيُباعَ فيهـا ، (فقوله): ذَرُثُ بالحجارة . مَن رَواه بالرَاء فممناه أُصيب بها حتى أَضَعَفْتُه مأْخُوذٌ من الشوب الرَثِ وهو الخَلق ومَن رَواه فَدُثُ بِالدَالِ المهماة فمعناه رُمِيَ حتى الْتُوى بعض جَسَده، والشقّ الجانب، وشُبح أي أصابَته شجّة ، وكُلمَت شفّته أي جُرحَتْ ، والوَجْنَة أَعْلَى الخَدّ، والمغْفَر شَبية بِخَلَق الدِرْع يُجْعَلَ على الرأس يُتَقَى به في الحرب،(وقوله) : وازْدَرْدَه • أَي ابْتَلَعه ، ( وقوله ) : فكان ساقِطَ الثَنيّتين • يعنى أَبا عُبَيْدة بن الجرّاح لاً نَّه نَزَع الحَلْقَتين بفيهِ ،

تفسير غريب أبيات كحسّان أيضًا في أحد ٧٧٥ ( قوله ): قُطَّمَتْ بِالبَوارِقِ . البَوارِقِ السيوفُ والبَوارِق الدَواهي ومَصائِبُ الدَهْرِ، ( وقوله ) : ثمَّ فاءَت فِئَة . الفِئَـة الجَماعة ومَن رَواه فَيهُ بفتح الفاء فعناه الرُجوع ، ( وقوله ) : ٧٧٥ أَجْهَضُوهُ . ممناه أَزالوهُ وغَلَّبُوهُ ، (٥٧٠ والدَّوْلَةُ والدُّولَةُ بفتح الدال وضَمَّها لُغَتَان بمعنى واحدٍ و بعضُ اللُّغُويِّين يَفْرُ قون بينهما، (وقولها) : والربحُ للمُسلمين . يريد ربحَ النَصْر ، ( وقوله ) : اقَمَا هُ الله هو مهموز ومعناه حَقَّرَه الله وأَذَلَّه ،والسيَّة بالياءطَرفُ القَوْس وَحَكَى بعضُ اللُّغُويِّين فيه الهَمزةَ وذَكَر أَنْ العربَ تقول أسمأ يْتُ القَوْسَ إِذَا جِعلتَ له سِئَّةً ، البِّنَانُ أطراف ٥٧٤ الأصابِع، (وقوله) (٢٧٠): فيُتمَ . يقال هُتم الرجل إذا كُسِرَت ثَنِيَّتُهُ فَهُو أَهْتُمُ ، ( وقوله ) : تَزْهَرَان • معناه تُضِيئًان ومَن رَواه ٥٧٥ تَرْزان فعناه تَتَوَقّدان ، والشّغراء ذُبابُ (٥٧٠) أَزْرَقُ يَقَع على ظهر البَعير وحكى الهَرَويُ أنّه ذُبابٌ أحمرُ فإذا انتَفَضَ طار عنه ، (وقوله) : تَرَأَدَأُ ممناه مالَ ، (وقوله) : إِنَّ عندي المَو د فَرساً اعْلَفُهُ كُلَّ يوم فَرَفاً • العَوْدُ اسم فَرَسٍ ، والفَرق مِكيال يُسعُ سِتَّةً عَشَرَ مُدًّا وقال بعضهم يَسعَ أثني عَشَرَ رَطَلاً ، ويقال

فيه فَرَقُ وَفَرْقُ بَفَتَحَ الراء و إِسكانها وقال أحمد بن يحيى تَغْلَبُ ٥٧٥ لا يجوز فيه إِلاَّ الفتح وسرِفُ اسمُ موضع ٍ ، (وقوله) : قافلون . أَي راجِعون والله أَعْلَمُ ،

تفسير غريب أبيات حسّان في أحد

(قوله): أَتَيْتَ إِلَيْهِ تَحْمِلُ رِمَّ عَظَمْ لَلَّمْ العَظَمُ البالي ٥٧٥ وهو الرميمُ أيضاً ، وتُوعدُه تُهددُه ، وتَب حَسر وهاك ، والهُبولُ الفَقدُ يقال هَبِلَتْه أُمنُه أَي فقدَتُه ، والأُسْرَة العَشيرة والقرابة ، وفليل بالفاء معناه مَفلولون أَي مُنْهَزَمون ومَن رَواه بالقاف فهو مَعلوم ،

تفسير غريب أبيات حسّان في أحل (وهو له) : فقد أُلفيت في سُخق جَمْع سَحيق ٥٧٩ وهو البَعيد ، والحفاظ الغَضَب في الحرب ، (وقوله) : حَتّى ملاً دَرَقَتَه مِنَ المهراس ، قال أبو العبّاس المهراس ما بأُحد وقال غيره المهراس حَجَرٌ يُنْقَر و يُجْعَل إلى جانب البِسْر ويُصَبّ فيه الما في الناس ، (وقوله) : فعافة ، أي كرهة فيه الما عفت الطمام وغيرة إذا كرهته ، (وقوله) : وقد كان

بَدَّن رسول الله صلم. معناه أَسَنَّ يقال بَدَّن الرجلُ إِذَا أَسَنَّ بِقَالَ بَدَّن الرجلُ إِذَا أَسَنَّ ٧٧٥ وبَدُّن إِذَا عَظُمُ بَدَنُهُ مِن كَثْرَة اللَّحْمِ ، (وقوله) (١٧٧٠): أَوْجَبَ طَلْحَةُ . معناه وَجَبَت له الجَنَّة ، المُنْقَى موضع وقيل المُنْقَى جَبَلْ ، والأَعْوَصُ بالصاد المهملة موضع أيضاً ، (وقوله) : ظمَّى حِمَارٍ . الظِّمَى مِقْدَارُ مَا يَكُونَ بِينِ المَشْرَبَيْنِ ، ومنه الظَّاء الإبل وأقصَرُ الأظماء ظميُّ الجمار لأنَّه لا يَقْصُر عن الماء فَضُرِبَ مَثَلًا لِقُرُبِ الْأَجَلِ ، (وقوله) : إِنَّمَا نَحُن هَامَةُ اليوم أَوْ غَدًا . الهامَة طائر يخرج من رأس القَتيل تَزْعُمُ العرب أَنَّه يكون من عظام الميت في قبره و بعضهم يقول هو طائر يخرج من رأس القَتيل إذا قُتـل فلا يَزَالُ يَصيح أَسْقُونِي أَسْقُونِي حتَّى يُؤخذ بثأره فضَرَبَه مَثَلًا للمَوْت، (وقوله) (٥٧٨): رجلٌ أَتِيُّ ٠ هو الغَريب والأُتِيُّ أَيضاً السَيل يأتى من بلد إلى بلد، والثوب ٥٧٩ المُضَرِّجُ (٥٧٩) هو المُشْبَع حُمْرةً كأنَّه ضَرِج بالدم أي أطخ . ٨٥ به ، والحَدَب (٠٨٠) العَطَفُ والحَنَاق يقيال حَدَبْتُ على فُلاز ٨١ إذا عَطَفَتَ عليه ، (وقوله) (٥٨١) : يُجَدُّ عَنَ ، معناه يَقَطَعْنَ وأَكْثَرَ مَا يَقَالَ فِي الأُنْفَ، والخَدَمُ هَنَا جَمْعُ خَدَمَةً وهي الخُلْخَالَ ، (وقوله): وَبَقَرَت عن كَبد حَمْزة ، معناه شُقّتْ

يَقَالَ بَقَرَ بَطْنَهُ إِذَا شَقَهُ، ولا كُنَّهَا مَعَنَاهُ مَضَغَنَّهَا ، (وقوله): ٥٧١ أَن تُسيغَهَا . مَعْنَاهُ ان تَبْتَلِعَهَا ، وَلَفَظَتْهَا أَي طَرَحَتْهَا ،

## تفسيرغريب رجزهند بنت عُتبةً في أُحد (١٨٠)

(قولها) : والحَرْبُ بَعْدَ الحَرْبِ ذَاتُ سُعْرِ ، أَي ذَاتَ النّهابِ ٨٥٥ وأَرادَت ذَاتَ سُعُرُ فَسَكّنَت العَيْنَ تَخْفَيْهَا ، والغليل العَطش وأَرادَت ذاتَ سُعُرُ فَسَكّنَت العَيْنَ تَخْفَيْهَا ، والغليل العَطش والغليل أَيْضاً حَرَارةُ الجوف ، (وقولها) : حتى تَرِمَّ أَعْظُمى في قَبْري وأَي تَبْلَى وتَتَفَتَ ،

تفسير غريب رجزهند بنت أُثابة

(قولها): يَا بِنْتَ وَقَاعٍ عَظِيمِ الْكُهُرِ ، الوَقَاعُ هَا الْكَثَيرُ ، ١٥ الوُقوعِ فِي الدَّنَايا ، والزُهْرُ البِيضُ واحدُهم أَزْهَرُ ، والحُسام الوُقوعِ فِي الدَّنَايا ، والزُهْرُ البِيضُ واحدُهم أَزْهَرُ ، والحُسام السَيْف القاطع ، و يَفْرِي معناه يَقْظَع ، (وقولها) : إِذَا رام شيبُ . أَرادت شيبَتَه فَرَخَمَّتُه فِي غير النِداء على التَرْخِيمَيْنِ شيبُ . أَرادت شيبَتَه فَرَخَمَّتُه فِي غير النِداء على التَرْخِيمَيْنِ حَمِيعًا ، وضَواحِي النَحرُ ما ظهر منه ، والنَحرُ الصَدرُ والله أَعْلَمُ ،

## تفسير غريب أبيات هند بنت عتبة في أحد (١٠٠٠)

٨١٥ (قولها): من لَذْعَةِ الحُزْن الشديدِ المُعْتَمِدَ ، اللَّذْعَة أَلَم النار أُو مَا يُشَبُّه بها وهو بالذال المُعجمة والمين المهملة فأمَّا اللَّذَعُ بالدال المهملة والغين المعجمة فهو لِما كان له أَسْنَانُ كالحَيّة والعَقْرِبِ وشبهها ، والمُعتَمد القاصد المُولِم ومن رَواه المُتَقّد فهو معلوم ، (وقولها) : بشُوْبوبِ بَرد ، الشُوُّ بوب دُفْعة ُ المطَى ٥٨٢ الشديدةُ ، و بَرد أَي ذو بَرْد شُبَّتِ الحربُ بها ، (وقوله) (٥٨٠): ورأَيتَ أَشَرِها • الأُشَرِهو البَطَر ، (وقول) حسان بن ثابت في شعره: أَشِرَت لَكَاعِ وَكَانَ عَادَتُهُا أَشِرَت معناه بَطرَت، (وقوله) : لَكلاع . هي اللَيثمَةُ يُقال للمُؤَنَّث لَكلاع وللمُذَكِّر لُكُمِّ ، (وقوله): ذُقُّ عُقَّقُ. أَراد يا عاقّ وهو من المَعْقوق فَعَدَّله إِلى فُعَل، (وقوله): لَحْمًا ميريد أَنَّه مَيْت لا يَقْدِر على الانتيصار ، (وقوله) : أَنْعَمْتُ فَعَالَ ، معناه مالَغْتُ يقال أَنْهُم في الشيِّ إِذَا بالغ فيه ، (وقوله): أَنْهَمْتُ . يُخاطِب به نَفْسَه ومَن رَواه أَنْمَنْتَ فإِنَّه يعني به الحربَ أَو الوَقيعَةَ ،

(وقوله): فعال أي ارْتَـفِعْ يقال أُعْلَى عن الوسادة وعال عنها ٥٨٧ أَي ارْتَفَع وقا يجوز أَن تَكون مُعْدولةً منَ الفَعلَة كما عَدَلوا فُجَارِ عِن الفَجَرَةِ أَي بِالَغْتَ فِي هذه الفِعْلَةِ ويعني بالفِعْلَةِ الوَقيعة ، (وقوله) : ازَّ الحَرْبُ سِجَالٌ . السجال المُكافأة في الحرب وغيرها، وهُبُلُ اسمُ صَنَمٍ، (وقوله) (١٠٠٠ : جَنَبُوا الخَيلَ ٥٨٣٠ معناه قادوها ، وامتَطوا الإبل أي رَكبوا متطاعاً والمطاَ الظَّهُر ، (وقوله): وفَرَعَ الناسُ لِقَتَلاهِ • مَن رَواه بالزاء المكسورة والمين المهملة فمعناه خَافوا لهم ولم يَشْتَغِلوا بشيُّ سِواهُم ومَن رَواه فَرَغَ بِالرَاء المهملة والنبين المعجمة فهو من الفَرَاغ وهو معلومٌ ، (وقوله) (''ْ ، عَيْنُ تَطْرف . يَقَالَ طَرَف بِعَيْنُهِ يَطْرف إِذَا ٨٤ ه ضرب بِجَفَن عَينه الأُعْلَى على جَفَن عينه الأسفَل ، (وقوله): يَرْشُفُهَا . معناه يَمْضّ رِيقَهَا ، (وقوله) : أَرْضَعَتْهم مُولاةٌ لأبي لَهَبِ . هذه المَوْلاةُ اسمُها ثُوبيّـة ، (وقوله) (٥٨٠): فَسُجّي ٥٨٥ ببُرْده • أي غُطّيَ يقال سُجّى الميتُ إِذَا غُطّيَ وَجْهُهُ ، والبُرْد واحدُ بُرُود اليّمَن وهي ثِيابٌ تُسمَّى المَصَب ، والبُرْدَةُ كِسالٍ يلتف به ، (وقوله): فاستَزجَمَت ، أي قالت إنَّا لله و إنَّا إليه راجمون كما أمر الله تمالى: الَّذين إِذَا أَصَابَتُهُم مُصيبَـةُ قَالُوا

٥٨٦ إِنَّا لله و إِنَّا إِليه راجمون ، (وقوله)(٢٠٠٠): فذرفَتْ عَيْنًا رسول الله ٥٨٧ صلم • أي سال دَمَعُهُا ، (وقوله) (٥٨٠ : أُسَيَّنُ بأَ نَفْسَكُنَّ • أَي عَزَيْتُنَّ وَعَاوَنْتُنَّ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالَ فِي الْمَ-وَنَهُ وَاسَيْتُنَّ بِالْوَاوِ، (قول) امرئ القيس في بيته : لقَتَلُ بني أَسَد رَبُّهُم • الرَبِّ هنا المَاكُ ويعني به امرؤُ القيس والدَه حُجرَا لأنَّه كان مَلك بني مره أُسدَ فقتلوهُ ، (وقوله) (٥٨٩): حملتُه عُقْبة ، هو منَ الاعتقاب في الرُكوب، (وقوله): عَيْبَةُ نُصْبِح رسول الله صلم. يُريد موضع بسره ، (قوله): صَفَقَهُم معه . يريد اتفاقَهم معه يقال أَصْفَقَتُ مَعَ فَلَانَ عَلَى الْأَمْرِ إِذَا جَمَعَتَ مَعَهُ عَلَيْهُ وَكَانَ الْأَصْلُ أن يقال إصفاقهم معه إلا أنه استعمل المصدر ثلاثياً ومن رواه ضَلَعَهُم مَعَه فَمَعْنَاه مِيْلُهُم معه يقال ضَلَعُكُ مَعَ فُلان أَي مَيْلُك، (وقوله): يَتَحرَّ فون • أي يلْتَهَبُون منَ الغَيْظِ، والحَنقَ شِدَّة الغَيظ يقال حَنِق عليه يَعنق إذا اشتد غَيظُه عليه،

تفسير غريب أبيات معبد المخزاعي تفسير غريب أبيات معبد المخزاعي و تُهَدّ معناه و و قوله): كادَتْ تُهَدُّ مِنَ الأَصْواتِ رَاحِلَتِي وَ تُهَدَّ معناه تَسْقُطُ لِهَوْل ما رَأَت من أَصْوات الجَيْش وكَثْرَتِهِ ، والجُرْدُ الحَيْلُ العِتَاقَ ، والأَبابيل الجَماعات يقال إِنّ واحِدَها أَبِيل ،

وتَرْدِي أَي تُسْرِع، والتنا بلَة القِصار، والمِيل جمعُ أَمْيَلَ وهو .٥٥ الَّذي لا رُمْحَ معه وقيل هو الّذي لا تُرْسَ معه وقيل هو الَّذي لا يَشْبُتُ على السَرْج، والمَعَازيل الَّذين لا سِلاحَ معهم، والعَــذُو مَشَى سريع ، وسُمُوا أي عُلُوا وارْتفعوا ، وابن حرب هنا أَبُو سُفْيَانِ ، (وقوله) : تَغَطَمُطَت ، معناه اهْتُزَّت وارتَّجَّت ومنه يُقال بحر عُطامط إذا عَلَت أمواجه ، والبطحاء السهل منَ الأرض ، والجيلُ الصيف من الناس، والبسلُ الحرام وأراد بأهل البَسل قُرَيْساً لأَنهم أهلُ مَكَّة ومكة حرام، والضاحية البارزة للشمس، والإرفة هنا العقلُ وهو بكَسْر الهمزة، والوَخش رُذالة الناس وأخساً وهم ، والتنا بلة القصارُ وقد تقدّم ومن رواه قَنَابِلَةَ فَهُو جُمُّ قُنْبُلَةً وهِي القَطْعَة مَنَ الخَيلِ ، والقيلُ والقولُ واحدٌ وقال بعضهُم القـول المَصدر والقيلُ الاسمُ ، ( وقوله ) : فَشَنَى ذلك أبو سُفْيان • معناه صَرَفه وَرَدّه ، وعُـكاظ سوقَ كانت العرب تَجْتَمَع فيها ، (وقوله) : قد حَرَ بوا ه أَي غضبوا يُقال حَرَبِ الرجل وحَرَبْتُهُ إِذَا أَغْضَبْتُهُ ، (وقوله) : لقد سُوّمت . معناه أُعلمَت أَي جُمِلَت لها عَلامَة ليُعرَف بها أنها من عندالله تمالى ، ووقع في كتاب أبي على الغساني بعد هذا حدّثنا أبو

صالِح وابن بُكَيْرِ عنِ اللَّيْثُ عن عَقِيلُ عن ابن شِهاب قال هُرَ أَبَّا هُرَيْرَةَ أَخبره أَنَّ رسول المُسيَّب أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ أَخبره أَنَّ رسول الله صلعم قال : لا يُلدَغ المُومِن من حُجر واحد مرَّتين • هذا الحديث حاشية في كتاب أَبي عليّ الفسّانيّ رَحِمه الله (وقوله): الحديث حاشية في كتاب أَبي عليّ الفسّانيّ رَحِمه الله (وقوله): هُرُرُوه • معناه وقروه وقرّبوه ، (وقوله) (۱۹۹۰): لَكَأَ نَّمَا قُلْتُ بُعْرًا • أَي عَظيماً ، والبُجرُ هو الأَمر العَظيم الدَاهِي ، ومَن رَواه هُرُرًا بِالهَاء مضمومة فهو الكلامُ القَبيحُ ،

انتهی الجزء الحادی عشر والحمد لله وحدَه وصلَّی الله وسلَّم علی سیّدنا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیماً کثیراً

## النبالجالين

وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

### المجزء الثاني عشر

(قوله)(٥٩٢): وبنوحارثة بن النبيت من الأوس . قال ابن هشام ٥٩٢ النبيت عمرو بن ملاد بن الأوس، (وقول) رؤبةً في رجزه: والآن تُبلَى في الجياد السُّهُمُ ، الجياد الحيل العِتاق ، والسُّهُم العابسة المُتَّفِّيرة يعني في الحرب، وأُجنَّدُموا بالدال والذال جميعاً معناه أَسْرَعُوا ، (وقول) الكُميْت بن زيد في بيته (نام) : راعياً ٩٥، كان مُستجحاً فَهَقَدْنا ، قال ابن هشام مُستجحاً سلسُ السياسة مُحْسِناً للنِعَم ، (وقول) ذي الرُمَّة في بيته : ما أَنْسَ من شَجَن لا أَنْسَ مَوْقِفَا الشَجَن الحُزن هذا، (وقوله): تعالى (٩٩٦): إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ . قال الفَرَّاء القَرْح بفتح ٩٩٥ القاف الجراح والقُرْح بضم القاف أَكم الجراح وغيره لا يُفرّ ق بينها ، (وقول) جرير في بيته (٥٩٩): تَحُسُّهُمُ السَّيُوفُ كَمَا تَسَامَى ١٩٥٠

تَسامَى معناه ارْتَفَع، والأجم جَمعُ أُجمَةٍ وهو الشجر المُلْتَفَّ، ٠٠٠ والحصيد المَحْصود يمني المَقَطوعَ ، (وقوله) (١٠٠٠): أَنْبَهم معناه ٢٠٠ لأمَّهم وعاتبَهم ، (وقوله) (٢٠٠٠): من قارَف . يقال قارَف الرجل ٦٠٥ الذُّنبَ إذا دخل فيه ولا بَسه ، (قوله) (١٠٠٠): ولا يَدْ كُلُوا وأي لا يُراجِعُوا هَا يُبين لِعَدُو هُم يَقَالَ نَكُلُ الرَّجِلُ عَن قِرْنَهُ فِي القَيَّالَ إِذَا رجع عنه هَيبَةً له وخَوْفًا، (وقوله): لا فِرْقَ بما أَعْطَيْتَنَا الجَنَّةَ . يُرْوَى هنا بالخَفْض والرَفْع وبحَفَض الجَنَّة على البدل مِمَّا في قوله مَا أَعْطَيْتَنَا ورَفْعُهَا عَلَى خَبَرَ مُبْتَدَا مُضْمَرَ تَقَديرِهَا هُو الْجَنَّةُ أَو ٦٠٧ هي الجَنَّة ، (وقوله)(٢٠٠٠): وحَبَابِ بن قَيْظي ، وقع هنا بجاءِ مهملة مفتوحة وباء وجَناب بالجيم المَفْتُوحة والنون حَكاه الدارَقُطْنَيُّ ٦٠٨ عن ابن اسحق قال والمَحفوظ بالحاء ، (وقوله) (١٠٨ : ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف أَبوجنّة -كذا رُويَ هنا بالباء والنون مماً والحاء المهملة ، وقال الدارَقُطنيّ ابنُ استحق وأُبو مَعْشَر يقولون فيه أُبو حَبَّة بالباء والواقديّ يقوله بالنون، (وقوله) : عبدُ الله بن سلَّمَة . يُرْوَى هنا بكسر اللام وفتحها وسلَّمة بكسر اللام قَيَّدَه الدارَ قُطْنيُّ ،

## تفسيرغريب قصيلة هبيرة بن أبي وهب في أحد (""\_"")

(قوله): مَا بَالُ هُمَّ عميه بِأَتَ يَظُرُ قُنِي . الْعَميد الْمُؤْلِمُ ٢١١ الموجع وأصل العَميد البَعير الَّذي قدِ انْشَقّ سَنَامُهُ لِكُثْرَة اللحم فيه ، والمَوادِي الشَواغِل ، (وقوله) (١١٢): مُساعِف مُطيعُ ٢٦٢ مُوَّاتٍ ، وَكَلَهْمُوا أَي أُولِمُوا بِهِ وأَحَبُّوه ، والعِبْ الحِمل التَّقيل فاستُعَارِه هنا لِما يُكَلِّهُ وَنَهُ منَ الأُمورِ الشاقَّةِ العِظام، (وقوله): فوق مُشْتَرَفٍ • مَن رَواه بفتح الراء فإنه يمني فَرَساً يَسْتَشْرِفُهُ الناسُ أي يَنْظُرُ ون إليه لِحُسنه ومن رَواه بكسر الراء فَمَعناه على مُشْرِف ، والساطِي البَعيدُ الخطو إذا مَشَى ، والسَبُوح الّذي يَسْبَعَ ۚ فِي جَرْيهِ كَأْنَه يَعُوم ، ويُبَارِيهَا أي يُعارضُها وأُعاد الهاء على الخيْل وإِن لم يَتَقَدَّمْ لهـا ذِكْرٌ لأَنَّ الكَلاَم يَدُلُّ عليها، والعَيْرِ هِنَا الْحِمَارِ الْوَحْشِيُّ ، والفَدْفَدةُ الفَلاةُ، ومَكَدَّم مَعْضُوض عَضَّتُهُ آتُنهُ، ولاحق معناه ضامر، والعُونُ هنا جماعاتُ حُمُر الوَحْشِ ، وأَعْوَج اسمُ فَرَس مشهور في العرب ، ويَرْتاحُ أي يسْتَبْشِرُ وَيَهْتَزُ ، والنَّدِيِّ المَجْلس منَ القوم ، والجِذْع الفَرْغُ،

٦١٢ وشَمْرًا ، هنا نَخْلَة كثيرةُ الأغصان ، مَرَاقِيها مَمَالِيها ، (وقوله) : ورُقَاق الحَدّ . يعني سَيْفًا ، (وقوله) : مُنْتَخلًا . أَي مُتَخَيّرًا فَتَنَخَّلَ أَي تَغَيَّرَ ، والمارن هو الرُمْحِ اللَّيِّن عندالهَزَّ وهو بالراء، والخُطُوبُ حَوَادِث الدَهْرِ ، (وقوله ) : هذا وبَيْضاً. • يعنى دِزْعًا ، والنَّهِيُّ الغَديرِ منَ الماء يُقال بفتح النون وكسرها ، ونيطَتْ بالنون معناه عُلَقَتْ ومَن رَواه لُطَّتْ فعناه أُلصقَتْ ، ومَساويها عُيوبُها ، والعُرْض هنا السَّعَة ، و بُزْجيها أَي يَسوقها ، ويهني بالنَّحيِل هنا مدينةَ النبيّ صلَّى الله عليه وســـتم ، وأُمُّوها أَي قَصَدُوها ، والجَرّ هنا أَصل الجَبّل وهو بالجيم المفتوحة ، والخَذِم بالحاء والذال المُعجَمَتين هو الَّذي يَقطَع اللحم سَريعاً، قُواصيها ما تَفَرَّقُ منها وبَعْدُ ، والمارض هنا السَحَاب ، والبَرد الَّذي فيه بَرَدْ ، والهام هنا جَمَعُ هامَة وهي الطائر الَّذي تَزْعُمُ ۗ العرب أَنَّه يخرج من رأس القَتيل ، (وقوله) : كَأْنَّ هامَهم . الهام هناجمع ُ هامة وهي الرأس، والوغَى الحَرَّب، والفِلَق جمع فلقة وهي القطُّمة من الشيّ ، والقيض قِشرُ البيض الأُعْلَى، والرُبْدهنا النَّعَام لأنَّ أَلوانَهَا بين البِّيَاض والسَّواد وهو اللَّوْنَ الْأُرْبَدِ ، (وقوله) : عن أَداحيها . الأُداحي جَمْعُ أُدْحيّ

وهو الموضع الَّذي تَبيضُ فيه النَّمام ، وذَعْذَعَتْهُ حَرَّكَتْهُ ، ٦١٢ وتَعَاوَرُهُ أَي تَتَدَاوَلُهُ ، والسَوَافي الرياح الَّتي تَقُلَعُ التُرَابَ والرَمْلَ من الأرض ، والسَحُ الصَبُ يُريد أَنَّه عَطالاً كثيرٌ ، والشَرْرُ الطَّمْنُ عن يَمينِ وشِمالِ ، والمَّا قي هنا المُقَدَّمات والمَّا قي أَيضاً مَجَاري الدُموع مِنَ العَين والتَفسيران صَالحَان في هذا الموضع ، والفَرْث ما يُخْرَجُ منَ الكَرش ، ويَصْطَلِي أي يَتَسَخَّنُ ، والنَقَرَى أَن يَذْعُو َ قوماً دون قوم ِ يقال هو يَدْعُو الجَفَلَى إِذَا عُمَّ وهُو يَدْعُو النَّقَرَى إِذَا خُصَّ ، (وقوله): المُثْرين وأي الأغنياء (وقوله) جَرْبا وأي شدَيدةُ البَرْد مُؤْلِمة ويُقال أيضاً قَحطَة لا مَطَرَ فيها ، والقريس البَرد مع الصقيع والصَقيعُ هو الثَلْجُ الَّذي يَلْصَق بالنَّبات وهـو الجَليـد، والأَفَاعِي جَمَّعُ أَفْعَى ، (وقوله) : لِذي ضَرَّاءَ . يعني لِذي الحَاجَةِ وَالْفَقَرْ (وقوله): جَاحِمة • أَي نار مُأْتَهَبَة ، وذَاكية أَي مُضيئة ، (وقوله)(١١٣): بالمَشْنَى • يُريد مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، ٦١٣ ويُبَارُونَ أي يُمَارضون ، وَدَنَّت بالنون أي قَصُرَت يُقال رَجُل أَدَنَّ المُنُق إِذَا كَانَ قَصِيرَ المُنْقِ، والسُورة هنا الرفْعَة والمَنْزِلَة ، والمساعي ما يُسمَى فيه منَ المَكارِم ويُرْوَى

مَسَاوِيها وهي مَا يُؤْثَرُ عَنْهَا مِنَ الْعُيُوبِ وَالصَحَيْحِ مَسَاعِيها ، تَفْسِيرِ غَرِيبِ أَبِيات حسّان في أُحل ١١٣ (قوله): أَوْرَدُتُمُوها حِيَاضَ الموت ضاحية مَ الحِياض جَمْعُ حَوْضٍ ، والضاحِية البَارِزة للشَّمْس ، والحَسَبِ الشَرَف ، وطَواغِيها جمعُ طاغية والطاغية المتُكبِّرِ المُتَمَرِّد ، ويعني بأهل القليب هنا مَنْ قُتُلَ بَبَدْرٍ مِنَ المُشْرِكِين ، (وقوله) : كُناً مَوَالِيها يعني أَهل النَّهُمة عليها،

تفسير غريب قصيدة كعب بن مالك في أحد

رقوله): مِنَ الأَرْضِ خَرَقَ سَيَرُهُ مُتَنَعَنِيعُ الْحَرَقَ الفَلاة الواسِمَة الَّتِي تَخَرِق فيها الربيحُ ، (وقوله): مُتَنعَنِيع مَن رَواه بالنون فهو المُضطَرِب ومَن رَواه بالناء فهو المُتَرَدِّد يُقال نَعنعَ في كلامه إِذَا تَرَدَّدَ فيه ، والأَعلام الجِبَال المُرْتَفعة ، والقَتَام ما مال لونه إلى السواد منها ، والنَقعُ الغُبَار ، والها مِد المُتَلَبِد السَاكِن ، والبُرْل الإبِل القوية واحدِها بازِل ، والمرامس الشَديدة ، والرُرْح المُعيية ، والصليب الوَدَك ، والمُوضَع الشَديدة ، والرُرْح المُعيية ، والصليب الوَدَك ، والمُوضَع

المبسوط المنقوش، والعين بَقَرَ الوَحْش، والآرام أَيضاً البيضُ ٦١٤ البُطون السُمْرُ الظُّهُورِ ، (وقوله) : خِلْفَةً . أَي يَمْشين قِطْعَةً خَلْفَ وَطَعْدَةِ ، والقَيْضِ قِشْرُ البَيْضِ الأُعْلَى ، ويَتَفَلَّعُ معناه يَنَشَقُق ، (وقوله) : فَخُمة يمني كَـتيبة عَظيمة ، (وقوله) : مُدَرَّبة مَن رَواه بالدال المُهْمَلَة فهو منَ الدُرْبَة يعني أُنَّهم دَربوا بالقِتال ومَن رَواه بالذال المُعْجَمة فمعناه مُحَدَّدة والذّرب الحادّ، والقوانس رُوُّوس بَيْض السيلاح ، ( وقوله ) : كُلُّ صَمَوْت . يعـنى دِرْعاً أُحْدَكُمَ نَسْجُهُا وتَدَقارَبَ حَلقُهَا فلا يُسْمَع لها صوت، والصوان كُلُّ مَا يُصَانُ فيه الشَّى ٤ دِرْعاً كان أُو ثَوْباً أَو غَيْرَهما ، والنَّهيُ الغَدِيرِ، ومُتْرَع أَي مَمْلُوء ، (وقوله) (١١٠): أَقْشَعُوا معناه فرُّوا ٢١٤ وزَالوا ، ويُزْجِي يَسوق ، وتَوَزَّعوا أَي تَقَسَّموا ومن رَواه تَوَرَّعُوا بِالرَاءُ فَعَنَاهُ ذَلُّوا ، (وقوله) : يَفُظْمُوا أَي يُهَالُوا ويَفْزَعُوا منَ الشيُّ الفَظيع وهو الهَــائل المَنْظَر ، (قوله) : ولمَّا أَبْتَنُوا . معناه ضَرَبُوا أَبْنَيَتَهُمُ وهي القباب الأجْنَبَيَّة ، والعرْضُ هنا مَوْضِع خارجَ المدينة، وسَراتُنا أي خيارُنا ، (وقوله) : لا نَتَطلَّمُ مَن رَواه بالطاء المهملة فمعناه لا نَنظُرُ إليه إجلالاً وهُيبَةً له ومَن رَواه بالظاء المعجمة فَمَعْناه لا نُميلُ عليمه ، والرُوح هنا

٦١٤ حِبْرِيل عليه السلام، (وقوله): قَصْرُنا أَي غَايَتُنَا، والبيض السيُوف والبَيضُ جَمْعُ بَيْضَة السِلاح، (وقوله): علمومة ويعنى كتيبةً مُجْتَمِعةً ، والسَّنَوَّر السِّلاح ، ( وقوله ) : لا تَوَرَّعُ ، مَن رَواه بالراء فَمَعناه لا تَكُفُّ ومَن رَواه بالزاي فَمَعناه لا تَتَفَرَّق، والحاسِر هنا الّذي لا دِرْعَ عليه ولا مِنْفَرَ ، والمُقَنَّم الّذي لَبسَ المغفرَ على رأسه، والنَصِيَّة الحِيار منَ القوم، ونُعاورُهم أي نْداولْهُم ، ونُشارِعُهُم أَي نُشارِبُهم ، ونَشْرَعُ أَي نَشْرَبُ ، والنَّبْع شَجَرٌ تُصنُّع منه القِسِيِّ ، واليَثْربيُّ معناه الأوتار نُسبَت إلى يْثْرِب، (وقوله): مَنْجوفة يعني سِهَاماً، وحرُّميَّة أي مَنْسوبة إلى أهل الحرَم يُقال رجل حرّمي إذا كان من أهل الحرَم، وصاعِديّة إذا كانت مَنْسُوبةً إلى صانِع اسْمُهُ صاعِد، مرح وتَصوب (١١٠) أَي تَقَمُّ ، والفَضَاء المُتَّسِع منَ الأرض ، والصَبَا الريح الشَرْقيَّة ، والقرَّة البَرْد ، ( وقوله ) : يَــتَرَيَّعُ أَي يَجَيُّ وَيَذْهَب ، وَرَحَى الحَرْب مُمْظَمَ موضع القِتَال فيها ، (وقوله) : حَمَّهُ اللَّهُ أَي قَدَّره ، وسَراتُهُم أَي خِيارُهم ، والقاعُ المُنْخَفَض منَ الأرض ، (وقوله ) : ذَ كانا . أي أَلْتِهَــاباً في الحَرْب ، (وقوله): تَلَفَّعُ مَأْي يَشْتُمَلُ حَرُّهَا عَلَى مَنْ دَنَا مِنْهَا، (وقوله):

مُوجِفِينَ . أي مُسْرِعِينَ ، والجَهَام السَحابِ الرَقيقِ الَّذي ليس ٦١٥ فيه مان ، وبيشة اسمُ موضع تُنْسَبُ إِليه الأسود ، والذِمار مَا يَجِبُ عَلَى الرَجُـلُ أَنْ يَحْمَيْهُ ، وجلاَّد هنا جَمَعُ جَليدٍ وهو الصَبُور، والشهاب القطعة من النار، ويَسفَّعُ أي يُحَرَّق ويُغيِّر يُقَالَ سَفَعَتُهُ النار اذا غَيَّرَتْ لَوْنَهُ ، (وقوله) : أَضْرَعُ الي ذَليل يُقال أَضْرَعَتُه الحاجَة إذا أَذَلَّتُه، وشُرَّعُ هنا معناه مائلَة للطَعن يْقَالَ أَشْرَعْتُ الرُمْحَ قِبَلَهُ اذَا أَمْلَتَهُ إِلَيْهِ ، (وقوله) : كأنت فُرُوعَها الفُروعُ هنا الطعن المُتَسع، ﴿ وقوله ﴾ : عَزالي مَزَادٍ • المَزالي جَمْعُ عَزَلاً، وهو فَمُ المَزَادَة اوالسِقاء، (وقوله): يَتَهَزَّعُ . مَن رَواه بالزاي فمناه يَتقَطَّع ومَن رَواه بالراء فمعنــاه يَتَفَرَّغُ ويُسْرِعُ سَيَلَانُهُ ، (وقوله) : عن جِذْمِنَا . الجَذْمُ هنا الأصلُ ،

> تفسير غريب قصيدة ابن الزبعثرى في أحد (١١١\_١١١)

(قوله): إِنَّ لَلْخَيْرُ ولَلشَّرَّ مَدَّى · وَكَلِّلَا ذَلَكَ وَجُهُ وَقَبَـلَ · ٦١٦ المَدَى الغاية ، ( وقوله ) : قَبَـل · القَبَلَ المُواجَهة والمُقَابَلة ،

٦١٦ وخُسِاس أي حقيرة ، ومثْر أي غَنيّ ، ومُقلّ أي فَقـير، وبَنَاتُ الدَهْرِ . يعني به حَوادِثَ الدَهْرِ ، والآية هنا العَلاَمة ، والغُالَ جَمْع غُلَّة وهي الحَرَارة والمَطَش،والجَرَّ أَصلُ الجبل، والجُمْجُمَة الرأس، (وقوله): أُترَّتْ معناه قُطعَتْ ، والرجل يَعْنِي الأَرْجُلُ ومَن قال الرجلُ فإ نَّه كَسَرَ الجيمَ إِتْبَاعًا لَكَسُرَةِ الراء، والسَرابيل هنا الدُرُوع، (وقوله): سُريَت. أي جُرُدَتْ ، والكُماة الشُجْعَان ، والمُنْتَزَل موضِعُ الحَرْب، والبَطَل الشجاع، والنَجِدة القوة والشَجاعة، والقرُّم الفَحـل الكريم، وبَارع مُبُرّ زُ على غيره، والمُلتَاث هنا الضّعيف، والأسلَ الرماح، والمهراس قد تقدم تَفسيرُه، والأَقْحاف جمع ِقحف ، وهام جمع هامة ٍ وهي الرأس ، والبَرْك الصّدر، (وقوله): في بني عبد الأشَلَ أراد عبد الأَشْهَلَ فَحَذَف الهاء، ٦١٧ والرَقَص مَشَي سَرِيعٌ ، والحَفَّان صِه فَار النَّعَام ، والنَّهَل (١١٠٠): الشُرْبِ الأوَّلُ والعلَلِ الشُرْبِ الثاني يَضْرِبُهُ هنا مَثَلًا ، تفسير غريب قصيدة حسان التي جاوب بها

ابن الزبَعْرَى في أُحد ( وقوله ): نَضَعُ الخَطِّيَّ في أَكْتَافِكُم ، الْحَطِّيِّ الرِماح مَنْسُوبَة إِلَى الخَطُّ وهو موضع، والأَضياح جَمْ ضَيْحٍ وهو اللَّبَنَ ٦١٧ المَخْلُوطُ بِالمَاءُ ، ( قُولُه ) : كَسُلَاحِ النيبِ يَأْ كُلْنَ العَصَلَ . النيبُ جمعُ ناب وهي الناقَةُ المُسنِّة وقال ابن هِشام النيب النُّوق، والعَصَل نَبات تأكلُه الإبل فَيَخرُجُ منها أحمرَ، والرَّسَل الإبل المُرْسَلَة الَّتِي بَعَضُهُا فِي أَثَرِ بَعْض وقال بعضُ اللُّغُويِّيِين الرَّسَلَ الجَماعة من كلّ شيء، (وقوله): فَأَجَأَ نَاكُم. معناه ألجأناكم ومنه قوله تعالى : فَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جَدْعِ ٱلْنَخْلَةِ وَأَلْجَأُهَا، وسَفَحُ الجِبلِ جانِبُه المُقاربِ لأصله، والحَناطيلِ الجَماعات، والأمذاق الأخلاط من الناس هنا ومن رواه كأشداف فَالْأَشْدَافَ الْأَشْخَاصَ وَمَن رَواهَ كَجِنَّانَ فَمَنَاهُ الْجِنَّ ، والمَلاَ هو المُتَسِع منَ الأرض، يُهلُ أي يَرْتاع منَ الهُول وهو الفَزَع، ونَعِزَعُهُ أَي نَقَطَعُهُ ، والفُرْط هنا ما عَلِيَ منَ الأرض،والرجَل هنا جمعُ رَجَّلَة وهو المُطْمَئَنَّ منَ الأرض ، (وقوله): أيَّدوا حِبْرِيلَ. أراد أيَّدُوا بِجِبْرِيلِ فَحَذَفَ حَرَّفَ الْجِرِّ وعَدَى الفَعْلَ، والجُحْجَاحِ السيّد وجَمْعُهُ جَحاجِحة وجَحاجِح ، والرِفَلّ الّذي يَجُرُ ثُوْبَهُ خُيلًا عَ يَقَالَ رَفَلَ فِي ثُوبِهِ إِذَا مَشَى فيه وهو يَجُرُثُه ، والتنا بل القصار اللِثَام ومَن رَوَاه القبائل فهو جمعُ قَبيالَةٍ وهي

القطعة من الحيل ، (وقوله) : الهُبُل ، من رَواه بِضَمَّ الها، والباء فهناه الَّذِين ثَقَلُوا لِكَثْرَة اللَّهِم عليهم ومنه يُقَال رَجُل مُهُبَّل فهناه الَّذِين ثَقَلُوا لِكَثْرَة اللَّهِم عليهم ومنه يُقَال رَجُل مُهُبَّل فِي إِذَا كَثُرَ لحمهُ ومن رَواه الهُبَل بفتح الها، والباء أوالهُبَل بضم الها، وفتح الباء فهو من الشَكل يُقال هَبَلَتُهُ أُمنهُ إِذَا شَكلَتهُ ، والهَمَل الإبل المهْمَلَة وهي التي تُرْسَلُ في المَرْعَى دون رَاعٍ ، ووُلْد جَمْع وَلَد كما يقال أُسد وأسد،

تفسيرغريب قصيدة كعببن مالكفى أحد ( قوله ) : نَشَجْتَ وَهَـلَ لك مِنْ مَنْشِجَ . نَشَجْتَ أي أَبَكَيْتَ وَالنَّشْجِ البَّكَاء مع صَوْتِ مُتَرَدِّدٍ ، ( وقوله ) : تَلْجَج هو من اللَّجَج وهو الإِقامة على الشيُّ والتَّمادِي عليه، والأضوُ ج بالواو المضمومة جمع ضوج وهو جانب الوادي ومن رواه بذي الأَضْوَج بفتـ الواوفهو اسمُ مَكَان، وشَابَعُوا أَي تَابَعُوا، والمَنْهَجَ الطَريق الوَاضِح، والكُماة الشُجْعان واحدُهم كُميٌّ، والقَسْطَلِ الغُبَار،والمُرْهُج الَّذي عَليَ في الجَوَّ،والدَوْحَة الكَثِيرةُ الأغْصان، والمَوْ لِج المَدْخَل يُقال وَلَجَ فِي البَيْت إِذَا دَخَـلَ فيه ، (وقوله) : حُرّ البُّلاَء . يُريد خَالص الاختبار ، (وقوله) : يَحْرَج • معناه لم يأثَمُ ، (وقوله) : بذي هَبَّـةً • يعنى سَيْفًا وهبَّـة

السيف وُقوعه بالعَظْم، وصارِم أَي قاطِع، وسَلْجَج أَي مُرْهَف ١٩٨ قاطِع أَيضاً، (وقوله): فلاقاه عبدُ بني نَوْفلِ هنا وَحْشِيّ قَائِلُ حَمْزَةَ رَحْمه الله، (قوله): يُبَرْبِرُ وأَي يَصوت بكلام لا يُفهَم، والجَمَل الأَدْعَج هو الأَسْوَد، أَوْجَرَهُ أَي طَعَنهُ في صَدْرِه، والشَّهَاب القَطْعَة من النار، والمُوهَج المُوقَد، (وقوله): لم يُخْتَج وأي لم يُصرَف عن وَجْهِ اللَّذِي أَراده من الحق يُقال حنج أَي لم يُصْرَف عن وَجْهِ اللَّذِي أَراده من الحق يُقال حنج أَلَي لم يُصالِق الدَّمَ عن وَجْهِ اللَّذِي أَراده من الحق يُقال والزِبْرِج هنا الوَشْي والزِبْرِج أَي المَنْقَ أَي اللَّه اللَّه عن وَجْهِ المُنْقَ يُقال أَرْتَجْتُ البَاب والمُرْتَج المُنْق يُقال أَرْتَجْتُ البَاب إلى فَوْق والدَرَج ما كان إلى فَوْق والله أَعْلَمُ ، والدَرَك ما كان أَسْفَلَ والدَرَج ما كان إلى فَوْق والله أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب قصيدة ضرار الَّتي جاوب بها كَعبًا في أُحد (١١٠-١١١)

(قوله): أَيَجْزَعُ كَمْبُ لأَشياءِهِ أَي لأَتْباءِهِ ، والعجيج ٢١٨ الصياح ، والهُذَكِي هنا المُسنِ من الإبل وأَكْثَرُ ما يُقال في الحيل، والصادِر هنا اسمُ للجَماعة الصادِرة عن الماء أي الراجعة عنه ، ومُحْنَج أي مضروب عن وَجْهِه وقد تقدم ،

٦١٨ والرَوَايا هنا الإِبلِ الَّتِي تَحَمُّلِ المَّاءِ ، وغادَرْنَهُ تَرَكَّنَهُ ، و يُعَجِّهُ جُ أَي يَصوت ، وقَسْرًا أَي قَهْرًا ، (وقوله) : لم يُحُدّج . أَي لم يُجْعَلُ عليه الحدْج وهو مَنْ كُبِ من مَرَاكب النِّساء، والقَسْطَلَ الغُبَارِ وقد تقدتم، ومُرْهَجَ أَي مُرْ تَفَع وقد تقدّم أَيضاً ، والسَوْرَج المُتُوَقّد ، والأوتار هنا جمعُ وثر وهو طلَب الثأر ، والمَعْرَكُ مَوْضَعُ الحَرْبِ ، والمُطَّرد الَّذي يَهْتَزُّ ويعني به رُمْعًا ، والمَارِن اللَّيِّن وهو بالراء ، والمِخْلُج الَّذي يَطْمَن بِسُرْعَةً ، والبّراح هو المُتَّسع منَ الأرْض ، (وقوله) : فلم نُعْنَج ، معناه لم نُكَفَّ ولم نُصْرَف يُقال عَنَجْتُ البَعيرَ إِذَا كَفَفْتَهُ بخطامه ، الهُجَلَّحة المُصمَّمة ويعني بها هاهنا فَرَساً ومَن رَواه مُحَجَّلة فهو منَ التّحجيل وهو معلوم، (وقوله): أُجْرَد وأَي فَرَس عَتِيق ، والمَيْعة النَشاط، دُسْنَاهم وَطثْنَاهم، والمُحْرَج المُضَيِّق عليه ،

تفسير غريب أبيات ابن الزبَعْدرَى في أحد في أحد

٦١٩ (قوله) : أَلا ذَرَفَتْ مِن مُقْلَتَيْكَ دُمُوعُ . ذَرَفَتْ أي

سالت يقال ذَرَفَتِ العَيْنُ إِذَا سَالَ دَمَعُهُا، وشَطَّ بَعُدَ، والنَّوَى ٦١٩ هنا البُعْدُ والفرَاق ، وذَرْ أي دَعْ ، (وقوله) : مَجْنُبُنَا . ممناه قَوْدُنا يُقال جَنَبْتُ الخيل إِذَا قُدْتَهَا وَلَمْ تَرْ كَبَهَا ، وَالجُرْدُ الحيل العِتَاق، والعَنَاجِيج الطُّوال الحِسان، والمُتَلَّد الَّذي وُلدَ عِنْدَكَ ، والنَّزيع الغَريب ، واللُّهام الجَيْش الكَّثير ، والزَّغْف الدُرُوعِ اللَّهِيَّنَةِ ، والضَوْجِ جانِبِ الوادي وقد تقدّم ، ونَقيم مَمْلُوء بالماء ، والفَظيع (٦٢٠) الكريه ، والوَميض الضَوْء ، ٦٢٠ والأَباء الأَجَمة المُلْتَفّة الأغصان ، والذّريع هنا الّذي يقتُل سَريعاً ، (وقوله ): عاصبة بهم . أي لاصقة بهم مُجْتَمِعة عليهم ، والضباع ضَرْب مِنَ السِباع ، ويَعْتَفَينَ أَي يَطْلُبْنَ الرِذْقَ ، والتَلْمُهُ ماء على أُعْلَى الوَادي ، والنَّجيع الدَّم ، والشِّعْبُ الطريق في الجبك ، والسمهري الرماح ، وشروع مائلة للطَّفن ، وشَبَاةُ كُلُ شَيْءِ حَدُّه ، وَقيم أَي مُعَدَّد ، ويَحُمْنَ أَي يَسْتَدِرْنَ ، وَبَجُهُنَ أَي يَدْخُلْنَ جَوْفَهُ أَوْ يَطْلُبْنَ مَا فِي جَوْفَهُ ورَن رَواه يَحَفْنَ بِالحاء المُهْمَلَة فمناه يَقَمْنَ على لَحْمه ، والكُمَاة الشجمان ، وغال أَ هَلَكَ وَقَبَضَ ، والأَشْطان الحبَال ، والدِلا ،

٦١٩ جَمْعُ دَلْوٍ ، والنُزُوعِ بِضَمَّ النون جَذْبُ الدَلْوِ وَإِخْرَاجُهُا مَنَ البَرْرُ ومَنْ قال نَزُوعِ بِفتح النون فا إنّه يعني به المُستَقِيَ ، البِئْر ومَنْ قال نَزُوعِ بفتح النون فا إنّه يعني به المُستَقِيَ ،

تفسیر غریب قصیدة حسّان الَّتي جاوب بها ابن الز بَعْرَى بها ابن الز بَعْرَى

٢٠٠ (قوله) : بَلاَ قِمُ ما من أَهْلِهِنَّ جَمِيعٌ . البَلْقَع هو القَفْر الحالي، وعَفَاهِنَّ غَيَّرَهُنَّ وَدَرَسَهُنَّ ، (وقوله) : وَآكُف أَي مَطَر سائِل ، (وقوله): منَ الدَلْو . يعني الَّتي مِنَ النُّجُوم ، ورَجَّاف أَي مُتَحَرَّكُ مُصَوِّت ، وهَمُوع أَي سائــل ، ورَوَاكِد أَي ثَوابِت يعني الأَثَافِيَ ، (وقوله) : كُنُوع • أي لاصقة بالأرض ، والنوى البعد ، والمتينات الغليظات الشَـديدات ، (وقوله) : يا سَخِينَ ، أَراد يا سَخينَةُ فَرَخَمَ وكانت قريش في الجاهليّة تُلَقَّبُ سَخِينَةً لِلْدَاوَمَتَهُم على شُرْب هذا الحَساء المُتَّخَذ من الدَقيق الَّذي يُسَمَّى سَخينةً ، ٦٢١ وحَمش (١٣١) أي اشتَد ، والوَغَى الحَرْب، ويَرْدَى أي يَهْلِك، والنقعُ النُّبَارِ ، (وقوله) : كما غَادَرَتْ في النَّقْع عُتْبَةً ثَاوِيًّا . يعنى عُثْمَانَ بْنَ أَبِي طَلْحَةً ، والوَشيج الرماح ، وشُرُوع أي

مائلَة للطَّمَن ، والتَجَاجة العَبَرة ، والنّجيع الدّم ، والنُقُوع هنا ٦٧١ جَمَعُ النَقْع وهو الغُبَار ، الفّظِيعُ الكريةُ ، والحَمِيم الحارُّ ، والضّريع نَباتاً خضَرُ يَرْمِيهِ البّحر،

# تفسيرغريب أبيات عَـمْروبن العاصى في أحد (١٣١)

(قوله): خَرَجْنَا مِنَ الفَيْفَا عليهم كَأْنَنا. الفَيْفَاءُ القَفْر الَّذِي ٢٢٦ لا يُنْبِت شَيْئًا وقصَره هنا للضَرُورة ، وَرَضُوَى اسمُ جَبَلِ ، والحَبِيك اللَّذِي فيه طَرَائِق ، والمُنطَق المُحَزَّمُ الشَديد ، والحَبيك الَّذي فيه طَرَائِق ، والمُنطَق المُحَزَّمُ الشَديد ، وسلْع اسمُ جَبَلِ ، والكَراديس جماعات الخَيْل ، وتَمْزُقُ أَي قَرَرُج ، (وقوله) : أُحنقُوا أَي تَوَلَّمُوا في أَعْضابِهم ، والبَرَوق نباتُ له أُصُول تَشْبهُ البَصل ،

#### تفسيرغريب أبيات كعب بن مالك في أحد في أحد

(قوله): بأناً غداةً السَّفْح ِمِن أَرْضِ يَثْرِب · السَفْح جانِب ٢٢٢ الجَبَل ، وتَخْفَقُ أَي تَضْطَرِب وتَتَحَوَّل ، والسَجِيَّة الطَبِيمَـة مع القَوْم في المَيْسِر للُؤْمِه ، ونَسْمُو أَي نَرْتَهُعُ ونَعْلُو، ونَرْتُقُ مع القَوْم في المَيْسِر للُؤْمِه ، ونَسْمُو أَي نَرْتَهُعُ ونَعْلُو، ونَرْتُقُ أَي نَسْدُ ونُصلُحُ ، والحَوْمَة الجُمْعَة ، وعَفَ أَي عَفيف ، وهام جَمْعُ هامَة وهي الرأس هنا ، وأَفْنَاء القَبائل المُخْتَلَطة هنا، وشعير غريب أبيات ضرار في أحد (١٣٣)

٦٢٢ (قوله) : إِذْ جَالَت أَلْخَيْلُ بَيْنَ الْجِزْعِ وَالقَاعِ ، الْجِزْعُ مُنْعَطَف الوادِي ، والقاعُ هو المُنْخَفَض منَ الأرْض ، والهام هنا جَمْعُ هامَةٍ وهي الطائر الَّتِي تَزْعُمُ العَرَبِ أُنَّهَا تَخْرُج من رأس القَتيل فَتَصيحُ ، (وقوله) : تَزَاقَى أي تَصيح والزُقاء أَصْوَاتَ الدِيكة وشبهها ، (وقوله): شَاع وأراد شائع فَقَلَب، والمَفَرِق حَيثُ يَتَفَرَّق الشَعَرُ فَوْقَ الجَبِّهَة ، (وقوله) : كَقَرْ وَة الراعي • مَن رَواه بالقاف فهو إِنَاء من خَشَبٍ يَحْمُلُه الراعي معه ومَن رَواه بالفاء فهي الفَرُوة المعروفة ، (وقوله) : مُنْتَطق • أي غُعْتَزَم ، والصارم السيفُ القاطع ، والرحالة هنا السَرْج ، والمِلْوَاحِ هِنَا الفَرَسِ الشَّديدةِ الَّتِي ضَمَرَ لَحْمُهَا ، ومُثَابِرةِ أَي مُتَابِعة ، والصَريخ المُستَغِيث ، وثَوَّبَ أَي كَرَّرَ الدُعَاء ، والحُور الضُعَفَاء واحدُهم أَخْوَرُ، وكُشُف جَمْعُ أَكْشَفَ وهو الَّذي

لا تُرْسَ له في الحَرْب ، وأُوراع بالواو جَمْعُ ورِع وهو ٢٢٢ الحَبَان ومَن رَواه بالزاى فمعناه مُتُفَرِّ قون ، والحَبِيك الأَبْيضُ الحَبَانُ ومَن رَواه بالزاى فمعناه مُتُفَرِّ قون ، والحَبِيك الأَبْيضُ طَرَائِقَهُ ، وشُمَّ أَى مُرْتَفِعة ، والعَرَانِين الأَبُوف يَصفِهُم بالعَزِّة ، والبَهَاليل جَمْعُ بُهُ أُولٍ وهو الأَبْيَضُ السَيِّد ، (وقوله) : مستَرْخ حَمَائِلهم ، يعني عَمائل سيوفهم وهو إشارة إلى طُولهم ، والدَعْدَاع بالدال المهملة الشَيْ الضَعيف ،

### تفسيرغريب أبيات ضرارٍ أيضًا في أحد (١٢٢\_١٢٢)

(قوله): لمّا أَنَتْ مِن بَنِي كَمْبِ مُزَيَّنَهُ مَ يَعِني كَتِيبة فيها ١٩٣ أَلُوال مِنَ السِلاح، وَتَأْتَلِقُ مَعْنَاه تَلْمَعُ وَتَضِيُّ ، والمَشْرَفِيّات سُيُوفُ مَنْسُوبة لَإِلَى المَشَارِف وهي قُرَّى بالشَّأْم ، والمَعْرَكة مَوْضِعُ القِتَال في الحَرْب ، (وقوله) : تُنْبِي ، يُريد تُنْبِيُّ فَحَقّف مَوْضِعُ القِتَال في الحَرْب ، (وقوله) : تُنْبِي ، يُريد تُنْبِيُّ فَحَقّف وحَذَف الهَمْزة ومَن رَواه ثُنْياً فَعْنَاه ثَانِية على أُولَى، (وقوله): هُزُهْزَ الوَرَقُ وَقُوله): عَمْرَ اللهَ وَعَلَى المَاتَعِرَ كَت ، ١٩٣ عَمْرَ اللهَ وَالوَجَل الفَزَع ، (وقوله) : غَمْرَتَهَم ، والأَسلاب جَمْعُ سَلَبٍ ، والوَجَل الفَزَع ، (وقوله) : غَمْرَتَهَم .

٩٢٣ أي جَماعتَهم، والنجيع الدّم، (وقوله): عاند و أي لا يَنْقَطِع ومَن رَواه عانك بالكاف فعناه أحمرُ ، والعلَق من أسماء الدَم ، (وقوله): جَسيدُهما ويني به هنا لَوْنَهُما ، (وقوله): نَفْح العُرُوق ومن رَواه بالحَاء المُهملَة فهو ما تَرْبِي به من الدم ومن رَواه بالحَاء المُهملَة فهو ما تَرْبِي به من الدم ومن رَواه بالحَاء المُهمَة فهو معلوم، والوَرَق الدّم المُنْقَطع ويُرُوى المَرَق وهو معلوم ، والحَدق جَمعُ حدَقةٍ وهي سَوَادُ العين ، العَرَق وهو معلوم ، والحَدق جَمعُ حدَقةٍ وهي سَوَادُ العين ، وقوله) : ما به رَهق أي عين ، وتَعاوروا أي تَداولوا والله سَبْحَانَهُ أَعْلَمُ ،

تفسير غريب أبيات ابن العاصي في أحد المنه الوصف نزوا و المراضف نزوا و المراضف نزوا و المراضف الحجارة المراضف نزوا و المنه المراضف الحجارة المراضف المحماة بالناره وقوله) : شهناء ويعني كتيبة كثيرة السلاح و و المحماة المناد المراضف الحجارة المراضف الحجارة المراضف المحماة المناد ألم المراضف المحجارة المراضف و المراضف المحتمد و المراضف المراضفة المراض

أَي أَفْزَعَهُ، والدَّحُوُ الانبِساط، (وقوله): شَنِيج، أَي مُنْقَبِض، ٦٢٣ والنَسَا عِرْق مُسْتُ، والانبِساط، (وقوله) شَنِيء وأي مُسْتُ، والإرخاء والنَسَا عِرْق مُسْتُ، والفَخذ بْنِ، وضابط أَي مُسْتُ، والإرخاء والعَذو ضَرْبَانِ مِنَ السَيْر، والقَطْو مَشْيُ فيه تَبَحْتُن كَمَشْي القَطَاة، وكَبْش الكتيبة رَيْيسُها، (وقوله): جَلَتْهُ، أَي أَبْرَزَتُهُ،

تفسيرغريب قصيدة كعب بن مالك في أحد (١٣٠١)

(قوله): والصدّقُ عِنْدَ ذَوِي الأَلبابِ مَقَبُولُ و الأَلبابِ عَبَدُ الْمُقُولُ واحِدٌ المُقُولُ واحِدٌ المُقُولُ واحِدٌ القَولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٦٢٤ واحِــدُها ضِغْن ، والتَنْـكيل الزَجْرُ المُؤْلِم ، والتَرَاقِي عظام الصَدْرِ ، كَافَحَكُمْ أَي وَاجَهَكُم ، (وقوله) : بشَاكِلَة . أي بطَرَف ، والبَطْحاء الأرض السهَلة ، والتَرْعيل الضَرْبُ السَريع، والهَيْجَاء الحَرْب، والجذم الأصل، حَمائِلُهم هذا يعني حَماثلَ سيُوفهم ، والميل جَمَعُ أَمْيَلَ وهو الَّذي لا تُرْسَ له، والمَّازيل الَّذِينَ لَا رِمَاحَ مِعْهِم ، وعَمايات القِيْسَالُ ظُلْمَاتُهُ ومَن رَواه غَيَايات فَمَعْنَاه سَحَابات، والمَصاعبة الفُحُول منَ الإبل واحدُها مُصْعَب، والآد منَ الإبل الأبيض، والمَرَاسيل الَّتِي يَمْشي بَعْضُهُا فِي إِثْرَ بَعْض ، والطَّلَّ الضَّعيف منَ المطَّر ، (وقوله) : أَلْتُقَهَا • أي بَلَّها ، والرَذاذ المَطَر الضَّعيف أَيضاً ، والجَوْزَاء هنا اسم لَنَجْم مَعْرُوف ، ومَشْمُول هَبَّتْ فيه ريح الشَّمَال ، والسابغة الدِرْعُ الكامالة هنا، والنَّهِي الفَّدِيرِ منَ الماء، (قوله): قِيَامُها • أَي القائم بأُ مُرها ومُعْظَمها ، وفَلَج نَهْر ، والبُهْلُول الأَبْيَض ، وخاسئَة أَي ذَليلة ، وسَلَعُ اسمُ جَبَل ، ويَعْفُو أَى يَدْرُس ويَتَغَيَّر، والسِلام الحِجَارة، ومَطْلُول أَى لم يُؤْخَذُ بثأره، وقَنَصْ أَى صَيْد، (وقوله): شَطْرَ المدينة وأَى نَحُوَها وقَصْدَها، والمُزْلُ الذين لا رماح لهم ، والميلُ الّذين لا تراسَ معهم ،

تفسيرغريب قصيدة حسّان في أحد ٦٢٥ (قوله): مِن حَبِيبٍ أَضاف قَلْبُكَ مِنْهُ سَقَمٌ فَهُو دَاخِلُ مَكَنُومٌ. أَضَاف معناه نَزَل وزارَ ومَن رَواه أَصاب فهو معلوم ، والوَاهِن الضَّعيف، والسَّوُّم المَلُول ، والحوْليّ الصَّغير، وأَ نُدَبِّنُهَا أَى أَثَّرَتْ فيها منَ النَّدَبوهو أَثَرُ الجُرْح، والكَانُوم الجراحات، واللُّجَينَ الفَضَّة ، واللوَّاقُ لَجَوْهُر ، والجَانِيَة الحَوْض الصَّغير ، والجَوْلان مَوْ ضِع بالشَأْم ، (وقوله) : إِنَّ خالي خَطيب . يعني بخاله مَسْلَمَةً بن مُخلَّد بن الصامت، ومَخطُوم أي مَكْسُور، (وقوله) : جُزُّهُ أَرَادُ جُزُمْ فَنَقُلَ حَرَكَةَ الهَمْزَةِ وَحَذَفَهَا، (وقوله): وَسَطَتْ معنـاه تَوَسَّطَتْ ، والذَوَائب الأعالى ، وسُميْحة اسم بئر بالمَدينة كان عندها احْتكامُ الأوس والخَزْرَج في حُروبهم إِلَى ثابت بن المُنْذِر والدحَسَّان بن ثابت، (وقوله) عَطَا عَلَيْهِ النَّعيم • مَن رَواه بتَخْفِيف الطاء فمناه عَلاَ وارْتَفع ومَن رَواه بتَشْديدها فهو معلوم، (قوله): فَلَسْتَ بِسِبِّي • السِّبِّ هو الَّذي يُقَاوِم الرَجُلَ فِي السَبِّ وَيَكُونِ شَرَفُهُ مِثْلَ شَرَفهِ،ونَبَّصاح، (وقوله): لَحَاني أي ذكرني ، والصّميم الخالص النسب، والرّعاع الضُعَفاء ، ( وقوله ) : وَكُلُّهم مَذَمُومُ . مَن رَواه بالدال المهملة

مهناه جَرِيح مَطْلِيّ بالدّم ومن رَواه بالدال فعناه الَّذَى لا يَنْقَطِع ومَن رَواه عانك بالكاف فمعناه أَحْمَرُ ، وشَعُوب اسم للمنية ، وعَطوم أَي مَكْسور وقد تَقَددتم ، (وقوله ): لوَاذًا ، يعني مُسْتَرِينَ ، والحُلُوم العَقُول ، والعَوَاتِق جَمْع عاتِقٍ وهو ما بين الكَثِف والعُنُق ، والنُجُوم هنا المَشاهير من الناس ،

تفسير غريب أبيات الحجاج بن علاط في أحد (١٣١)

ر قوله): أَيّ مُذَيِّب عن حُرْمَةً مِ المُذَيِّب الدافِع عن الشيء يُقال ذَبَّبَ عن حُرْمَةً إِذا دَفَعَ عنها، (وقوله): أَعْنِي الشيء يُقال ذَبَّبَ عن حُرْمَةً إِذا دَفَعَ عنها، (وقوله): أَعْنِي ابْنَ فَاطِمَةً مَيْ يد عَلِيَّ بن أَبِي طالب رَضِيَ الله عنه وأُمثُه فاطمَة بنت أَسد بن هاشِم وهي أَوَّلُ هاشميّة وَلَدَتْ لِهاشمِيّ، والمُعْمَّ الكريم الأَعْوال،وعُجَدَّل والمُعْمَّ الكريم الأَعْمام، والمُغْوَل الكريم الأَعْوال،وعُجَدَّل أَي لاَصِقُ بالأَرض، والباسلِ الشُجاع، والجَرِّ هنا أَصْل الجَبل، ويَهْوُونَ أَي يَسْقُطُونَ، (وقوله): أَخْوَلَ أَخْوَلَ أَخْوَلَا . أَيْ واحدًا بعد واحدٍ،

تفسيرغريب قصيدة حسّان في أُحد (قوله): يَا مَيَّ قُومِي فَأَنْدُبِنَّ بِسُحْرَةٍ شَجْوَ النَّوَائْحِ . الشَجْو الحُزْن، والمُلحَّات الثابتات الَّتِي لا تَبْرَح يُقَال أَلَحَّ الجَمَلُ كَمَا يُقَالَ حَرَنَ الفَرَسِ ، والدَوالِجِ الَّتِي تَحْمَلِ الثَقْـلَ ، والمُعُولات الباركيات بصَوْتِ، ولخامِشات الحادِشات، والأُ نَصَابِ حجارةٌ كانوا يَذْبَعُون لها ويَطلونها بالدَم، والذَّبائع جَمْعُ ذَبيحةً ، والمسائح ذُوائب الشَّمَر ، وشُمُس أَي نَوَافر وهو جَمْعُ شَمُوسِ، والرَوامِح الَّتِي تَرْمَح بأَرْجُلها أي تَدْفَع عنها، ومَشْرُورٍ أَي مَفْتُول ، ( وقوله ) (۱۲۷ : يُذَعْذَعُ معناه يُفَرَّقُ ، ۲۲۷ والبوارح الرياح الشديدة، والشَجو الخُزن، (وقوله): مُسلَّباًت، بفَتْح اللام وكَسْرِها يمني اللَّاني لَبسْنَ ثِيابَ الحُزْن ومَن رَواه بالتخفيف فهو بذلك المعنى ، (وقوله ) : كَدَّ حَتَّهُنَّ . أَي أَثَّرَتْ فيهنَّ ، والكُوادِحُ هنا نَوائبُ الدَهْرِ، (وقوله) : عَجُل أَي جُرْحُ فيه ماء، وجُلُبَ جَمْع جُلْبَةِ وهي قِشْرَة الجُرْحِ الَّتِي تَكُونَ عِنْدَ البُرْءِ ، وقَوَارِح أي مُوجِعة ، وأقصَدَ أي أصاب ، والحَدَثَان حادِثاتُ الدَهْرِ، (وقوله): نُشَايِحِ معناه نَحْذَر ونُجُدُّ، وغالَهم. أَي أَهلكَهم ، وأَلم أَي نَزَلَ ، وبَوَار ح بالباء ممناه هنا أحزانُ

٦٢٧ شَديدة ، والمَساَ الح القوم الَّذين يَقَدُمُونَ طَلَيْمَةُ الْجَيْشُ واشْتِقَاقُهُ مِن لَفُظِ السِّلاح ، (وقوله) : صُرَّ اللَّقَائِحُ ، معناه هنا رُبِطَتْ أَخْلَافُهُا لِيَجْنَمِعَ فيها اللَّبَنَ وخَوْفاً على الفَصيل أَن يَرْضَعَها، واللَّقائح جَمْعُ لَتَحَدَةٍ وهي الناقة الَّتي لهما لَبَنَ ، والمُنَاخ المَنْزل ، وتُلاَّمِع أَي تَنْظُرُ بِعَيْنَيْهَا نَظَرًا سَرِيماً ثُمَّ تَغُضُّها ، واللاقح منَ الحُرُوب هي الَّتِي يَتَزَيَّدُ شَرُّها، والمدْرَه المُدَافِع عن القَوْم بلسانه ويَدِه، ( وقوله ) : قد كُنْتَ المُصاَ فِع م مَن رَواه بالفاء فمعناه الرادّ للشَيْء تَـفُول أَتَانِي فُلان فَصَفَحْتُهُ عن حاجَته أي رَدَدْتُهُ عنها ومن رَواه المُصامِح بالميم فمعناه المُدَا فِع الشَّديد والمُنا فِع المُدفِع عن القوم وكان حَمَزة يُنَافِحُ عن رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، والجحا جعم جعم جَحجاح وهو الرَجلُ السيّد، والقَماقم السادَة، (وقوله): سَبْط اليَدَيْنِ . يَعْنَى جَوَادًا ويقال في البَخيل جَعْد اليَدَيْنِ، وأغر أبيض، ووَاضِح أي مُضِيِّ مُشرق، والطائش الخَفيف الَّذي ليْسَ له وَقَارَ، والآنِح البَعير الَّذي إِذا حَمَـلَ الثقل أخرَج من صَدره صوت المُعتَصر، والسين العطاء، والمَنَادِح الاتِّساعُ ومن رَواه منائِح فهي العَطَايا، وأودَى هلَك، والحَفائظ جَمْعُ حَفيظَةٍ وهي الغَضَب، والمرَاجِح الَّذين يَزيدون

على غَيْرِهُمْ فِي الحَالِمُ ، ( وقوله ): مَا يُصَفَّقُهُنَّ . فَمَنَاهُ مَا يَحَلَّبُهُنَّ ٢٢٧ مَرّةً واحدةً في اليـوم ومن رَواه ما يُصَفّقُهُنَّ فَمَعناه ما يَحَلَّبُهنَّ بِجُميع الكَفّ وأرادما يُصفّق فيهنَّ فحذَف حَرَف الجَرّ وأوصل الفعلَ وَحَكَى الفَرَّاءُ أَنَّ العَرَبَ تَنقولَ أَقَمْتُ ثلاثاً لا أَذُوقَيُرَنَّ طَمَاماً أَى لا أَذُوق فِيهِنَّ ، والنَّاضِح هنا الَّذِي يَشْرَب دُونَ الريّ ، والجلاد هنا الإبل القَويّة ، والشُطَب الطَرَائِق في السَيْف، والضغن العَداوة، والمُكا شِم هو المُعادِي، وشُمْ (١٢٨) ٦٢٨ أي أعزَّاء، وبَطَارقة أي رُؤَساء، وغَطَارفة أي سادَة، (وقوله): خَصَارِمة مُساَمِح ، الخَصَارِمة هُمُ الَّذين يُسكُثْرُون العَطَاءَ ، والمَسَامِحُ الأَجْوَادُ ، الجامِزون هُمُ الواثِبون يقال جَمَنَ إِذَا وَثَبَ، وأُجْم جَمْع لِجام ، والبَواقِر بالباء الدَوَاهي ومَن رَواه بالنون فمناه غَوائِل الدّهر الَّتي تَـنْقُرُ عن الإنْسَانِ أَي تَبْحَث عَنْهُ ، والركاب هنا الإبل ، ويَرْسُمُنَ مِنَ الرَّسْمِ وهو ضَرْبُ منَ السير، والصَحاصِ الأرض المُستوية، وتُباريأي تُعارض، (وقوله): رَوَاشِم مَهِ مِنْ أَنَّهَا تَرْشَمَ بِالعَرَق ، (وقوله): حتَّى يَوْبَ الْي يَرْجِعَ ، والسَّفائح جَمْع سَفيح وهو ورن قداح الميسر، وشَذَّبَهُ أي أزال أغصانه وشو كه، والكوافح الَّذين

٦٢٨ يُفَا بِأُونَهُ بِالقَطْعِ، والمُكَوَّر الَّذي بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْض ، والصَفَائِح الحجارة العَر يضة، والضَرْحُ الشَقّ ويعني شَقّ القَبْر ومنه يُسمّى القَبْرُ ضَرِيحًا، ويَحْثُونَهُ أَي يصُبُّونَهُ يقال حَثَوْتُ التُرَابَ في القبر إذا صبَبْتُه ، والمَمَا سِع ما يُمْسَع به التُرَابُ وَيُسوَّى ، والبَرْح الأمر الشاق، والجانِح المائِل إلى جِهة ، والنَوَافِح الَّذين كانوا يَنْفَحون بالمعروف ويُوَسِّعون به ، والمـائح الَّذي يَنْزل في البئر فَيَمُ لَا الدَّلُو إِذَا كَانَ مَاءُهَا قَلَيلاً ، والمَاتِح بالتَّاء الَّذِي يَجَذِب الدَلْوَ عليه فضَرَبَهما مَثَلًا للقاصدين له الّذين يَنْتَجِعون بمعروفه، تفسير غريب قصيدة حسّاناً يضاً في أحد ٦٢٩ (قوله): أَتَعْرَفُ الدَارَ عَفَا رَسْمَهَا بعدك صَوْبُ المُسبِل الهاطل. عَفَا معناه دَرَسَ وغَيَّرَ ، والرَّسْم الأثرَ، والصَّوْب المَطَر، والمُسبل المَطَر السائل، والهَاطل الكثيرُ السيكان، وسَرَاديج جَمْعُ يسرنداج وهو الوادي وقيل المُكان المُتَّسِع، وأُذْمَانة موضع، والمَدْفَع حَيثُ يندَ فِع السيلُ ، والرَوْحَاء موضع ، وحائل جبَل، (وقوله): أستَعْجَمَتْ أي لم تَرُدّ جَوَابًا ، ومَرْجُوعة السَائل . يمنى به رُجُوع الجُواب، والنائل العَطاء، والشيزَى جفَان من خَشَب، وأَ عَصَفَتُ أَي اشْتَدَّت يُقال عَصَفَتِ الريح وأَ عَصَفَت

إِذَا اشْتَدَّ هُبُوبُهَا ، والغَبْرَاء الَّتِي تُشِيرُ الغُبَارَ ، والشَّبِم بالباء الماء ٦٢٩ البارد، والماحل منَ المَحل وهو القَحط، والقرن الذي يُقاوم بالشدّة أو في القتال ، واللبد هنا لِبْدُ السَرْج ومَن رَواه اللبدة بالتاء فهو الغُبار المُلَبَّد ، (وقوله) : ذي الحرُص . يعني الرُمنحَ والخُرُص السِنان ، والذابل الرَقيـق الشديد ، وأحجمت أي تَأْخَرَت وهابَت ومن رَواه أُجْحَمَتْ فهو كذلك أيضاً وبعضهم يَقُولُ أَجْحَمْتُ بتقديم الجيم إذا تأخّرتُ وأحجَمْتُ بتقديم الخاء إذا تقدّمتَ والأوَّلُ هو المَشهور وهو كُونُهُما بمعنَى واحد، واللَّيْثُ الْأَسَدَ، والغابَة موضع الأحد وهو الشَّجر المُلْتَفَّ، والبَا سِل الشَّديد الكُّريه ، والذُّرُوة الأعْلَى،(وقوله): لم يَمْر ٠ هو مِنَ المِراء وهو الجدال ، (وقوله) : شَلَّتْ يَدَا وَحْشَىَّ مِن قَاتِل • حَــٰذَفَ التنوينَ مِن وَحْشَىّ للضّرُورة ، وغَادَرَ تَرَكُ ، والألَّة الحَرْبة لها سنانَ طَويلُ ، والمَطْرُ ورة المُحدَّدة ، (وقوله): مارنة وأي ليّنة ، والعامِل أعلَى الرُونج ، والناصِل هنا الخارج من السَحاب يُقال نَصلَ القمر من السَحاب إذا خرَجَ عنه ، (وقوله): ذا تُدْرَإِ ، أي مُدافَعة ، والعَبْرَة الدَمْعة ، والثاركل الفاقد ، وقَطَّهُ أَي قَطَعَهُ ، والرَهَج الغُبَار، والجائل المُتَحَرَّ كُ

٩٧٩ ذاهباً راجعاً ، وخرّ أي سقَطَ ، وكرّ دَفَعَ ، وأرْدَاهُ أي أهلَ عَرَابَةٍ ، والحَلَق الدُرُوع، أهلَ حَلَم أي قَرابَةٍ ، والحَلق الدُرُوع، والفاضل الّذي يَفْضُلُ منْه و يَنْجَزّ على الأرض ،

تفسير غريب قصيدة كعب بن مالك

(قوله): طَرَقَتْ هُمُومُكَ فَالرُقَادُ مُسَهَّدُ • المُسَهَّد القَليلُ النوم وأَراد فالرقاد رُقادُ مُسهَد فِحذَف المُضافَ وأَقامَ المُضافَ إليه مُقَامَهُ ويجوز أَن يَكُون وَصَفَ الرُقَاد بِأَنَّه مُسَهَّد على وَجَهِ المَجاز، وسأدخَ معناه أزيلَ، والأغيد الناعِم، وضَمرية مَنْسُوبِهُ إِلَى ضَمَرْةً وهي قَبِيلَة ، وغُوْرِيّ أي منسوب إلى الغَوْر وهو المُنْخفض منَ الأرْض والوادِي المُتحَـيّر، (وقوله): تُه فَندَ وَأَى تُلام وتُكذَّب والفَنَد أيضاً الكَلام الَّذي لا يُعْقَل، وأنَى معناه حانَ، ( وقوله ) : بَنات الجَوْف . يعنى قَلْبَـهُ وما ٱتُّصَلَ به مِن كَبده وأمُّعائه وسَمَّاه بنات الجَوْف لأنَّ الجَوْفَ يَشْتَمَـِلُ عَلَيْهَا ، وحرَاء اسمُ جَبَـلِ وأَنْتُهُ هَنَا حَمَلًا عَلَى البُقْعَة، والرَاسِي الثــابِت، والقَوْم الفَحـْل، وذُوَّابة هاشم أَعالِيها، والكُوم جَمْعُ كُوماً، وهي العظيمةُ السَّنَام مِنَ الإيل ، والجلاَّد القَويَّة ، والـكَمِيِّ الشُجاع ، (وقوله ) : مُجَدَّلاً ، أي

مَطْرُوحاً بِالأَرْضِ واسم الأَرْضِ الجَـدالةِ ، ويَتَقَصَّـدُ أَي ٣٠٠ يَتَكَسَّرُ، ويَرْفُلُ يَجُرُهُ ، (وقوله) : ذو لِبْدَةٍ . يعني أسدًا واللبدة الشَّمَ الَّذي على كَتْفَى الأسد، وشَثْن أي غَليظ، والبَرَاثن لِلسباع عَنْزَلَةَ الأَصَابِعِ للناس ، (وقوله): أَزْبَدُ . أَي أَغْبَر يُخالطُهُ سُوَاد ، ( وقوله ) : مُعْلَماً . يمنى مُشْهَرًا نَفْسَهُ بِعَلامة يُعْرَف بها في الحَرْب، والإِ سُرَة الرَهْط، وإخَالُ بَكَسْر الهمزة لْغَةُ عَيم ، والنُّصَّة ما يُخْتَنَّق به ، والعَقَنْقُل الكَّثيب من الرَّمْل، وسَراتُهُم أي خِيارُهم، والعَطَن مَبْرَك الإبل حَوْلَ الماء، والمُعَطَّن الَّذي قد عُور دَ أَنْ يَتَّخذَ عَطَنَا، والوَريد عرقٌ في صَفْحَة المُنْق، (وقوله): لها رَشاشٌ مُزْبِدُ . يعني دَماً قد عَلَتْه الرُغُوة ، والفَـلّ القَوْمِ المُنْهَزِمُونِ ، (وقوله) : تَثَفُّنُهُم معناه تَطْرُدُهِ ،

> تفسيرغريباً بيات لكعب بن مالك أَ يضاً في أُحد (١٣١)

(قوله):على أُسَدالله في الهزَّة ، الهزِّة الاهْتزاز والاختلاط ٢٣٠ في الحرب ، والمَلاحم جمعُ مَلْحَمة وهي الحرب الَّتي يَكْثُر اَلْقَتْلُ فيها ، والبِزَّة هنا بَكسرالباء وهي الحرب ومَن رَواه البَزَّة بِفتح فيها ، والبِزَّة هنا بَكسرالباء وهي الحرب ومَن رَواه البَزَّة بِفتح (٣٤) ٦٣١ فمناه الأسلاب يُقال بَزَّهُ أِذا أَسلَبَهُ إِيَّاهُ،

## تفسيرغريب قصيدة لكعب أيضاً في أحد (١٣١١\_١٣١)

(قوله): إِنَّكِ عَمْرُ أَبِيكِ الْكَرْيِمِ ، (قوله): عَمْرُ أَبِيكِ الكريم . يَجُوز فيه الرَفْع والنَصْب وإذا أَدْخَانَ اللامَ فَقيل لَهَمْرُ أَبِيكُ لَمْ يَجُزُ فيه إِلاَّ الرَفْعِ ، (وقوله) : يَجْتَدِينا وأي يَطْلُب مَعْرُوفَنَا ، (وقوله ): لَيَا لِيَ ذاتِ العِظَّامِ • يعني لَيَّا لِيَ الْجُوعِ الَّتِي تَجُمْع فيها المِظام فَتُطْبِخ فَيُسْتَخْرَجَ وَدَكُها فَيُؤْتَدَمَ بِه وذلك الوَدَكُ يُسمَّى الصَّليبَ قال الشاعر، و بات شيخُ العيال يَصطَّلبُ، والثمال الغياث، ويَعْتَرينا أي يَزُورُنا، والنَّجُود بالنون المفتوحة المَرْأَة الضَّعيفة ومَن رَواه البُّجُود بالباء المضمومة فهو جَمْعُ بَجْدٍ وهو الكَثير منَ الناس ، (وقوله) : بأَذْرَائِنَا ، أَي بِنَواحينا واحدُها ذَرًى ، والأزَمات الشّدائد، والجّدوى المَطيّة، والوُجد بضم الواو سَمَةُ المال، (وقوله): جَلَمات الحُروب، يعني ما أَ بْقَتِ الْحُرُوبُ مِنَ المال و يُرْوَى جُلبات بالباء وهو معلوم، وتُوَازِي أَي تُساوِي، وبُرينا أَي خُلِقْنا وأَصله الهَمْزُ فَسَهَلَّهُ

يُقَالَ بَرَأً الله الحَلْقَ أَي خَلَقَهُم ، والمَعَاطِن مَواضِع الإِبل حَوْلَ ٦٣١ الماء وأراد به هنا الإبل بعَيْنها ، (وقوله) : الفَّتينا الحرّ ار.وهي جَمْعُ حَرَّةٍ وهي أَرْضُ فيها حِجارةٌ سُودٌ ، (وقوله) : تُخَيَّسُ . أَي تُذَلَّلُ ، الطُّحْم بالطاء والحاء المُهْمَلَة الكَثيرة ومَن رَواه بالخاء المُعجَمة فهي الَّتي فيها سواد ومن رَواه الصُّحم بالصاد والحاء المُهمَلَتَين فعناه السُود ، والدَوَاجن المُقيمة ، والجُون السُود وقد تَكون البيض أيضاً وهو مِنَ الأَضداد ، والدُّفَّاع مَا يَنْدَفِع مِنَ السَيْلِ شَبَّهُ كَثْرَةَ الرَجْلِ به ، والرَجْلِ الرَجَّالة ، والفُرات اسمُ نَهْر، وجَأْ وَاء كَتِيبَةٌ لَوْنَهَا بِينِ السَوادِ والحَمْرة مِن كَثْرة السلاح فيها ، والجُول الحَرَكة والاضطراب ومن رَواه جَوْناً فَيُراد به السَوَادُ،والطَحُون الَّتِي تُهْلُك ما مَرَّت به، والرَجْرَاجَةُ الَّتِي تَمُوجِ بَعْضُهُا فِي بَعْضٍ ، (وقوله) : تُبْرِقُ . أي تُحَيِّرُ وتُبَهِّتُ ، وقَلَّصَتْ أَي ازتَفَعت وانْقبَضت، والعَوَان الحَرْب الَّتِي قُوتِلَ فيها مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، والضَّرُوسِ الشَّدِيدة، والعَضوض الكثيرةُ العَضَّ، والحَجون المُعْوَجَّةُ الأَسْنَانِ، والعِصاب ما يَعْصِبِ الضَوْعَ ، والوَهَج بالواوالحرّ ومن رَوَاه الرّهَج بالراء فهو الغُبار،والتَّهَاوُل الهَوْل والشَّدَّة ، (وقوله) : حامِي الإِرينا.

٦٣١ هو جمع إِرَةٍ وهي حُفْرَةُ النار، والأُوَارِ الحَرِّ، والقَوَاحز من القَحْز وهو القَلَق وعَدَم التَّنَبَّت، والمُقْر فُون اللئام، والكُماة الشُجْعَانِ ، (وقوله) : بأغراضه . أي بنُواحيهِ ، (وقوله) : ثمَالاً . و يُرْوَى ثَمَالَى يعني سَكَارَى ، (وقوله) : مُنْزفينا ، أي ذَهب الحُمْرُ بِهُ قُولِهِم ومَن رَواه مُتْرَفِينا فواحِدُه مُثْرَف وهو المُسْرف في التَّنَعُّم ، وتُعاوِر أي تُداوِل ، (وقوله ) : بِحَدِّ الظُبِينا ، هو جَمْع ظُبَّةً وهي حَدّ السيف، والمَعَاية والغَياية السَحابة وقد تَكُونَ الغَيَايَةُ الرايةَ ، (وقوله) : مُعْلِمينا . يعنى الَّذين يُعْلَمُون أَنْفُسَهُم بِمَلامةً فِي الحَرْبِ يُعْرَفُونَ بها، والحُرْس هي الَّتي لا صَوْتَ لِهَا ويعني بها السُّيوف، (وقوله) : روَاءٍ . أي مُمْتَلَثَة مِنَ الدم ، وبُصْريّة سيُوف منسوبة إلى بُصْرَى وهو موضع بالشأم، وأَجِمْنَ معناه مَلَّانَ وكَرَّهْنَ، والجُفُون هنا أَعْماد السُيُوف، والكُمَاة الشُجْعَان، (وقوله): يُفَجَّعْنَ بالظلّ مَن رَواه بالظاء المعجمة فيعنى ظِلال السيُّوف ومَن رَواه بالطاء المهملة المفتوحة فإنّه أرَاد به ما سَالَ مِن دَمهم وَلَمْ يُؤْخَذُ له بِثَأْرٍ ، والهامُ جَمْعُ هامَّةً وهي الرأس هنا، والسَّكون المُقيم الثابِت، الجلاد المُضارَبة بالسيوف ، والكُماة الشُجْمَان،والتلاد المال

تفسير غريب أبيات لكعب بن مالك أيضاً في أحد (١٣٠ ـ ١٣٠)

(قوله): سَائِلْ قُرَيْشاً غَدَاةَ السَفَحِ مِن أُحُدِ و السَفَح ١٩٣٠ جانب الجَبَلَ مِمّا يَلِي أَصْلَه ، والنَّمْر (١٣٠) جَمعُ نَمِر وهو ضَرْبُ ١٩٣٠ من السِباع ، (وقوله): حامِي الذِمارِ ، أي يَحْمِي ما يجبُ حمايتُه ، والتَبَب والتَبَاب الحَسْرَان ومنه قوله تعالى : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب أَي خَسِرَت ، والنَجْدُ الشُجاع ، والرَجْف التَحرَّاك ، والرَعْب الفزَع يقالَ فيه رُعُب ورُعْب ، (وقوله) : يَذْمُرُ نَا وَأَي يَحُضُنَّا ، (وقوله) : لم يُطْبَعُ ، أَي لم يُخْاَق ، وجالوا أَي تَتَحرَّ كُوا ، وفَا وَو أَهُ وا أَي رَجَعُوا ، ونَثْفِنُهم معناه نَطْرُدُهم ، (وقوله) : لم نَا أَلُ ، مه أي لم نُقَصِّر ، والنُصُب حِجَارة كانوا يَذْبَحُون لها ويُعَظِّمُونَها ، والنُصُب حِجَارة كانوا يَذْبَحُون لها ويُعَظِّمُونَها ، تفسير غريب قصيلة عبد الله بن روَاحة والحق ويقال هي لكعب بن مالك في أحد (الله عبد الله على الله عبد الله الله عبد الله عبد

٩٣٣ رَفْعِ الصَوْت، وأبو يَمْلَى كَنْيَةُ حَمْزَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى، والمَاجِد رَفْعِ الصَوْت، وأبو يَمْلَى كَنْيَةُ حَمْزَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالى، والمَاجِد الشَرِيف، (وقوله): دَائِلَةٌ تَدُولُ، يُرِيدُ دَائِرَةَ الحَرب بَعْدَ دَوائِر، الشَرِيف، (وقوله): دَائِلَةٌ تَدُولُ، يُرِيدُ دَائِرَةَ الحَرب بَعْدَ دَوائِر، والفَلْيد (١٣٠ حَرَارَة العَطش أَو الحُزن ، وحائمة أَي مُستَديرة يقال حام الطائر حَوْلَ المَاء إِذَا اسْتَدَار حَوْلَه ، وتَجُول تَحِيُّ وَتَذَهُ بُ ، (وقوله): خَرَّا جميعا ، معناه سَقَطَا ، (وقوله): عُرَّا جميعا ، معناه سَقَطَا ، (وقوله): عُلَيْزُوم أَسْفَل الصَدْر، واللَّذَن الرُمْح اللَيْن، ونَبيل أَي عَظِيم، والوالهِ الفاقيد، والعَبْرَى الكَثيرةُ الدَمْع ، والحَبُول الفاقِد أَيضاً ،

تفسير غريب أبيات لكعب أيضاً في أحد وفوله): ألا البغ قرَيْشاً على نَايْهَا أَتَفْخَرُ مِنَّا بَمَا لَمْ تَلِ وهو وَلَهُ): ألا البغ قرَيْشاً على نَايْهَا أَتَفْخَرُ مِنَّا بَمَا لَمْ تَلِ والنَّاى البغد، (وقوله): تُحَامِي عن الأَشْبُلِ وَتَحامِي أَي تَمْنَعُ والأَشْبُلُ جَمْعُ شَبِلٍ وهو وَلَدُ الأَسدِ، (وقوله): لم يَسْكُلُ و

أَي لَمْ يَرْجِعْ ، وعُورُ الكَلامِ قَيِيحُهُ والفاحِش منه ، (وقوله): ٣٤٤ لا تَأْتَلِي أَي لا تُنقَصِّرُ،

تفسير غريب قصيدة ضرار

( قوله ) : مَا بَالُ عَيْنِكَ قَدْ أَزْرَى بِهَا السَّهُدُ. أَزْرَى مِمناه ٢٣٤ قَصَّرَ يُقالَ أَزْرَيْتُ بِالرَجُلُ إِذَا قَصَّرْتُ بِهِ وَزَرَيْتُ عَلَى الرَجُلُ إِذَا عَبْتَ عَلَيهِ فَعْلَهُ ، والسَّهُد عَدَم النَّوْم ، والرمَّد وَجَمُّ العين ، ( وقوله ): لا جَـدَاءَ • أَي لا منْفَعَةُ ولا قُوَّةً ، وتَلَظَّتْ أَي الْتُهَبِّتُ ، (وقوله): قاطبَة أي جَميماً، والنشدَ جمع نشدة وهي ٦٣٥ اليَمين ، (وقوله): أَسْتَحُصَدَتْ أَي تَـقُوَّتْ وأَسْتَحْـكَمَتْ مِن قولك حَبْل مُحْصَد إذا كان شديدَ الفَتْل مُحْدَكَ، هُ، والأَضْفَان العَداوات واحِدُها ضغن ، والحقَد العَداوات أيضاً ، والقَوَانس أُعَالِي بَيْضِ السِلاحِ ، والمَحْبُوكة الشَدِيدة، والسَرَد المَنْسُوجَة يمنى الدُرُوعَ ، والجَرْد الحَيْل العِتاق ، ( وقوله ) : شازبة ، أي ضامِرة شَدَيدةُ اللَّحْم ، والحَدَأُ جَمَعُ حدَأَة وهو هذا الطائر المعروف، (وقوله): في سيرها تُؤَدُّهُ أي تَرَفُّق وتمَهَّل ، وصَخْر اسمُ أبي سُفْيان، وغاب جَمْع غابَة وهي موضيعُ الأسدَ، وهاصِر كاسر أي يَكْسر فَريستَه إِذَا أَخَذَها ، وحَرد معناه غاضِب،

ه٣٠ (وقوله): مُجَدَّلة أي لا صقة بالأرض واسم الأرض الجَدالة، (وقوله): أَصْرَدُ أي بالغ في بَرْده والصَرْد البَرْد، والصَرْدَ المَكان الصُّلْبِ الغَلَيظ، وقصد أي قطع مُتُكَسِّرة، والقرُّم الفَحَلُ وهو هنــا الرَجُلُ السَيِّد، وَثَكَالَى أَي حَزينَة فاقد، (وقوله): وقد حُزَّ أَي قُطِعَ ، وَيَكُبُو مَعِنَاهُ يَسَقُطُ ، والجَدِيَّـة طَريقة الدّم ، والمُجاج الغُبار، والتَعلب هنا ما دَخلَ من الرُمنح في السنان، وجَسد أي قد يَبس عليه الدم، والحُوار وَلَد الناقة، والناب المُسنَّة من الإبل، والشُرُد النافرة، (وقوله): مُجِلَّحِينَ • أَي مُصَمِّمِين لا يَرُدُّهم شَيْء ، والرُعْب الفَزَع ، والمَوْصَاء عَقَبَة صَعَبَة تَعْتَاصُ على سالكها ، والكُوُّد جَمْع كَوُّودِ وهِي عَقَبَة صَعَبَةُ المُرْتَقَى ، والسالبة هنا الَّتي لَبسَتْ ثِيابَ الْحُزُن ، وقدَد أي قطمٌ يعني أنهًا مَزُ قَت ثِيابَهَا، والمَلْحَمَة المَوضِع الَّذي تَقَعُ فيه القَتلَى في الحَرْب، والضباع ضَرْب منَ السباع ، وتَفدُ أي تَقْدَم وتَزُور ، (وقوله) : وقال أُبو زَعْنَةً . كَذَا وَقَعَ هنا بالنون وزَعْبَة بالزاي والعين المهملة والباء المنقوطة بواحدة من أسفَلَها كذا قَيَّدَه الدَارَ قُطْنيُّ ،

تفسيرغريب رَجَزاً بِي زَعْنَة وَعَنَة يَعْدُو بِي الْهُزَم و يَعْدُو مِعنَاه يُسْرِع ، ١٣٥ (قوله) : أَنَا أَبُو زَعْنَة يَعْدُو بِي الْهُزَم و يَعْدُو مِعنَاه يُسْرِع ، ١٣٥ والْهُزَم هنا بِضَمَّ الْهَاء وفَتَح الزاي اسم فَرَسَ عْلَمَ له ومُن رَواه الْهَزَم هنا بِضَمَّ الْهَاء وكسر الزاي فهو الكثيرُ الجَرْي ، والذِمار الهَيَ أَنْ يُحْنَى والله أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب رَجَزعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في أحد

(قوله) : كان وَفيًّا و بِنا ذا ذِمَّهُ ، الذِمَّة هنا العهد، والمَهامِهِ ١٣٥ جَمْعُ مَهْمَةٍ وهي القَفْر ، والمُدْلَهِمَّة الشَديدة السَوادِ، (وقوله):
ورماح جَمَّة معناه كَثيرة ، (وقوله) (١٣١) في رَجَزَ عَكْرِمة : ١٣٦ كُلُّهُمْ أَ بَنُ حُرَّةٍ أَرْحِبْ هَلا . (قوله) : أَرْحِبْ هلا . هاتانِ الكَلُمْمُ أَ بَنُ حُرَّةٍ أَرْحِبْ هلا . (قوله) : أَرْحِبْ هلا . هاتانِ الكَلُمْمَانِ يُزْجَرُ بِهِمَا الحَيْل ، والجَحْفَل الكَثير العَظيم، الكَلُمتانِ زَجْرانِ يُزْجَرُ بِهِمَا الحَيْل ، والجَحْفَل الكَثير العَظيم، تفسير غريب أبيات الأعْشَى بن زُرارِةً فَلَمُ اللَّهُ مِن زُرارِةً فَلَمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمَانِ فَيْ أُحِلً الْمَانِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمَانِ وَالْمَانِ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلْمَانِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَانِ اللَّهُ عَلْمَانِ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمَانِ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ الْمَانِ يُولِي الْمَانِ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلَيْمَانُ اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ عَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمَانِ يُولِي اللَّهُ عَلْمَانُ اللَّهُ الْمُلْمَانُ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ

(قوله): حُبِيَ مِن حَيِّ على نَـأْ يَهِم · النَّا يُ البُعْد ، (قوله): ٦٣٦ لاتُصْرَفُ · أَي لا تُرَدُّ يدني التَحيِّة وَدَلَّ على التَحيِّة قُوله حبِيَ، ٦٣٦ (وقوله): يَصْرِفُ ، أَي يُغْلَقُ فَيُسْمَعُ له صَـوْت والصَرِيفِ الصَوْتِ والصَرِيفِ الصَوْتِ والصَرِيفِ الصَوْتِ ومَن رَواه يَصْرَف بِفَتْح الراء فهو من الصَريف أيضاً ومنه قول النابِغة: له صَرِيفٌ صريفُ القَمْوِ في المَسَدِ ، القَمْو البَكْرة ، والمَسَدَ الحَبْل والله أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب أبيات عبد الله بن الزبعثري في أحد الله عند الزبعثري

روقوله): قَتَلْنَا أَبْنَ جَعْشِ وَأَغْتَبَطْنَا بِقَتْلهِ وَأَي سُرِّرْنَا ، وَقُوله): عاجوا أَي عَطَفُوا وأَقامُوا ، وسَراتُهُم أَي خِيارُهُم، والمُزَّلُ الَّذِينَ لا سلاحَ لهم ، والصَبُوحِ شُرْبُ الغَداةِ ويعني أنهم يَسْقُونَهم كأسَ المنيَّة ، ومنْجَلي أي منْكَشف، تفسير غريب أبيات صفيدة بنت عبد المطلب في أَي من المطلب

٣٩٦ (قولها): بَنَاتُ أَبِي مِن أَعْجَم وخَبِيرِ • الأَعْجَم هو الَّذي ٩٣٦ لا يَفْصُحُ ، والصبا (١٣٧ الرَبِح الشَرْقيَّة ، (وقولها): ومسيري • ومنيي به بغيْبي ، والمذرَه الَّذي يَدْفَع عن القوم ، ويَذُود أَي يَدْفَع عن القوم ، ويَدُود أَي مَدْب يَدْفَع ويَمْنَع ، والشَلُو ُ البَقيّة ، وأَضْبُع جَمْعُ ضَبْع وهي ضَرْب من السباع ، وتَمْتادُني أَي تَتَعاهَدُني ، (وقولها) : وقد أَعْلَى من السباع ، وتَمْتادُني أَي تَتَعاهَدُني ، (وقولها) : وقد أَعْلَى

النعيُّ عَشيرَ تِي مَنَ رَواه بالرَفْع فهو الَّذي يأتي بَخِبَرَ المَيِّت ومَن ٣٣٧ رَواه النَعِيُّ بالنَصْب فمهناه النَوْح والبَكاء بصوّت، رُوه (١٣٧) تفسير غريب أبيات نعم

(قولها): يا عَيْن جُودِي بِدَمْع غَيْر إِنساس أَي غير عَيْر الله قَيْر وَفال ابن قَيْر الله والأَبّاس بالهُمزة الشّديد الَّذي يَغْلِب غَيْر دُ وفال ابن سرّاج هو الَّذي يَغْلِب غيره ويْر وَى لَبّاس وهو معلوم، والبديهة أوّل الرأي والأمْر، (وقولها): مَيْمُون نَقْيِبَتُهُ وَأَي مَسْعُود الفَيال ، والأَلوية جمعُ لِواء وهو العَلَم ، والناعي الَّذي يأتي بخِبر الميّت ، وأَوْدَى أَي هَلَك ،

تفسير غريب أبيات أخيها (١٣٧) (قوله): اقِنَيْ حَيَاءَكِ فِي سِيْرِ وَفِي كَرَمِ مَا يَ اكْتَسِبِي، ٣٣٧ والرَوْع الفَزَع ،

تفسير غريب أبيات هند بنت عُـتبة (فولها): رجعتُ وفي نفسي بَلابلُ جَمَّة البَلابِلِ الأحزاز، ٦٣٧ وجَمَّة أَي كثيرة،

انتهى الجزء الثاني عشر والحمد لله وحدَه وصلَّى الله وسلَّم على سيَّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً

# النبالجالين

وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

#### انجزء الثالث عشر

٣٣٨ (قوله) (١٣٨): من صَدْرِ الْهُدّة ، يُرْوَى هُنَا بِتَخْفَيف الدال وتشديدها وهو اسم موضع قال ابنُ سَرّاج أَراد الهُدُأَةَ فَنَقَل الحَرَكَةُ فَهُو مُخَنَفَّ على هذا ، (وقوله): اسْتَصَرَخوا بهم أَي اسْتَعَاثُوا بهم واستعانوا بهم عليهم ،

تفسير غريب رجز عاصم في الرجيع

٣٣ (قوله): ما عِلَّتِي وأنا جَلْدُ نابِلُ النابِلُ صاحبُ النَّبْلِ ومَن رَواه بازِل فه مناه قَوِيُّ ، وعَنابِلُ أَي غليظُ شَديدٌ ، والمَعابِلُ جمعُ مَعْبَلَةً وهو نَصْلُ عَريضٌ طَويلٌ ، وحُمَّ أَي قُدِر ، وآثل مَعْناه صائر يُقال آل إِلى كذا أي صار إليه ، وهابِلُ أي فاقِدُ يقال هَبَلَتْه أَمَّه إِذَا فَقَدَتْه ،

تفسيرغريب رَجز لعاصم أيضًا في الرَجيع (قوله): أبو سُلَيْمَانَ وريشُ المُقْعَدِ • الريشُ جمعُ ريشةٍ ومَن ١٣٩٠ رَواه بفتح الراء فإنّه أَراد المَصْدَرَ،المُقْعَد هنا رجلُ كان يَر يشُ النَّبْلَ، والضالة شجرة تُصنع منها القسيُّ والسهام وجَمعُها ضال النَّبْلَ، والضالة شجرة تُصنع منها القسيُّ والسهام والضالة يعني بها هنا القَوْسَ، والنَّواجي بالجيم الإبل السّريمة ومَن رَواه النَواحِي بالحاء المهملة فهو معلوم، وافتُرشَتْ أي عُمْرَتْ ومَنَ رَواه أُفْرِ شَتَ معناه أُقلْعَت ، (وقوله) : ومُحنَـأً . يعنى قوساً فيه انحنام ، والأجرَدُ الأملَسُ ، ( وقوله ) : فَمَنَعته الدَّبْرُ • الدَّبْرُ اسمُ الحِمَاعَة النَّحْلُ ، والقِرانُ (" الحَبْلُ الَّذي ١٤٠ يُقْرَن بِهِ الأسيرُ مع غَيْرِهِ ، والظَّهْرانُ موضع ، والقطفُ العُنْقُودُ،(وقوله)(''' :واَقْتُأَهُم بِدَدًا البِدَةَ بِكُسر الباء المُتَفَرَّقُونَ ٦٤١ وهو بفتح الباء المَصندر وأصله من التّبَدُّد وهو التَّفرُق، (وقوله): مَهَامُل في بَيته : (١٣٠) إِنَّ تحت الأَخْجَارِ حَدًّا وليناً ٠ ٦٤٢ معناه انّ فيه حَدًّا لأُعْدائه وَليناً لأُوليائهِ ويُروَى حَزْماً وجودًا بَدَلَ قُولُهُ حَدًّا وَلَيْناً ، والأَلَدُ الشَّدَيْدُ الخصومَ ، (وقوله) : ذا مغلاق مَن رَواه بالعين المهملة فعناه أنّه يَتَعَلَّق مُحُجَّة خَصْمه ومَن رُواه بالغين المعجمة فَمَعْناه أنّه يَتغَلَّق الكلام على خَصْمهِ فلا يُقدر

أن يَسَكلَم ممه ، (وقول) الطرماح بن حكيم في بيته : يُوفي على جِندُم الجُدُولِ كَأَنّه ، يُوفي أي يُشرف ، والجِندُمُ القطْعَةُ مَنَ الشيَّ وقد يكون الأصلَ أيضاً ، والجُدُول الأصول واحدها جَدْلُ ، (وقوله) : أَبَر ، أَي زاد وظهر عليهم ومَن رَواه أَبَنَ بالنون فمعناه أقام ولم يفهم الخُصومة يقال أَبَنَ قلانُ بالمَكان إِذا أَقام به ، (وقوله) : يُوفي على جذْم الجُدُول ، يعني الحَرْباء وهي دُونِيبة تَصْعَد على أعلى الشجر وتَدور معَ الشمس حَيْثُما دارت ، (وقول) يزيد بن ربيعة في بَيْته : من قَبْل بُرْدِ كُنتُ هاه مَه ، الهاه أَه هنا الطائر الَّذي تَزْعُم العرب من قَبْل بُرْدٍ كُنتُ هاه مَه ، الهاه أَه الطائر الَّذي تَزْعُم العرب أنّه يخرج من قبْر المَيّت والله سبحانَه أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب قصيدة حُبَيْب

في الرجيع الرجيع

عده (فوله): لقد جَمَّع الأحزابُ حَوْلِي وأَلَّبُوا و أَلَّبُوا معناه جَمَّعوا يُقال أَلَبْتُ القومَ على فُلانِ إِذَا جَمَعْتَهُم عليه وخَضَضَتَهم، وأَرْصَدَ معناه أَعَدَّ والأحزابُ الجَماعات ، (وقوله): بَضَعوا وأَرْصَدَ معناه أَعَدَّ ، والأحزابُ الجَماعات ، (وقوله): بَضَعوا أَي قَطَّعوه بِضَعًا، وياسَ أُغَة في يَئِسَ ، والشَّلُو البَقِيَّة ، والمُمذَّع

المُقَطِّع، (وقوله): هَمَلَت عَيْنايَ أَي سال دَمَعُها، والجَحْمُ ٣٤٣ المُقَطِّع، المُتَوَبِّ المُتَقَدِّ ومنه سُمِّيَتِ الجحيم، ومُتَلَفِّع أَي مُشْتَمَلِ يقال المُلْتَرِبُ المُتَقَدِ ومنه سُمِّيتِ الجحيم، ومُتَلَفِّع أَي مُشْتَمَلِ يقال تَلَفَّع بِثَو بِهِ إِذَا اشْتَمَل به، (وقوله) (""): ما أَرْجُو ، هنا بِمَعنى ١٤٤ أَخافُ وهي لُغَة وقال بعضُ المُفسِّرين في قوله تعالى: أَخافُ وهي لُغَة وقال بعضُ المُفسِّرين في قوله تعالى: مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِللهِ وَقارا ، أَي لا تَخَافُون ، والتَخَشَّعُ التَذَالُنُ ،

#### تفسير غريب أبيات حسان

(قوله): ما بال عَينك لا تَرْقَى مَدَامِعُهَا . أَي لا تَنْقَطِع وأصله ١٤٤ الهمز فَسهلَّه يقال رَقاً الدَمْعُ والدمُ إِذَا انقطعا، والشَجُ الصَبُ الصَبُ واللؤلؤ كِبارُ الجَوْهَر، والقلق المُتَحَرِّكُ الساقط، والهَشل الجبان الضعيفُ القُوَّةِ ، والتَّرف الشيُّ الحُلق، والرُّفُق بضم الراء والفاء جمع رَفيقٍ ، وأوعَث أَي اشتَد فَسادُه ، وغثاء السَّفَر شدَّتُه ومشَقَّتُه ، والرُفق بفتح الفاء جمع رُفقة ويقال رُفقة بضم الراء وورفقة بضم الراء ورفقة بضم الراء ورفقة بضم الراء ورفقة بضم الراء ورفقة بحسرها،

تفسير غريباً بيات كحسّان أيضًا (قوله): يا عَيْنِ جودي بِدَمْع مِنكِ مُنْسَكِبٍ.أَي سائِل، ٦٤٤ الحالص وأراد به هنا خاوص نَسبه ، والمؤتسب المُختَلط، المُختَلط، والعلات المُختَلط، والعلات المُختَلط، والعلات المشمّات ، والعبرة الدمنعة ، ونص أي رُفيع مِن النَص في السير وهو أرفعه ، والطيّة ما انطوت عليه نيتك من الجهة التي تتوجه إليها ، والوعيد التهذيذ ، و بنو كُهينة قبيلة ، ولقحت أي ازداد شرّها، ومحاوبها يعني به لَبنها، والصاب العلقم ، وتُهرى أي تُهستح، والمغصوص هذا الجيش الكثير، وللأحد الكثير الأصوات ،

## تفسيرغريب أبيات كحسّان أيضًا (١١٠٠ في الرجيع الرجيع)

ج ٢٤٠ (قوله): لو كان في الدار قَرْمُ مَاجِدٌ بَطَلَ القرمُ الرجل السَيْدُ هنا وأصله الفَحْل من الإبل الماجِد الشَريف، وبَطل أَي السَيْدُ هنا وألوى أي شديدُ الخُصومَة ، ("") والزعنفة اللَّذين عنتمون إلى القبائل ويَكونون أثباعاً لهم وأصل الزعنفة ينتمون إلى القبائل ويَكونون أثباعاً لهم وأصل الزعنفة الأطراف والأكارعُ التي تكون في الجلد، وعُدسٌ هنا قبيلة من تَميم ، (وقوله): دَلوك ، أي عَزُوك ومنه قولُه تعالى:

فدَلاً هُمَا بِغُرُورٍ ، (وقوله) : أُولُوا خُلُفِ أَي خُلْف بِضَمَ الَّلام ٦٤٥ لِإِتْبَاع، والضَّيْمُ الذُلِّ وأَراد ذوضَيْم فَحَذَف المُضافَ وأَقام المضافَ إليه مقامَه، (وقوله): اجْلَبُوا أي اجْتُمعُوا وصاحوا، تفسيرغريباً بيات محسّان أيضًا في الرجيع" (قوله): شَراهُ زُهِيَرُ بن الأُغَرَّ وجامِعٌ · شرَى هنا بَعْنَى باعَ ٦٤٥ وهو مِنَ الأضدادِ ، (قوله) : لَهاذماً ممن رَواه بالذال المعجمة فَمَعناه القاطِعُ يقالُ سيفُ لهٰذَمُ أي قاطِع ومن رواه لهازماً بالزاء فيعنى به الضُعَفَاء الفُقَراء وأصلُ اللَّهٰزَ مَتَيْن مُضيعَتان تَكُونَانِ فِي الْحَنْكُ وَاحِدَتُهَا لِهُزِمَةٌ وَالْجَمِيعُ لَهَازِمُ فَشَبَّهُمْ بَهِا لِحَقَارَتِهَا ، (وقول ) حسَّان في شعره أَيضاً : إن سرَّك الغَـــذُرُ صرفاً لإمزاج له . الصِرْف الحالِص هنا ،

تفسيرغريب أبيات كحسّان أيضاّ ("")

(قوله): سالَت هٰذَيْلُ رَسُولَ الله فاحشةَ . أُراد سَأَلت ٢٤٦ فَخَفَّتْ الْهَمَزَةَ وقد يُقال سال يَسال بغَير هَمْزِ وهي لُغَةٌ وأراد حَسَّانُ أَنْ هُذَيْلاً حِين أُرادَتِ الإسلامَ سَأَلَت رسولَ الدّصلم أَن يُحِلِّ لَهُم الزَّا فَعَيْرَهُم بِذلك ، والحَرْبِ السَّلَبِ يُقِدال حُرب

الرجل إِذَا سُلِبَ، والحِلالُ هنا الخِصالُ،

تفسير غريب قصيدة كحسّان أيضاً (فوله): لَعمري لَقَد شانت هذَيل بن مُذرك مشانت معناه قَبُحَتْ وعابَت ، (وقوله) : صلَوْا بقَبيحها . أي أصابَهم شَرُّها ، وجَرَّامُونَ أَي كَاسِبُونَ، والجَرَائِمُ جَمعُ جَرَيْهُ وهي الذنب، وصَميم القوم خالصُهم في النَّسَب، والزَّمْعانُ جمعُ زَمْــع وهو الشَمَر الَّذي يَكُون فوق الرَّسْع من الدابَّة وغَيْرها، ودُبْر مَعناه خَلْفَ، والقَوادِم هنا يعني بها اليَدَين لأُنَّهَا تَقَدُم الرجْلَين، ( قوله ) : بِهْتُلِ الَّذِي تَحْميهِ . يعني عاصِمَ بن الأ قُلْحَ الَّذِي حمَتُهُ النَّحْل ، (وقوله ): دون الحَرَائِم ، يريد دون أن يُمَسَّه أُحَدُ مِنَ الكُفَّارِ ، والأَبَابِيلُ الجَماعَات يقــال إِنَّ واحدَها إِ بيل ، والدَبْرُ اسم لِجَماعة النحل وقد تقدّم ، والشُمسُ هنا المُرافعة ، والملاحم جمعُ مَلْحَمَة وهي الحَرْبُ الَّتِي يُقْتَلَ فيها ، والمَاتَمُ جَمَاعَةُ النساء يَجْتَمُونَ في الخَيْر والشّر وأراد به هاهنا أَنَّهِن يَجَتَّمَمْنَ فِي مَنَاحَةٍ وأَصْلُه الهَمْزَة فَخَفَّف الهمزة وصَيَّرها أَلْهَا لَأَنَّ القَوافِي مُوَسَّمَة بِالْأَلْف،والصَوْلَة الشدّة ،والمَواسِمُ مُواسِمُ الحَجَ وغَيْرِها منَ المُواضِع، والمُخارِم مسائل الماء

#### ٦٤٧ الَّتي يَخْرِمها السيِّلُ، والبَوارُ (١١٧) الهَلاكُ،

#### تفسيرغريب قصيدة كحسّان أيضا

رووله): لحا الله لحناناً فليست دِماؤهم لَحا مَعناهُ اضَعَفَهم وبالغَ في ضُرّهم وهو من قولهم لحوت العُودَ إِذا قَشَرْته، (وقوله): بِذِي الدَبْر، يعني عاصماً المتقدّم الذكر، واللفاء الشئ الحقيرُ اليسير ومنه قولهم اقنَع من الوفاء باللفاء (وقوله): فأف به هي كلمة تقلل عند تعذّر الشئ والعقاء هنا الدُروسُ والتَغيَّر، وتَعتزي أي تنتسب ومن رَواه تَغتري فعناه تغري بعضها بعضاً، (وقوله): أذَعر، أي أفزع والذَعرُ الفَزَع، والغادي المبسكر، والجهام الستحاب الرَقيق، والإفاء هنا الدَنه الفَزع، الفَنيهةُ من قولك أفا الله على المُسلمين، والجرَاء جمع جرَي، ودفاء من الدف والله أغلَم ،

تفسيرغريب أبيات كحسّان أيضًا

المَخْلُوط تَقُول شُبْتُ الشيَّ بالشيء إذا خالَطْتَه ، (وقوله) : من المَخْلُوط تَقُول شُبْتُ الشيَّ بالشيء إذا خالَطْتَه ، (وقوله) : من الحَجْرَيْن ، يمني حَجْر الكَعْبَة فَثْنَاه مع ما يَلِيهِ ومَن رواه

الحَجَرَيْنِ أَرَادِ الحَجَرِ الأَسْوَدَ والحِجْرُ الَّذِي فَيهِ مَقَامُ إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السلام، والمَسْعَى حيثُ يُسْعَى بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، عليه السلام، والمَسْعَى حيثُ يُسْعَى بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، والسَّذَاتُ جمعُ كَنَّة وهي شي يُ يُلصق بالبيت يُكنَّ به، والسَّذَاتُ جمعُ كَنَّة وهي شي يُ يُلصق بالبيت يُكنَّ به، والسَّذَاتُ جمعُ أَراد أُصلًا فسكنَّه تَحَقيفاً والأصلُ جمعُ أصيل وهو العشى، والنَبيبُ الصَوتُ،

تفسير غريب أبيات كحسّان أيضاً

٦٤٨ (قوله): فَأَكْرُمُوا وأُثيبُوا هُو مِنَ الثَّوابِ عند الله عزّ وجلَّ ، (وقوله) : وخُبيَبُ في قافيةٍ واحِدَةٍ مع قَوْلهِ المَكْتُوبُ هو من عُيوب قوا في الشعر ويُسمَّى عِنــدَهم التَوْجيه وهُو أَنَّ يَخْتَافَ مَا قبل الرذف ِ ، (وقوله ) : وابنُ الطارق تَرَكُ طرف طارق هُنـا ضَرورة لإِقامَة وَزْن الشعر وهو سائغ على مَذْهَب الكوفيّين والبَصريّون من النحويّين لا يَرَوْنَهُ ، والحمامُ الموتُ، والمَقادَةَ هنا المَـذلَّةُ والانقيادُ إلى أَعْـدَائِهِ ، (وقوله): حتى يُجالِد ، أي يُضارب بالسيوف ومَن رَواه حتَّى يُجُدُّلَ فَمَعْناه وَقَع بِالأَرْضِ واسمُ الارض الجَدالة ، ( وقوله ) في المُنْذِر بن عمرو: المُعْتَق لِيموت . أي المُسْرِع و إِنَّمَا لُقَّبِ بذلك لأنَّه أَسْرَعَ إِلَى الشَّهَادة،

(وقوله) (۱۹۰۰): لَن نُخْفِر . مَعْنَاه لَن نَنْقُض عَهَده ، ( وقوله ) : ٩٤٩ ارْتُثَ وَ أَي رُفِعَ وَبِه جَرَاحٌ يقال ارْتُث الرجلُ من مَعْرِكَة الحَرب إِذَا رُفِعَ منها وَبِه بَقِيّة حَيَاة ، والتُؤرةُ (۱۰۰۰) الثأرُ يعني ١٥٠ أنّهما كَأنا مِن فَبَل عامر بنِ الطُفيل ، (وقوله ) : وقد حدّ ثني بعض أنّهما كَأنا مِن فَبَل عامر بنِ الطُفيل ، (وقوله ) : وقد حدّ ثني بعض بني جبّار بن سُلْمَى ، يُرْوَى هنا بفتح السين وضمها، والصواب ملمى بفتح السين والله أعلم ،

تفسير غريب أبيات حسّان أيضا (قوله): بَنِي أُمّ البَنينَ أَلَمْ يِرُعْكُمْ . يُريدُ قولَ أبيد نحنْ ٢٥٠

بني أُم ّ البنين الأَرْبِعة وكانوا نَجْبَاء فَرْسَاناً، ويقالَ إِنهم كانوا خَمَسة ً لَإِقامة القافية، والدَوانبُ خَمسة ً لَكِن لَبيدًا جَعَلهم أَرْبِعة لَإِقامة القافية، والدَوانبُ الأَعَلي، ((()) والتهكم الاستهزاء، (وقوله): لِيُخفِره وأي لينقض عَهْدُه، والمَساعي السَعْيُ في طلَب الحجد والمَكارم، لينقض عَهْدُه، والمَساعي السَعْيُ في طلَب الحجد والمَكارم، (وقوله): هنا فأشراه ومعناه أَخْطأ مقتله، (وقول) (()) أنس ٢٥١ ابن عباسٍ في شعره : بَمُعْترك تَسفي عليه الأعاصر والمعترك الموضِع الضيّق في الحرب، (وقوله): تَسفي وأي تَسترعليه التُراب، والأعاصر الرياح الّتي يلتف معها الغبار، (وقوله): ويُرْوى أيضاً ذَكرتُ أَبا الزّيَان كذا وقع هنا بالزاء والياء ويُرْوى أيضاً

٦٥١ الريّانُ بالراء والياء باثنين من أَسفَل وهو الصواب وكذا قيّده الدارقطني، والثائرُ هنا الّذي اخذ بثأرهِ والله أَعْلَمُ ،

تفسير غريب أبيات حسان

ر قوله ) : على قتلى مَعونة فاستَهلِي • أَي أَسيلِي دَمَعكِ ، والسَّه والسَّه والسَّه والسَّه والسَّم والسَّم

تفسير غريب أبيات كعب بن مالك

١٥٧ (قوله): عَافَة حربهم عَجْزا وهُوناً الهُونُ الهَوانْ ، (وقوله): فاو حَبُلا و بغي به الدَّهْ والذِه قَه والمتَيْنُ الدَّويّ ، والدَّرَ طَاء بُطُونُ من العرب من بني كلاب وهم قرط وتُريط وقر يط وهم من العرب من بني كلاب وهم قرط وتُريط وقر يط وهم من العرب من بني كلاب وهم قرط وتُريط وقر يط وهم من العرب القر وط أيضاً ، (وقوله) القر وط أيضاً ، (وقوله) القر م يبته عن نجاف بابه ، النجاف العَبَبة التَّي بأعلى الباب والأسكفة العَبة التَي بأسفل الباب ، (وقوله) : دان لهم والأسكفة العَبة التَي بأسفل الباب ، (وقوله) : دان لهم الجواري، ويغز فن أي يضر بن الضفوف، والزها هنا الإعجاب الجواري، ويغز فن أي يضر بن الضفوف، والزها هنا الإعجاب الجواري، وقوله) : دا وقع هاهنا

وصُوابِهِ أَبُوكُمْبٍ ، (وقول) ذي الرُّمَّةِ في بيته: كَأَنَّ قُنُودي فَوْقَهَا عُشُّ طائر. القَنود الرجل مع أَداتِه، وسو َّقاء أي غليظةُ الساق، وتَهُمُو أَى تَهَتْزَ وتضْطَرب، وجُنوبُها أي نَواحِيها ، (وقول) تَميم بن أبي مُقْبَل في بيته : (٥٥٠)مَذاوبد ٠ ٥٥٥ هنا جمع مذُّواد وهي الَّذي يدفع عن قومه ، والبيض السيوف، (وقوله): الحديث صقالُها . معناه القريب عهدها بالصقل ، ( وقول ) أبي زُبيد الطاءيّ : مُسنَفاتٌ كَأَنَّهُنَّ قَنَا الهِنْـد . مُسنَفَات أي مَشدودات بالسنف وهي الجزام، والجدب المكان الَّذي لا نَباتَ فيه ، والمرودُ المو ضع الّذي يَرْتادُ الرائِد أي الطَّالِبِ لِلْمَرْعَى ، (وقول) ابن هشام :السناف البطان البطان حزام مُنسوج،

تفسير غريب قصيل قابن لُقَيَّم الْعَابِسِيَ والْحَسَاءُ مَبَاهُ ٢٥٦ (قُوله): أَحَلَّ اليَهُودَ بِالْحَسَى الْمُزَنَّم والْحَسَاءُ مَبَاهُ ٢٥٦ تَعَوَّر فِي الرَّمْلُ وتُمْسِكُهَا صلابةُ الأرضِ فإذا حُفْر عنها وُجِدَت ، والمُزَنَّمُ على هذا القول هو المُقلَّلُ اليسيرُ ومن رَواه بِالحَشِيِّ أَراد بِه حاشية الإِبل وهي صغارُها وضعافُها وهو الصواب ، والمُزَنَّم على هذا القول يعني به أولادَ الإبل

٦٥٦ الصنار وقد يكون المُزَنَّم هنا المَغزَ سُمّيَتْ بذلك لِلزَنَمَتَيْن اللَّتين في أغناقها وهما الهنيَّتان اللَّتان تَتَعَلَّق من أعناقها ، والعضاة شَجَر واحدتُها عضة ومن رَواه الغَضاةُ فَيَعْني به شَجرةً وجَمَمْ ا غَضاً ، الأه يَضَبُ المكان المُرْتَفِع ، عُودَى اسم مَوْضِع ومَن رَواه عَوْدًا فمناه مُكَرَّ رُ مِن عادَ يَعودُ والصَواب رواية من رواه عُودَى، والوديُّ النَّخيلُ الصغارُ ، والمُككَّمَّمُ الَّذي خرج طَلْعُهُ ، والصَّلاَ هُنَا مَوضِعْ ، وَيَرَمْرُمُ مَوْضِعْ " أيضاً ، ويَوْمُ أي يَقْصد ، ومساعيرُ معناه يَسْعرون الحَرْبَ أَي يَهِيَّجُونَهَا ، والوَشيحُ الرماحُ ، وجُرْهُم قَبِيلةٌ قديمةٌ ، والتَّليدُ القديمُ ، والنَّدَى التَّكَرُّمُ ، والحجون مو ضعٌ بمكَّة ، (وقوله): فَدينوا و أي أطيعُوا ، وتجسم أي تَعظُمُ منَ الشيء الجسيم وهو العظيمُ، وتَسمُو أي تَرْتَيفع، والمُرَجَّم المَظْنُونُ الَّذي لا يُتَيَقَّنُ ، والمُلَحَّمُ المَجْمُوعُ ، وَروحُ القُدُس هو جبريلُ عليه السلام، (وقوله): يُنكي عَدُوُّهُ ، أي يُبالِغ في ضَرَره، والمَعْلَمَ المَوْ ضِع المُرْ تَنفِع المُشرِف ، (وقوله) لم يَتَلَعْمُ • أي لم يَشَأْخُرُ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ ، وحَمَّةُ اللَّهَ أَى قَدَّرَهُ ،

تفسير قصيدة على بن أبي طالب (قوله): وأَيْفَنْتُ حَقًّا ولم أَصْدِف . أَي لم أُعْرِض يقال ٢٥٧ صَـدَفَ عن الحَقّ إِذا أُعْرضَ عنه وتُركَه ، والرَأفة الرَحْمة والتَلَطُّف، والمُقامةُ بضمَّ الميم مَوْضِع الإِقامـة ، ( وقوله ) : المُوعدُوه المُهَدِّدُوهُ ، والسَّفاهُ الضَّلالُ ، (وقوله) : ولم يَعنُفِ أي لم يَأْتِ بخلافِ الرفق ، والأعنف الماثلُ إلى جهة ، (وقوله): بأُ بيضَ • يمنى سَيفًا، والهبة الاهتزازُ والتصميمُ ، والمُرْهفَ القاطع ، ومُعْولاتُ أي باكياتُ بصونتِ ، ( وقوله ) : ينعَ . أَي يُذْكُرُ خَبَرُ قَتْلُهِ ، وتَذْرفِ أَي تَسيلُ بالدُموع، (وقوله): أَظْمَنُوا ۥ أَي أَرْحَلُوا ، والدُحورُ بالدال المهملة الذُلّ والهَوانُ ومنه قولُه تعالى : ويُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب دُحورا ، (وقوله) : على رَغَم الآنُفِ . يُريد على المَذَلَّة يقال أَرْغَم الله أَنْفَه إذا أَذَلُه، والآنُفجَمَعُ أَنْفِ، (وقوله) : وأَجْلِي النَّضيرُ إِلَى غُرْبَةً . مَن رَواه بضمّ الغين فهو من الاغتراب ومَن رَواه بفتح الغَين فَمَعْنَاهُ الْبُعْدُ، والزُخْرُفُ الزَنيَةُ وحُسنُ التَّنَعُّم، وأَدْرِعاتُ موضمٌ بالشام ، ( وقوله ) : رُدافًا . أَي مُرتَدِفين يَرْ تَدِف بَمْضُهُم بَمْضًا ، ويُرْوَى رُدافَى وهو بذلك الممـنى قال ابنُ سَرّاجٍ ۲۵۷ واحدُها رَدْفَى كَسَكُرَى وسُكارَى ، (وقوله) : على كُلّ ذي دَبَرِ أَعْجَفُ مَعْجَفُ مُ وَدَبَرُ أَي جُرْحُ ، والأَعْجَفُ الْهَزِيلُ الضَعيفُ،

تفسيرغريب ابيات سمّاك اليهودي

(قوله): يُدينُ مِنَ العادِل المُنْصفِ • هو منَ الدَوْلَة أي نُصيبُ منه مثل ما أصاب منَّا، (وقوله):من العادِل المُنْصف، يَعْنِي بِهِ النِّي صلَّم فإن قيل كَيفَ قال اليهودي فيه المادِل المُنْصِف وهو لا يَعْتَقَد ذلك فالجُوابُ أَن يُقِـال أَن يَكون ذلك مِمَّا لَفَظُهُ لَفُظُ المَدْحِ ومعناه الذَّمُّ مثل قَوْله تعالى : ذْقَ إِنَّكَ أَنْتَ العَزيزُ الكَرَيمُ ، وَكَمَّا قَالَ الْآخَرُ يُجْزُونَ مِن ظُلْم أُهُلُ الظُّلُم مَغْبُرة ومن إِساءَة أَهُلُ السُّوءَ إِحْسَانَا فَهُذَا وَإِنْ كان ظاهرُه المَدْحَ فَمَعْنَاه الذمّ وقد قيلَ إِنَّه مِمَّا يَدُلُّ وأَصْلُهُ في الرواية لَفُظُ آخَرُ فقيل يَدُلُّه من المادِل المُنْصف لا نه في النيّ صلمم ، (وقوله) : بقتل النَّضير وأحلافها • هو جَمْعُ حلْفٍ وهو الصاحب ومَن رَواه وأجْلائِها فَمَعْناه وإخْراجُها مرن بلادِها ، (وقوله) : ولم يُقْطَفِ . مَن رَواه بفتح الطاء فممناه لم يُؤخذ تَمْرُها ومَن رَواه بَكسر الطاء فمناه لم تَبْلُغُ زَمَن القِطافِ،

والحسام السيف القباطعُ والمُرْهَفُ القاطع أَيضاً، والكمي مهم الشُجاعُ، وقِرنَ الرجل بِكَسْرِ القاف هو مُقاوِمُه في القتبال، وصَحْرُ هُنَا هو أبو سُفيان بن حَرْب، وتَرْبُ مَوْضِعٌ تُنسَب إليه الأسودُ، والغيلُ أَجَمَةُ الأسدِ وكذَاك الغابةُ، والهاصِ الذي يَكْسِر فَريستَه إِذا أَخذَها، والأَجْوَف العَظيمُ الجَوْف، اللّذي يَكْسِر فَريستَه إِذا أَخذَها، والأَجْوَف العَظيمُ الجَوْف، تفسيرغريب قصيدة كعب بن مالك

(قوله): لَقَدَخَزَيْتُ بغَدْرَتُهَا الْحَبُورُ وَالْحُبُورُ هِنَا جَمْعُ حَبْرُ ٢٥٨ وهو العالِم ويقال في جمعه الأحبارُ أيضاً وأراد بالحبور هنا عُلماء اليهودِ ، (وقوله ) : جَديرُ ، أي حَقيقٌ وخَليقٌ يُقال هو جَدينُ بكذا إذا كان حقيقاً به ، وحاد بهم أي مال بهم ، (وقوله) : مُشَهَّرَةٌ ذُكُورُ بَيَني السيُوفَ ، (وقوله) (١٥٩٠) :أَبَارَهُم ٢٥٩ أي أهْلَكَهُم والبَوارُ الهَلاكُ، واجْتُرَمُوا أي اكْتُسَبُوا، والزُّهوُ بالزاء مَشَيٌّ في سُكون، والسَّلَمُ بِفَتْح السين وكَسْرِها الصُّلُحُ ، وحالَفَ أي صاحَبَ والحُليفُ الصاحبُ ، (وقوله) : غِبِّ أَمْرُهُمْ وَبِالأَ الوَبَالِ النَّكَالُ والتَّقْلِ ، (وقوله):عامِدين . أي قاصدين، وقَيْنَهَاعُ قَبيلة من اليهودِ،

### تفسيرغريب قصيدة سَهَّاك

(قوله): أَرَفْتُ وَضَافَنَى هُمُ كَبِيرُ وَأَرَفْتُ مَعْنَاهُ امْتَنَعْتُ منَ النوم ، وضاَفَني أي نَزَل بي ، والنّجيمُ الدمُ الطَريُّ ، (وقوله): على مَذَارِعِهِ مَنَ رَواه بِالدَالِ المهملة فَهُو جَمَعُ مَذَرَعَةٍ وهو ثَوْبُ يُلْبَسُ وقال بعضُ اللُّغَويِّين لا تَكُون المدُّرَعَةُ إلاّ من صُوفٍ ومَن رَواه بالذال المعجمة والمَذار عُ منَ البَعير والدابَّةِ قُوائمُهَا وأراد به هنا يَدَيْه ورجْلَيه فاستعارها هنا، والمُبير الزَعْفُرانُ، وعَتَائرُ جمعُ عَتيرةٍ وهي الذّبيحة ، (وقوله): لا تُليقُ أي لا تُبقى ، وصَخرُ هنا أبو سُفيان بن حَرْب ، تفسيرغريباً بيات عبّاس بن مِرْداس ... . ٣٠ ( قوله ) : لَو أَنَّ أَهِلَ الدارِ لَمْ يَتَصَدَّعُوا • أَي لَمْ يَتَفَرُّقُوا ، ( وقوله ) : خلالَ الدار • أي بين الدار ، والظَّمَائن النساءُ في الهَوَادِجِ ، والشَطَاةُ مَوْضِعٌ هنا ، وتَيْأَبِ مَوْضِعٌ أَيضاً وكذلك هو على سائر الرواياتِ فيه ، والمينُ جَمَعُ عَيْساء وهي الكبيرةُ العَيْنِ ، وتَبالة مَوْضِعٌ ، ويُصْبِينَ أَي يُذْهِبْنَ المَقْلَ ، وان تُوَ نَّبا أي تُلام يُقال أنَّبتُ الرجُلَ إذا لُمُتَّهَ، (وقوله) :مَوْلَى

ابن مشكم المولى هنا الحَليفُ والصاحب،

تفسير غريباً بيات خوات بن حُبير ("")
(قوله) . مِن الشَّجْوِ لَوْ تَبْكِي أَحْبَ وأَ قَرَبا و الشَّجُو ُ الْحِزْنُ ، ٢٩٠ وأَرَيْقُ بِالراء والزاء مَوْضِعٌ ، (وقوله) لم تُعْوِلْ وَ أَي لم تزفَعْ صَوْتَكُ بالبَكاء ، والمُسْهَب هنا المُتَغَيّر الوَجْهِ ، والسَّلَمُ الصَاحُ بِفَتْح السين وكَسْرِها وقد تقدّم ، والصدّاد هنا الذي يصَدُ عَنِ الدين والحَقّ ، (قوله) : في الحرب ثَعْلَبا وأَي كَثيرَ الرَوغَانِ عَنِ الدين والحَقّ ، (قوله) : في الحرب ثَعْلَبا وأي كَثيرَ الرَوغَانِ لا يَصَدُق فيها ، والمُؤثّلُ القَديم ، والمَنْصِب مَنْزِلهُ الشَّرَف والحَسَب ، ومُجْدِبُ هنا من الجَدْب وهو القَحْطُ وقِلةُ الخَيْر وثرْتُب عند وثرْتُ ويقال فيه ثُرْتُ والمَاء الأولى فيها زائدة وهو مِن رَتَب عند سيرَيْه ويقال فيه ثُرْتُ وثرْتَ بضَمَ الناء الثانية وفَتْحها ،

تفسيرغريب أبيات عبّاس بن مِرْداس

(قوله): هَجَوْتَ صَرِيحَ السَكَاهِنَيْنَ وَفَيْكُمُ وَالصَرِيحُ هَنَا ١٩٠٠ الْحَالِصُ النَسَبِ، والسَكَاهِنَانَ قَبِيلانِ مَن يَهُودِ المَدينَةِ يَزْعُمُونَ أنهم من ولد هرونَ عليه السلام ، ويُرْوَى السكاهِنِين هنا بالجَمْع، (وقوله): أَحْرَى أَي أَحَقُ وأَوْلَى ، (وقوله): خَيْرُ ٦٦١ مَفَيَّة • أَي خَيْرُ فيما يُستَقَبَل بَعْدُ ، (وقوله ) (<sup>(۱۱۱)</sup>: نَـكَّبَ • أَي عرّج عنهم ،

تفسيرغر يب أبيات كعب بن مالك' (قوله): فعاد ذَليلاً بَعسدَ ما كان أَغْلَبا الأَغْلَبُ الشَّديد، وطاح أي ذهب وهَلَك ، والعَنْوَة القَهْرُ والذِّلَّة ، ( وقوله ) : حين أَجْلَبَا ، مَن رَواه بالجيم فَمَعْناه جَمَعَ وصاحَ ومَن رَواه بالحاء المهملة فممناه جَمَعَ أيضاً إلاّ أنّ الّذي بالجيم لا يكون إِلاَّ مَعَ صِياحٍ ، وَالْحَرْنُ مَا عَلَا مِنَ الأَرْضُ ، ( وقوله ) : أَكْدَى وَأَي لَمْ يَنْجَعَ فِي سَعَيْهِ يُقالَ أَكْدَى الرَجُلُ فِ حَاجَتَهِ إِذَا لَمْ يَظْفُرْ بَهَا ، وَحَانَ هَلَكُ ، (وقوله) : إِنَّ اللهُ أَعْفَتُ. أَي ٦٦٢ إِنَ الله جَاء بِالنَّصْرِ عَلَيْهُم ، (وقوله)(١٦٢): حتَّى نزل نَخَلاً . هو مُوضِمْ ، (وقوله): وهي غَزوةُ ذات الرقاع ، قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رضي الله عنه يقال إنّما قيل لهــا ذاتُ الرقاع لأنَّهُم نزلوا بَجَبَل يقال له ذاتُ ال قاع ، وقيل أيضاً إنَّما قيل لها ذلك لأَنَّ الحجارة أَوْهَنَتَ أَقْدَامَهُمْ فَشَدُّوا عَلِيهَا رَقَاعَافَةَ يِل ٣٦٣ لها ذاتُ الرقاع ،(وقوله) (٢٦٣): فَيَكْبَتُهُ اللهُ وأَي يُذِلُّهُ ويَقْمَعُهُ ويقال مَعْنَاه يُصْرِعُه ، ( وقوله) : يُوَاهِقُ نَاقَتَهَ . أَي يُعَارِضُهَا

في المَشْي والسُرْعَة ، وصِرارُ (١١٠) اسمُ مَوْضِع وهو بالصاد ٦٦٤ المهملة لا غيرُ ، (وقوله): مالنا مِن نَمارِق ، النَّمارِقُ جمعُ نُمْرُقَةً وهي الوسادَةُ الصَّغيرةُ ، (وقولُ) ابن اسْحقَ : وحدَّثني عَنَّى صَدَقَةُ بِنُ يَسار مَكذا وقع هنا وذكر عمَّي في هذا الحديث خَطَأٌ وصَدَقَةُ هذا خُزْري سَكَن بَكَّةَ وليس بِعَمَّ محمَّدِ بن اسحق وقد خَرَّ جَهُ أَبُو داود عن محمّد بن إسحق ولم يذّ كُر فيه عَمَى ، (وقوله)(١٠٠٠: يَكُلُؤُنا مِيَغَفَظُنَا ويَحْرُ سُنَا ، والربشة الطليمة ٢٦٥ الَّذي يَحَرُّ سُ للقوم يُقال رَبا القوم إذا حرسهم، (وقوله): أَهَبَّ صاحبَه . أي أيفظه من نَوْمهِ يقال هبّ الرَجْل من نومه وأَهَبَتُهُ أَي أَيْهَظَنَّه ، ( وقوله ) : فقد أُتيت . أي قد أُصبت ومَن رَواه أَثْبَتُ فَمَعْناه جُرُ حْتُ جُرْحاً لا يُسكن التَحرُ لله معه ويُقال رَماه فأثْبَتَه، ( وقوله ) : نَذِروا به • أي عَلموا به وهو بَكَسْرِ الذال فاماً نَذَرْتُ النذرَ فهو بفتح الذال ، (وقوله) (٢٦٦: ٢٦٦ تَهُوي به معناه تُسْرع،

تفسيرغريب رَجَز مَعْ بَلَ الْخُذَرَاعِي "
(قوله): وعَجْوَةٍ مِن يَثْرِبُ كَالْعَنْجَدَ • الْعَجْوةُ ضَرِبُ مِن ١٩٦٣ الْتَمر، والْعَنْجَدُ حَبُ الزَّبِيبِ ويقال هوالزَبِيبُ الأَسْوَدُ، وتَهُوي

٦٦٦ أَي تُسْرِع وقد تقدّم، والدينُ هنا الدا بُ والمادَةُ، والأَثْلَد اللهَ عَلَمُ وَالْأَثْلَد اللهَ اللهَ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

تفسيرغريب أبيات عبدالله بن رواحة

معناه فقدت ، والموالي هنا القرابة ، والثاوي المُقيم، (وقوله) : أف معناه فقدت ، والموالي هنا القرابة ، والثاوي المُقيم، (وقوله) : أف مهي كلمة تقال عند تعَذَّر الشئ ، (وقوله) : وأمرُ كم الشئ ، أراد الشئ فَخَفق كما يُقال هيّن وهيَن وميّت وميّت وميْت ويُروي وأمرُ كم الشئ وهي رواية الوقشيّ، (وقوله) : عَنَّفتموني ، أي لُمتَمُوني ، (وقوله) : لم نَعْدِله ، أي لم نَمْد فه ، أي لم نَمْد فه ، أي لم نَمْد فه ، أي الم نَعْد في ، وقوله ) : لم نَعْد في الم نَعْد في ، وقوله ) : لم نَعْد في الم نَعْد في ، وقوله ) : لم نَعْد في الم نَعْد في ، وقوله ) : لم نَعْد في الم نَعْد في الم نَعْد في ، وقوله ) : لم نَعْد في الم نَعْد في المناف المناف

٦٦٧ ( قوله ) : دَعُوا فَلَجَ الشام قَدْ حَالَ دُونَهَا ، الفَلَجَاتُ الشام قَدْ حَالَ دُونَهَا ، الفَلَجَاتُ الأَوْدِيَةُ وَاحِدُهَا فَلْجُ وَفُلْجُ أَيضاً اسمُ نَهْرٍ بِهَيْنَهِ ، والمَخاصُ الحَوامِلُ مِنَ الإِبل، والأَوارِكُ الَّتِي تَرْعَى الأَراكَ وهو شَجَرٌ، والغَوْرُ المُنْخَفِض مِنَ الأَرْضِ ، وعالِج اسمُ مَكانٍ فيه دَمْلُ والغَوْرُ المُنْخَفِض مِنَ الأَرْضِ ، وعالِج اسمُ مَكانٍ فيه دَمْلُ كثيرٌ ، والرَسُّ البئر، والنزُوعُ الَّتِي يُخْرَج ماؤها بِالأَيْدِي ، والأَرْعَنُ الجَيْشُ الكثيرُ الَّذِي له أَتْبَاعٌ وفُضُولٌ ، وعريض والأَرْعَنُ الجَيْشُ الكثيرُ الَّذِي له أَتْبَاعٌ وفُضُولٌ ، وعريض

وعيراض أي مُتسع، (وقوله): جَوزُه، يعني وَسَطَه وأَراد ٢٦٧ به هنا بَطْنَه ، وقُبُّ جَمْعُ أُقَبَّ وهو الضامرُ ، والحَوارِكُ جَعِ حارِكِ وهي أَغلَى الكَتَفَيْن من الفرّس، والعَرْفَج نبات ، والعامِي الَّذي أَتَى عليه عام ، (وقوله): تَذري أُصوله، أي البعير وَقَلَه وَتَطْرَحُه، ومناسِمُ جَع منْسِم وهو طَرفُ خُفُ البعير والحَفُ للْبعير عَلَيْ المَسْرِعَة ، والرَتك المُسْرِعَة ، والرَتك والرَّتك المُسْرِعَة ، والرَتك المُسْرِعة ، والرَتك السَوادِ ، والغُر البيض ، والصَّعالك جمع صُعاوك حُذفت منه السَوادِ ، والغُر البيض ، والصَّعالك جمع صُعاوك حُذفت منه الباء لإِقامة الوَزْنِ وهو الفَقيرُ الذي لا مال له والله أعلم ،

تفسيرغريب أبيات أبي سُفيان بن (١٦٧ \_١٦٧) اكحارث

(قوله): أَحَسَّانُ يَا بِنَ آكِلَةِ الغَمَّا ، غَبَرَةُ تَعُلُو التَمرِ قَبْلَ ٢٦٧ أَن يَطيِبَ وأَراد أَنَهُم أَهل نَخيلٍ وتَمْرٍ ، وتَغْتَال أَي تَقْتَطِع ، والحُروقُ جَسعُ خَرْقٍ وهي الفَلاةُ الواسمَة ، واليَعافيرُ جمعُ يَعْفُورٍ وهو وَلَد الظَّبِيَّة ، وَوَأَلَت أَي اعْتَصَمَت ولَجأَ ت يقال وأَلَتْ إِلَى الجبل أَي اعْتَصَمَت بِهِ ومنه المَوْثِل وهو العلْجأ ، وأَلَتْ إِلَى الجبل أَي اعْتَصَمَت بِهِ ومنه المَوْثِل وهو العلْجأ ،

٦٦٨ والشدّ هنا الجَرْيُ ، والمُداركُ المُتابعُ ، والمُدَمِّنُ الموضيع الَّذي يَنْزَلُونَ فيه فَيَتَرُ كُونَ بِهِ الدِّمْنَ أَي أَثَارِ الدَّوَابِّ وَالْإِبْل وأَرْواتُهَا وبَعَارَهَا، وأهلُ المَوْسِم يعـني به جَمَاعَةَ الحَجَّاجِ وَكُلُّ مَوْضِع كَانت المَرَبُ تَجْتَمِع فيه فهو مَوْسِم إِذَا كَان ذلك عادَة منهم في ذلك المكان كسوق عكاظ وذي المُحاز وأشباهها ، والمتعاركُ هو الَّذي يَزدَحم فيه الناسُ ، والمدارِك المُواضِع القَريبَة ومَن رَواه المَباركُ فَيَغَى به مُباركُ الإبل، مهم والدَكادكُ (١١٨) دَكَداكُ وهو رملُ لين، وسلَعُ جَبَلُ وفادِعُ جَبَلُ أيضاً ، (وقوله) : كَأَخْذُكُم بِالعَيْنِ والعَيْنِ المالُ الحاضر والعَيْنُ أيضاً الدر وكلاهما يصلُح هاهنا ومن رَواه بالعير فالعيرُ الرَفْقَة مِنَ الإبل ، الآنَكُ الأَسْرُبُ وهو القَرْدِيرُ ، والمُعْصِم المُستَمْسِكُ بالشيُّ والناسكُ هو المُتَّبِعُ لِمَعالِم الدين وشَرائعه ومَن رَواه نَاسَكِي فَإِنَّمَا أَراد ناسَكِيِّ بِياء النَّسَبِ فَخَفَّف بإحدَى الياءين لأجل القافيَـة ،

انتهی الجزء الثالث عشر والحمد لله وحدَه وصلَّی الله وسلَّم علی سیّدنا محمّد وعلی آله وصحبه وسلّم تسلیماً کثیراً

# النبالجالين

وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

#### انجزء الرابع عشر

( قوله ) تمالى (١٦٩): يُؤْمِنُونَ بِأَ أَجِبْتِ وَ ٱلطَّاغُوتِ • قال ٢٦٩ الشيخ الفَقيهُ أبوذر رضي الله عنه الجبتُ والطاغوت كُلُّ ما يُعبُد من دون الله تعالى وقال بعضهم الجبُّتُ الكاهنُ وقيل هو الساحرُ والطاغوت الجَبَّار وقال الفرَّاء الجبتُ حُييٌّ بن أخطَبَ والطاغوت كَعْبُ بن الأشرف، (وقوله) (١٧٠٠ : ومسعر بن ٢٧٠ دُخَيْلَةً . رُوي هنا بالجيم والخاء المعجمة ورُخَيْلة بالخاء المعجمة والراء المضَّمُومَة قَيَّده الدارَقُطْنيُّ ، ( وقوله ) في نُسب مسعر ابْنُ حُلَاوَةً بن أَشْجَعَ • كذا وقع هنا بالخاء المعجمة مَضْمُومَـة ومَفْتُوحَة وبالحاء المُهْمَاة كذلك وبالحاء المُعْجَمَة الجَيَّد، (وقوله): وجعلوا يُوَرُّونَ • معناه يَسْتَتَرُونَ ، (وقوله ) : في الرجز (١٧١٠ : ٢٧١ وكان لِلْبَائِس يَوْماً ظَهَرًا • البائسُ هو الفقير ، والظهر هنا القُوّة

٧٧١ والمعونة والضّميرُ المُسْتَتَر في قوله سَمّاً، وفي كان ضمير راجعٌ إِلَى النبيّ صامم وكان النبيّ صامم للبائس الفق ير قُوّةً ومَعونةً وقد يجوزفيه وَجُهُ ثان وهو ان يكونَ الظّهر هنا هو الإبل فيكون البيتُ على وجه آخرَ تَقدره وكان المالُ للبائس يَوْماً ظهرًا فأضمر اسم كان وإن لم يتقدّم ما يفسره لأن مساق الكلام يَدُلُّ عليه كما قالوا إِذَا كان غدا فاتِّني أي إِذَا كان اليوم غدًّا وقال تمالى : حَتَّى تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ ، فأضْمَرَ الشمسَ في قوله تُوارَت وإِنْ لَم يَتَقَدّم لَهَا ذِكُر لا أَنّه معلوم من مساق الكلام وعَجْراهُ فقام ذلك مَقامَ تقدّم الذِّكُر فهذا وجهُ والأوّل أحسن، (وقوله):مَرُّوا بِعَمْرُ وقال رسولُ الله صلعم عَمْرًا وأي إِذَا وَصَلُوا إلى آخِر البيتِ قاله الرسـول صلعم ، وكذلك ( قوله ) : فإذا مَرُّوا بِظَهْرٍ • قال رسول الله صلمم ظَهْرِ ا • أي قال معهم أُخِرَه أيضاً فكانوا يَرْتجِزُون هـذا الشِعْرَ وكان صلعم يقول معهم أُواخرَ أَبْيَاتِهِ وَلَمْ يَقُلُ ذَلَكَ كُلَّهُ مَعْهِم لَأَنَّهُ شَعْرٌ وَكَانَ صَلَّعُم لا يقول شِعرًا ويُنشدُه بِتَمَام وَزْنِه قال الله تعالى : وَمَا عَلَّمْنَاهُ آ لشيِّمْرَ وَمَا يَذْبَغِي لَهُ ، (وقوله): لانهالَتْ حتى عادَتْ كالكَثيب، ٧٧٧ معناه تَـفتَّتَ وسَقَطت،والـكثيبُ كُرْسُ الرمل،والحَفنَة (٢٧٢)

مِقدارُ مِلُ الكُفَّ ، (وقوله) : غيرُ جر سَمينَة ، أَى لَيْسَت بَكَامَلَةَ السَّمَنَ ، (وقوله) (٢٧٣): بَيْنِ الْجَرْفِ وزَّغَا بَهُ • كذا وقع ٣٧٣ هُنَا بَالزَاءَ مَفْتُوحَةً ورَغَابَةً بَالرَاءُ المَفْتُوحَةِ هُو الْجِيَّدُ وَكَذَلَكُ رُواهُ الوَقَشَىُّ ، (وقوله)(١٧١): وجُعلوا في الأطام الأطامُ هي القُصورُ ٢٧٤ ويُقَال هي الحُصونُ واحدُها أُطُمْ"، والجَشيشة طَعام " يُصنَعَ من الجشيش وهو البرّ يُطْحَن غَليظاً وهو الَّذي تـقول له العامَّةُ دَشيشُ بالدال والصواب فيه الجيم، (وقوله): فأحفَظ الرجل. أي أغضبه والحفيظة الغضبُ ، (وقوله ) : بحر طام . أي مُرْتَفِع، والجهام السَحابُ الرقيقُ الّذي لا ما، فيه، (وقوله): تَهْتَلُه فِي الذِرْوَة والغارب • الذِرْوَة والغـارب أعْلَى ظَهْر البَعْير وأراد بذلك أنَّه لم يزَلْ يَخْدَءُهُ كَمَا يُخْدَع البَعْدِيرُ إِذَا كَانَ نَافِرا فَيُمْسَعَحُ بِالبَّدِ عَلَى ظُهُرُ مِ حَتَّى يُسْتُأْ نَسَ فَيُجُعُلُ الْخُطَامُ عَلَى رأسهِ، (وقوله)(٥٧٠): فأَلْحَنُوا لِي لَحْنَا اللَّحَنُّ هِنَا اللَّهَزُّ وهُو أَنْ يُخَالَفُ ٩٧٥ ظاهرُ الكلَّام مُعْنَاه ، (قوله ) : ولا تَـفْتُوا في أعْضاد الناس. يِمَّالَ فَتَّ فِي عَضْدِهِ إِذَا ضَمَّهُ وَأُوْهَنَّهُ ، (وقوله) : أَرْبَى منَ المُشاتَمَة وأَي أَعْظَم و ( وقوله ) (١٧٠٠ : لم يَكُن بينهم حرب إلا ٢٧٦ الرميّا ٤٠ قال ابن سَرّاج الرميّاءَ فعيلَى منَ الرَمْي للْمُبالغَة عَنْزلَة ١٧٦ الهُجَيْرَى، (وقوله): وكالبوكم، أي اشتَدَوا عليكم وأصله الكَلْبُ وهو السُّمارُ، (وقوله): إلا قرى أو بَيْماً والقرى القرى الكَلْبُ وهو السُّمارُ، (وقوله): إلا قرى أو بَيْماً والقرى ١٧٧ ما يُصنَع للضيف من الطّعام، (وقوله) (١٧٠): تَعَنُق بهم خَيْلُهم وأي تُشْرِع، (وقوله): حتى أخذوا عليهم الثُّغْرَة والثُّغْرَة هي الثَّامُ الثَّمَ الدَّي كان هناك في الحَنْدَق، والمُعْلِم هو الَّذي جمل الثَّامُ اللَّذي كان هناك في الحَنْدَق، والمُعْلِم هو الَّذي جمل لنَفْسِه عَلامة أي يُورَف بها، (وقوله): فَحَمِي عَمْرُوه أي اشتَدّغَضَبُه،

## تفسير غريب أبيات عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه

من سفاهة رأيه و الحجارة هنا الحجارة هنا الحجارة هنا الأنصاب التي كانوا يعبدونها ويَذبحون لها، (وقوله) : مُتَجدّلا الأنصاب التي كانوا يعبدونها ويَذبحون لها، (وقوله) : مُتَجدّلا أي لا صقاً بالأرض وهي الجدالة ، والجذع فرغ النخاة والدّ كادك جمع دَ كداك وهو الرمل اللين ، والرّوابي جمع رابية وهي الكذية المُرتفعة ، والمُقطّر الّذي ألقى على احد فطر يه أي جنبيه ، والقُطر الجانب يقال طعنه فقطره أي القاه على أحد جنبيه ، واقوله ) : بَزّني الي سَلَبني وجرّدَني ،

## تفسيرغريب أبيات حسّان

(قوله): ووَلَيْتَ تَعْدُو كَعَدُو الظَّيْمِ الظَّيْمِ ذَكُ النعام ، ١٧٨ (وقوله): عليه دِرْئُ مُقلَّصَةٌ وَأَي قصيرةٌ قَدِ ارْتفعت وانقبضت الشي إذا ارْتَفع وانقبض ، (وقوله) (١٧٩): ير قد ١٧٩ يقال تَقلَص الشي إذا ارْتَفع وانقبض ، (وقوله) (١٧٩): ير قد ١٧٩ ويقال يَرْمَدُ يعني يُسْرِع وقال بعض الله ويين الارْقداد سعي النافِر، (وقوله) في الرجز: لَيْتُ قليلا يشهدُ الهي الهي جمل وهذا الرجز وقده الرجز وقوله): حمل هنا اسم رجل وهذا الرجز فديم تعثل به سعد، (وقوله): اسبَغ والدرع السابِغ هو الكامل ، والأكول عرف في الذراع ،

## تفسير غريب أبيات أبيأ سامة

(فوله): فَدَاكُ بِأَطَامِ المَدِينَةُ خَالَدُ الْأَطَامُ هِي القُصورِ ٢٧٩ والحُصونِ أَيضاً وقد تَقدّم، (وقوله): مُرشَّة مُ يعني رمينة والحُصونِ أَيضاً وقد تَقدّم منه ، والمَرافق هنا ما يُعتمد عليه، أصابَتهُ فأطارَت رَشَاشَ الدَم منه الدم ، (وقوله): قَضَى غَعْبه والعاقد العَرْقُ الَّذي لا ينقطع منهُ الدم ، (وقوله): قَضَى غَعْبه والعاقد العَرْقُ الَّذي لا ينقطع منهُ الدم ، (وقوله): قَضَى غَعْبه والعاقد العَرْقُ اللَّذي لا ينقطع منهُ الدم ، وقوله) والشُمُط جمع شَمَطاء وهي الَّتي خالطَ شَعَرَها الشَيْبُ ، والغَدارَى الأَبْكارُ،

٩٧٩ والنَّواهِدُ جمعُ ناهِدِ وهِيَ الَّتِي ظهر نَهْدُها ، والمَرْ عوبُ المَهْزَع ومَن رَواه.مَرْ غُوبٌ بِالغَينِ المُعجمة فَمَعناه رُغب عن القَصْدِ أي تَرَكَه وهو على معنى النسبأي ذو رُغْبَة والروايةُ الصَّحيحةُ مه. فيه إِنَّمَا هي بالعَيْن المهملة ، (وقول) صفيَّةً : (١٨٠) اِحتَجَزْتُ . شَدَدتُ وَسَطَى يَمَالُ احتجزٌ فَلانُ بَإِزَارِهُ إِذَا شَدَّهُ فِي وَسَطَّهُ ومنن رَواه اعْتَجِرْتُ فَمَعْناه شدَدتْ مَعْجري ، والعمودُ هنا أحد أعمدة البيت الَّتي يقوم عليها يعني البيتَ منَ الشِّعر وقد يَكُونَ العَمُودُ فِي مُوْضِعَ آخَرَ المِقْرَعِ مِنَ الحَديد وذكر ابن اسحق في حديث يَحْنِي بن عَبّاد عن أبيه قصة حَسّان مع صَفيّة بنت عبدِ المُطلّب وانها نزلت القتل اليّهودِي الّذي طاف بالحِصن بعد أن عَرضَتْ عليه النزولَ له لِيَقْتُلُه فامتنع ثُمّ عَرَضَتْ عليـه النُزولَ لأَخْذِ سَلَّبِه بعْدَ قَتْلُهَا إِيَّاهُ فَامْتَنَعَ مِن ذَلَكَ حَذَرًا وَجُبْنَا على ما ذكر ، وهذا الحديث ليس بصحيح ِ لأنّ حسّان رضي الله عنه كان يُهاجى الشُمَراءَ في الجاهليّة والإسلام ويُناديهم، ولم يَرْمهِ أَحَدُ منهـم بَجُبُن وكانوا كَثيرًا مَا يَذُمُّونَ بِهِ فَلُو كَانَ هذا الحديث صَحيحاً لَكَانَ مِمَّا يُذْكُرُ فِي الشَّمْرُ ويَذُمُّ بِهُ كَمَّا ذُمَّ هو غَيْرَ واحــدٍ وهَجاه بالفرارمن القتال والجُبْن فَلَمَّا لَم يُذَّكُّر

ذلك في شِمْر دَلَّ ذلك على أَنَّ هذا الخبر آيْسَ بصحيح ، وَمُول ٢٨٠ مَن نسب حَسَّان رضي الله عنه إلى الجهان على ما يَذْ كُرُه بعضُ الناس ليسَ بصحيح لما ذُكَّرُ ناه ونبَّهُنَا عليه في ذلك ، (وقوله)(١٨٠٠): فَخَذَلْ عَنَّا وَأَي ادخُلْ بِينِ القوم حتَّى يَخْذُلُ بِمُضَهُم ٢٨١ بَعْضًا فلا ينْصُرَه، والنَّهْزة انتهازْ الشي، وهو اختلاسُه، (و قوله ) (۱۲۲ : قد هلَك الخَفْ والحافر . يني الحَفْ الإبل ١٨٢ وبالحافر الخيل، (وقوله): ضرَّ متكم الحرب أي ناات منكم كما يُصيب ذو الأضراس بأضراسه ، (وقوله): تنشمروا . أي تَـنْقبضوا وتُسْرعوا إلى بلادكم، (وقوله): فتـكنَّما قُدُورَهُ وَأَي تُميلُها وتَغْلَبُها يَقَالَ كَفَأَتْ الإِنَا إِذَا قَلْبَتُهُ وَأَبْنِيتُهُم أُخْبِيتُهُم ، (وقوله)(١٨٢): فصلَّى هو يَا مِنَ اللِّيلِ وأي قطعة منه ٦٨٣ ويقال بفتح الها، وضَمَّها، (وقوله): لقدهاك الكراغ والخُفّ. الحكراعُ هنا الحيْلُ ،(وقوله): في مرطِ لبعض نساءه مراجل. المرطُ الكيساء، وقال ابن هيشام مراجِـلُ ضربُ من رشي اليَمَن ، (وقوله)(المن : مُمْتَجِر ا بِما له ما الاعتجارُ ان يتعمّم الرجل ٦٨٤ دون تُلح أي لا يُلقي شيئاً تحت لِحيته ، والإستبرَق ضَرْبُ منَ الديباجِ عَليظٌ ، والرّحالة ُ مِن بَعض مراكب الإبل، والرّحالة أ

٦٨٦ السَرْج أَيضاً ،(وقوله): بالصَوْرَيْن ، هو مَوْضِيمٌ ،(وقوله)(٢٨١٠): مُصَلَّينِ السُّوفُ أَى مُجَرَّدِينَ لهـا يَقالَ أَصَلَتَ سَيْفَهُ من غِمْدِه إِذَا جَرَّدَه ، (وقوله): وجَهَشَ إِليه النساء والصبْيَانُ . يقال جَهَش الرجل وأجْهَش إِذَا تَهْيَــاً لِلْبُــكا، (وقوله): إِلَى عمود من عُمُدهِ والعَمودُ هنا الساوية وعُمُد المسجد سُواويهِ ، ٨٨٨ ( وقوله ) (١٨٨٠): أَوْثَق بِرْمَة الرُمّة الحَبْلِ البالي وبه لْقَبِ ذو مه الرُّه الشاعر، الأرْقمة (١٨٩) هنا السموات واحدُها رَقيع وسُمَّيَت بذلك لأنّ بمضهًا كان يُرْقِع بمضاً وبَعضهُم يَجْمَل الرَّقيمَ والدُنيا لا غَيْر وكَأْنَّهَا رُقعت بالنجُوم وهــذا الحديث يَدُلُّ على . وم عُموم النسميّة بها ، ( وقوله ) (١٩٠٠ : إِرْسالًا . أَي طَائِفَةً بَعْدَ طَائِنَةَ ، (وقوله): فَقَاحِيَّةٌ أَي تَضَرِب إِلَى الحُمْرَةِ، والأَنْمُلَةُ طرف الأصابع وقد تُسمَّى الأصابح كُلُّها أَناملَ ، (وقوله): وقال جبلُ بنُ جَوَّالَ التَّعَلُّنِيُّ . هُوَ هنا بالثاء المُثلَّثة والعمين المُهمَلة وهو من بني ثَعْلَبَةً بن سَعَدِ بن ذُيْيانَ بن بَغيض بن رَيْثِ بن غطفان قال الدارَ قُطْنِي له صُخبَةٌ قال أبو عبيد كان يَهُوديًّا فأسلم ، (وقول) جَبَل هذا في شيعرهِ : وقَلْقُلَ يَبْغِي المزَّ كُلَّ مُقَلَّقُل . قَلْقُل معناه تَحَرَّك ، (وقولُ )

عائشة رضي الله عنها: لم يُقْتَل من نسائهم إِلاَّ امرأَةٌ واحدةٌ . ٦٩٠ اسم هذه المرأة الَّتي ضُربت عُنْقُهَا وهي امْرأَةُ الحَسَن القُرَظيّ كانت قد أَلْقَت رَحَى على رَجُل منَ المسلِمين من أطُم من الآطام فَقَتَاتُه ، (وقوله)(١٩٢٠: قتْلَةُ دَاْو ناضح الناضحُ الحبل ٦٩٢ الَّذِي يُسْتَخُرُج عليه الماء من البار بالسانية وأراد بقُوله له فَتَلْهَ دَلُو نَاضِح مِقْدَارُ مَا يَأْخُـنُ الرجل الدَّلُو إِذَا أَخْرَجَتْ فَيَصُبُهُا فِي الحَوْضِ يَفْتَأْهُا أَو يَرُدُّهَا إِلَى مُوضِّهَا وَمَن رواه قَبَالَةُ بِالقَافِ وِالبِاء فَهُو عَقْدَارُ مَا يُقْبِلُ الرَجِلُ الدَّلُو لَبُصَبُّهَا فِي الحَوْضُ ثُمَّ يَصْرَفُهِـ اللَّهِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَكُونَ إِلَّا عَنِ اسْتُعْجِـ ال وسُرْعَةً ، ( وقولُ ) زَهَيْر في بَيْتُه : وقابل يتغنَّى كُلَّما قَدْرَت . القابلُ هنا الَّذي يُقْبِل الدِّلْو ، والعَراقي جمعُ عَرْ قُوَة وهو المودُ الَّذي يَكُونَ فِي أَدْنَى الدَّأُو ، وَدَفَقَ الماء أي صبَّه ، (وقوله) : لاذَ بها • أي لاصَق بها • ( وقولُ ) الفرزّدق في بيته (١٩٠٠ : ٦٩٤ والحيل مُقْمَيَةٌ عَلَى الأَقْطَارِ أَرادِ أَنَّهَا سَاقَطَةٌ عَلَى أَجْنَابِهَا تَرُومُ القيامَ كَمَا تُقْمَى الكلابُ على اذْنابها وأْفْخَاذِها، (وقوله) تعالى: قَدْ يَمْلُمُ أَللَّهُ المُمُوَّ قِينَ مِنْكُمُ مَ هُو هنا جَمعُ مُعُوَّق وهو الَّذِي يُمُسكُ صاحبَه عن وَجهه الَّذِي يُريد أُو يُفسد نيَّته في ٦٩٤ قصده يقال عاقني عن الأمر وعَوَّقَني إِذَا أَمْسَكُني عنه وحبَسني، (وقوله): إِلاَّ دَفَعا وتَعَذيرًا ، والتعذير أن يَفْعل الرجل الشيُّ بِغَيْر نيَّة وإِنَّمَا يريد أن يُقيم به العُذْر عِنْدَ مَن يَراه ، والضِغْنُ بِعَد العَدَاوة ، (وقول) جرير في بيته (١٩٩٠):

بطخفة جالذنا الملوك وخيلنا طخفة اسم جبل كانت به وقيمة ، (وقوله) : عشية بسطام ، يعني العشية التي قتل فيها بسطام ابن فَيْس، (وقول) مالك بن نُوَسْرة في بيته :

تَلَمَّسْتُ مَا تَنْغَى مِنَ الشُّذَنِ الشُّجْرُ والشُّذَنِ هِنَا إِبلَ مِنْسُوبَةً وَالشَّجْرُ الشُّذَنِيَّة وَ الشَّخْرِ الشُّذَنِيَّة وَ الشَّخْرِ التِي فِي أَعْيُنُهَا حُمْرَة وَوَلَى) نهار بن تَوْسَعَة في شعره: والشُّجْرِ التِي فِي أَعْيُنُهَا حُمْرَة وَوَلَى) نهار بن تَوْسَعَة في شعره: ونجَّى يُو مَنْ التَّقَفِي رَكْضُ وَقُولَ ) نهار بن تَوْسَعَة في شعره: ونجَّى يُو مَنْ التَّقَفِي رَكْضُ ، الرَكْضُ الجَرْيُ ، ودِراك أي ودِراك أي ودِراك أي مهر مُنتَابِعُ ، (وقول) النابغة الجَعْدي (۱۹۷):

فرْدَا كَصِينُصِينَة الأَعْضَب والأَعْضَب المَكْسُور القرن و (وقوله): وقال أبو داود و أبو داود هذا هو الشاعر وامراً أنه أمُّ داودَ وابنه داود وبنته دودة وهم كُلهم شعراه و (وقوله): في بيت أبي داود: فَذَعَرْنَا سَحْمَ الصياصي وهو من الذَعْر وهو الفَزَعُ والسُحم السُودُ والصياصي القُرون ويعني بسُحْم وهو الفَزَعُ والسُحم السُودُ والصياصي القُرون ويعني بسُحْم

الصياصي الوُعولَ الَّتِي فِي الجبال، ونَضَيْحُ أَي لَطْنَحُ ، والكَحْيل ٢٩٧ القطران ، والقارُ الزفتُ وإنَّما أَراد ما في أيْديها من السوادِ فَشَبُّهُم الكَيْحَيْلُ والقار ، (وقول) دُرَيْدِ بن الصمَّةِ في بَيْنهِ : نظَرُتْ إِلَيْهِ وَالربِحِ تَنوشُهُ وَأَي تَـتَناولُهُ ، (وقوله): جذُ هُو هنا بالذال المُعْجَمة لا غيرُ ومَعْناه قَطعَ ويقال جدّ وجذّ بالذال مُعجَمَة ومُهُمَّلَة بمَعنى واحد ، (وقول) كَبَيْشَةَ بنتِ رَافع في رَجَزها (١٩٩٠): وَبُل أُمّ سعْد سعْدا وأَرادَتْ وَبُلُ أُمّ فَـكَسَرَت ١٩٩ اللَّهُمَ إِنْبَاعاً لِكُسْرَة الميم من أُمَّ ، (وقولها) : يَقُدُّ هاماً قَدًّا . الهامُ هنا جمعُ هامة وهي الرأسُ ، (وقوله) : فَتُورَّط فيه أي انتشب، ( وقوله ) ( عمرو بنُ عَبْدِ وَدُّ . ويقال عمرو بنُ . . و عبد فقط ،

تفسير غريب قصيل لا ضرار السَديدة من السَديدة من السَديدة من الله وقد الله

٧٠٠ العالِيةُ الأسوام ، وتَوْم أي تَقصدُ، والمُصافَحَةُ أخذُ الرَجل بيدِ الرَجُل عند السلام ، وأحجز ناهم معناه حَصَر ناهم ، ٧٠١ (وقوله): شهرًا كَريتًا • أي تامًّا كاملاً ، والمُدَجِّجُ (٧٠١) بفتح الجم وكُسُرها هو الكاملُ السلاح ، والصّوارمُ السُيوفُ، ومْرْهَفَاتَ أَي قَاطَعَةُ ، وتَقُدتُ أَي تَقْطَعُ ، والمَفَارِقُ جَمْعُ مَفْرُق وهو حيثُ يَتَفَرَّقَ الشَّعَرُ فِي أَعْلَى الجَّبْهَةِ ، والشُّؤُونِ هنا عَجْمَع العِظام في أعلى الرأس، والوَميضُ اللَّهَ مَانُ، والمُصلتُ الَّذِي جَرَدَ سيفُه من غمده ، والعقيقةُ هنا السَّحابِ الَّتِي تَشُوِّقٌ عن البرق، والنَوْحُ والنَوْحِي جَماعةُ النساءِ اللَّذِي تَنْحِنَ، (قوله) : مُتُوازرينا . أي مُتَعَاوِنين ، والمُزْلُ الَّذين لاسلاحَ مَعَهُم واحدُهُم أَعْزَلُ ، والغَابُ جمعُ غابة وهو مَوْضِعُ الأَسَد ، والمَرينُ مَوْضِعُ الأسدَ أيضاً واحِدَتُه عَرينَةٌ ،

تفسير غريب قصيلة كعب بن مالك ولا المَداوَة مُرْصِدِينا والمُوسِد المُعِدُّ اللَّمْرِيْقال ولا المَداوَة مُرْصِدِينا والمُرْصِد المُعِدُ اللَّمْرِيْقال ولا المُدتُّ لهذا الأمر كذا وكذا أي أعددتُ له والفضافض هنا الدُروعُ المُتَسعَة وسابغات ومُسنِغات أي كاملة والغدران جمعُ غدير والملا المُتَسعُ من الأرض وهو مقصور ومُتَسَرُ بلون جمعُ غدير والملا المُتَسعُ من الأرض وهو مقصور ومُتَسَرْ بلون

اي لابسون الدُروع ، والمراحُ النَّسَاطُ ، والشُوابِك الَّي يَنظُ يُتَسَبَّتُ بَهَا فلا يَفات ، والشُّوسُ جعُ أَشْوَسَ وهو الَّذِي يَنظُ نَظَرَ المُتَكَبِّر بِمُؤَخَّر عَينه ، والمُعلَم بِفَتْح اللام وكَسْرِها اللَّذِي أَعْلَم نَفْسَه بِعَلامة فِي الحرب لِيَشْتَهَرَ بها ، والغَلَّ (١٠٠٠ ٧٠٧ القَوْمُ المُنْهُرَ مون ، والشَريدُ الطَريدُ ، (وقوله) : دامرين ، أي القَوْمُ المُنْهُرَ مون ، والشَريدُ الطَريدُ ، (وقوله) : دامرين ، أي هالكين مِن الدّمار وهو الهَلاكُ ، والعاصفُ الريحُ الشّديدة ، والمُتكمّةُ الأعْمَى الَّذِي لا يُبْصِر ،

## 

(قوله): طُولُ البِلَى وَتَرَاوُحُ الأَحْقَابِ ، الأَحْقَابُ جَمعُ ٧٠٣ حَقْبِ وَهُو الدَّهُرُ، والحَقَبُ السنونَ واحدُها حِقْبَةً، (قوله): إِلاَّ الكَنيفَ ، يَعْني به الحَظْيرةَ والزرب الَّذي يُصنع لِلإِل وَسُمِّي كَنيفاً لأنّه يُكنفها أي يستُرها ، والأَطنابُ الحِبالُ التِي تُشَدِّ بِهَا الأَخْبِيةُ وبيُوت المرب وأَراد بِمَعَقَدِها الأَوْتَادَ التِّي تُرْبَطُ فَيها ، والأَثْرابِ النَّذي على سِنِّ واحِدَةِ والواحدة منها تِرْبُ ، واليَبابِ القَفْرُ ، الأَنْصابُ هنا الحَجارَة التي يُعلم منها تِرْبُ ، واليَبابِ القَفْرُ ، الأَنْصابُ هنا الحَجارَة التي يُعلم

٧٠٧ بهاالحرَم والأنصابُ أيضاً حِجارةٌ كانوا يَذْبُحُون لها ويُعَظِّمونَهَا، (وقوله): في ذي غَيَاطِل بيني حَيْشًا كَثيرَ الأَصْوات ، والغَيَاطِلُ جمعُ غَيْطَالَة وهيَ الصَّوتُ هنا، وجَعَفُلُ أَي جَيْشٌ كَثيرْ ، وجبْجابْ كثيرْ أيضاً ، والحُزونُ جَمْعُ حزْن وهو مَا ارْتَنْهُم مِن الأَرْضِ ، والمُنَا هِجُ جَمِعُ مِنْهُجَ وهو الطَريقُ البيّن، والنَشْرُ المُرْتَدَفِع من الأرْض، ويتال فيه نَشز أيضاً، والشعابُ جَمَعُ شعْب وهو المُنْخفض بين جبَلَيْن ، والشّوارب الضامرَة ، وعَجْنُو َبَةُ أَي مُقودة ، وقُت أي ضامرة ، ولواحقُ أَي ضامرَةٌ أَيضاً، والأقرابُ جمعُ قرنب وهو الخاصِرة وما يَلِيهَا ، والسَّالِهِ بَهُ الطُّويَاةُ ، والسيد الذيبُ ، (وقوله) : قَرْمان . ٧٠٣ أي فخلان سَيّدان ، والمَعْقُلُ المَاْجِأَ ، (وقوله) (٢٠٠٠) : ارْتَدُّوا أَي تَقَلَّدُوا ، (وقوله ) : كُلِّ مُجَرَّب ، أي سيفًا قد جُرّ بَ ، وقَصَّابٌ أي قاطعٌ ، (وقوله) : لِطَيْر سُنُبِّ ، أي جانعَةُ من قوله تعالى : في يَوْم ذِي مسْفَبَّة ،

تفسير غريب قصيدة حسّان الّـتي جاوب بها ابن الزبَعْرَى (قوله): هل رَسْمُ دارِسَةِ المَقَام يَبَابِ. اليّبَابُ القَفْرُ وقد تقدّم، والمُحاوِر الّذي يُراجعُك ويَتَكَالّم ممك، وعَفَا أَي ٧٠٣ غَيِّر ودَرَس ، ودُهمَ جَمعُ دُهمَةٍ وهو المَطَر ، ومُطلَّةٌ أَي مُشْرِقَةً وهو هنا بالطاء المهملة فقط ، ومر باب أي دائمة " ثابتَة ، والحُلُول البُيُوتُ المجتَمَعَة ، ثَوافَتُ أي مُشرِقَة ومنه قوله تعالى : النَّجِمُ ٱلثَّاقِبُ ، والخَريدَةُ المرَّأَةِ الناعمةُ الهَيثةُ ، والكَعَابُ الَّتِي نَهَد تَدْيُهَا فِي أُوَّلَ مَا يَنْهِد ، وأَلَّبُوا أَي جَمَعُوا ، (وقوله): متُخمّطون أي مُختلطون ويقال المتُخمّط الشديد الغَضِ المتكبر ، والحلبَة جَماعة الخَيل الَّتي تعد للسباق، والأيدُ القُوة، (وقوله): بهُبوب مُعْصفة ، أي ربح شديدة، (وقوله): عاتى الفُوأد ، أي قاسيه ، ومُوقَّع ، أي ذو هيْب وأصله من النَّوْقِيم في ظهر الدابَّة وهو انسلاح كون فيه والله أُعْلَمُ ،

تفسير غريب قصيدة كعب بن مالك السي جاوب بها ابن الزبعرى أيضاً (١٠٠٠) (قوله) : مِن خَيْرِ نِخَلَة ِ رَبِّنا الوَهابِ النِخلة المَطاء ، والذرى ٧٠٤ الأَعَالِي ، والمَعاطِن مَبَارِكُ الإبِل حَوْلَ المَاء ، وحم أي سود، الأَعَالِي ، والمَعاطِن مَبَارِكُ الإبِل حَوْلَ المَاء ، وحم أي سود،

٧٠٤ ويَعْنَى بِالجُدُوعِ هِنَا أَعْنَاقَهَا ، وَالْأَحْلابُ مَا يُحْلَبُ مِنهَا ، واللُوبُ جَمْعُ لَوْبَةِ وهي الحرّة ويُقال أَيضاً فيها لابَةٌ وجَمعُها لاب ، والحرّة أرض ذات جارة سود ، وجمهًا ما اجتمع من لَبِنها وكذلك حَفيلُها، والمُنتاب هو القاصد الزائر ، (وقوله): ونزائِماً . يعنى الحيل العَرَبيّـة الَّتي حُملَت من أَرْضها إلى غَير أَرْضها ، والسراحُ هنا الذِئابُ واحِدُها سِرْحانٌ ويُقال في جَمعه سَراحينُ والسِرْحانُ في لُغَة هُــُذَيْلِ الأَسدَ ، (وقوله): وجَزّة المقضاب . يَعني ما يُجَزُّ لها من النبآت فتطعمه ، والمقضابُ مِنَ القَضْبِ وهو القَطْعُ ، والشَّوَى القَوائمُ ، (وقوله): نَحْضُها وأي لَحْمُها ، والمتونُ الظُهُورُ ، والجُرْدُ المُلْس ، والأرابُ هنا جمع إِرْبَة وهي القِطْعَةُ منَ اللَّهِم ، وَقُودٌ أَي طِوَالٌ وهو جمعُ أَقْوَدَ وقَوْداءَ ، وتراحُ أَي تنشَط ، والضَراءُ هنا الكرلابُ الضارئة في الصيد، والكلابُ الصائدُ صاحبُ الكلاب، والسَّائمةُ الماشيةُ المُرْسَلَة في المَرْعَى إِبلاً كانت أَو غيرَها، وتَرْدَى أَي بَهَاكُ ، وتَؤْبِ أَي تَرْجِعُ ، وحوشٌ نافِرةٌ ، ومطادَةٌ أَي مُسْتَخِفَّةٌ ، والوَغَا الحَرْبُ ، والإنجابُ الكررَم والمُنْق، والبُدَّن السِمانُ، ودُخْسُ أَي كثيرةُ اللَّحْم، والبَّضيعُ

اللَّحْمُ ، والأقصابُ بالصاد المهملة جمعُ قُصبِ وهو المِمَى ، ٧٠٤ والزُعْفُ الدُروعُ اللَّيِّنةُ ، والمُتْرَصات الشَّديداتُ رماحا ، (وقوله): صِياب أي صائبة ، وصَوارم أي سيوف قاطعة ، وغُلْبُهُا خُشُونَتُهَا وما علا عليها الصَدأ ، والأَرْوَع الَّذي يروع بَكَمَالِهِ وَجَمَالِهِ ، وماجِدٌ أَي شريفٌ ، ومارنُ الرُمْحُ اللينُ ، ووَقيعَتُهُ أَى صَنْعَتُهُ وَتَطْرِيقُهُ وَتَحَديدُه ، والميقَعَةُ المطْرَقَةِ النَّتي يُطَرَّق بها الحَديدُ، وخبَّابُ هنا اسم قَيْن ، (وقوله) : وأُغَرَّ أَزْرَقَ، يعني سِناناً، والْطَخية شِدّةُ السَواد، والقرانُ هنا تَقارُنُ النَّبْلِ ، والقَتيرُ هنا مُساميرُ حَلَق الدِرْع ، وجَاوَى الَّتِي يخالِط سَوادَها حُمْرةٌ وقَصَرَها هنا ضَرورة ، ومُلْمَلُهُ أَي مُجْتَمَعةٌ ، والضَريمة اللَّهَبُ المُتَوَقَّدُ ، والغابُ الشَّجِرُ الماتف ، والصَّمْدَةُ القَناةُ المُستَويةُ ، والخَطِيُّ الرماحُ ، والفيُّ الظِلُ ، وأَبوكُر ب مَاكَ من مُأُوكُ اليَمن ، وتُبَعَّ كذلك أيضاً ، وبَسالَتُهَا شِدتُها وكراهيَّتُها ، والأَزْهَرَ الأَبْيَض ، والحَرَج (٥٠٠ هنا الحرَام ٧٠٥ الضَّيِّقُ، والأَلْبابُ العُقولُ ، وسَخينَةُ لَقَتْ لِقُرَّيش في الجاهليَّة ،

#### تفسير غريب قصيدة كعب بن مالك أيضًا

(قوله): من سَرَّهُ ضَرْبُ يُمَعَمِعُ بَعْضُهُ • المَعْمَعَةُ صوتُ النهاب النار وحَريقُها ، والإباءُ القَصَب ويقال الأعضانُ المُلْتَفَة، والمأسدة موضع الأسود ويعني بها هنا مَوْضِعَ الحَرْبَ،والمزاد مَوْضِعٌ ، والجِزْعُ هنا الجانِب ، والمُعلمون الَّذين يُعلمون أَنْهُسَهُم فِي الحرب بِمَلامَة يُعْرَفُون بها ، والمُهجات جمعُ مُهْجَـة وهي النفس ويقال هيَ خيـالُ النَّفس وذَّ كاؤها ، ( وقوله ) : لِرَبِّ المَشْرِقِ أَراد لِرَبِّ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ فَحَذَفَهُ للعلم بهِ ، والعُصْبَة الجَماعة ، والسابغةُ الدُروعِ الـكاملة ، (وقوله) : يَحُطُّ فُضُولَهَا • أَي يُنْجَرُ على الأرض ما فَضِل منها ، والنَّهِيُ الغَديرُ من الماء، والمُتَرَقِرق الَّذي تُصفَقُّهُ الريحُ فَيَجيُّ ويَذْهَب ومن رَواه المُتَرَقِّقُ فهو منَ الرقَّةِ ، والقتير هنا مساميرُ حَلَق الدُروع وقد تَقَدّم، والجَنادِبُ ذُكُور الجَراد، والشَكُّ هنا أَحْكَامُ السَرْدِ، والجَذَلا ؛ الدِرْعُ الدُحْكَمَة النَسْج ، (وقوله) : يَحْفَرُهَا وَأَي يَرْفَعُهَا وَبُشَمَرُها ، والنَّجِادُ حَمَائُلُ السَّيْفِ ،

ومُهَنَّدُ أَي سَيْفُ ، وصارم أَي قاطِمْ ، والرَوْنَقُ اللَّمَعَانُ ، ٧٠٥ والجماجمُ جمعُ جُمْجُمَةٍ وهي الرأس ، (وقوله): ضاحيا. أي بارزًا للشَّمْس ، و بلهَ اسمُ سُمَّى به الفعلُ ومعناه اترُك ودَع ، والأَكُفُّ مُنْصُوبٌ به ومَن رَواه الأَكُفِّ بِالْحَفْضِ جَعَلَ بِلْهُ مَصْدُرًا إضافَةً إلى ما يَعْدُه كَاقال الله تعالى: فَضَرْبَ أَلَّ قَابِ، والقَخْمةُ يعني بها كَتيبَة ، والمَلْمومَةُ المُجْتَمِعة ،والمُشرق هنا جَبَلُ ومَن رَواه كَرَأْس قُدْس المُشْرِق فيَعني بقَدْس هنا جَبَلاَ وهوغيرُ مَصْروفِ والمُشْرقُ نَعْتُ له ،(وقوله):وكُلِّ مُقلِّس . يعنى فَرَساً خَفيفاً مُشمَر اء وتُردي أي تُسرع، والكماة الشجعان، والطِّلِّ الضَّعيفُ منَ المَطَر ، والمَلْثَقُ الَّذِي يُبِلِّ واللَّثَقِ البِّلَلُ ، والعَمَايَة (٢٠٦) هنا سَحَابَـةُ الغُبَارِ وظُلْمَتُه ، والوشيج الرماحُ ، ٧٠٦ والمُزْ هَنَّ المُذَّهِبُ لِلنُّهُوسِ ، وحيطٌ جمع حائط وهو اسمُ الفاعل من حاطَ يَحُوطُ ، ودَلَهَتْ أي قَرُبَتْ ، والنُزَّقُ جمعُ نازِقِ وهو الغاضبُ السِّيئُ الحُلُق ، والحَوْماتُ هنا جَمعُ حَوْمَـة ِ وهي مُوْضِعُ القِتالَ ، (وقوله) : تَعْتُق أَي تُسْرع، تفسيرغريب أبيات لكعب أيضًا (٢٠٠١) ( قوله ) : لَقَدَ عَلِمَ الْأَحْزَابُ حِينَ تَأَلَّبُوا ۥ أَي تَجَمَّعُوا ،

٧٠٦ (وقوله): ما تُوادعُ هو من المُوادَعَةِ وهو الصَّلْحُ والمُهادَفَة، ورو الصَّلْحُ والمُهادَفَة، وأَضامِيم وأَشامِيم أَي جَمَاعات انْضَم بَعضُها إلى بَعضٍ ويُروى أَصاميم بالصاد المهملة ومعناه خالصون في أنسابِهم، (وقوله): يَدودوننا ويمنعوننا ويمنعوننا والله أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب أبيات لكعب أيضاً (٢٠٠٠

٧٠٧ (قوله): أَلا أَبْلِيغُ قُرَيْشًا أَنَّ سَلْعًا . سَلَعُ اسمُ جَبَلَ ، والمُرَيْضُ مَوْضِعٌ ويَحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ تَصَنْفِيرَ عَرْضِ واحد الأعراض وهي أودية خارج المدينة فيها النَخلُ والشَجر، والضادُ مَوْضِعُ ويُحكنُ أَن يكون جَمْعَ ضَمْدِ وهو المُرْتَفِع منَ الأرْض، والنَّواصِحُ الإبلُ الَّتِي يُستُقَّى عليها الماء، (وقوله): خُوصٌ • يعني آبارًا ضيَّقةً ، وثُنقَّبَت أي حُهْرَت ، ورَواكُدُ معناه ثابتَةٌ دَائمَةٌ ، وتُزْجَر أي تَعْلُو وتَرْ تَـفِع يَقَالَ زَجَر البَحْرُ والنَّهُر إِذَا ارْتَنَفَع مَاؤُه وعلا، والمرَّارُ الَّذِي يَمُرُّ فيها ومَن رَواه المدّاد يعني به الماءَ الَّذي يَمُدّها ، والجمامُ جَمْعُ جَمَّةٍ وهي البئرُ الكثيرةُ الماء ، والثادُ جمعُ ثَمَدٍ وهو الماء القليل، والغاب الشجرُ المُلْتَفَ ، والبَرْدِيُّ شي لِينْبَتُ في البَركِ تُصنعَ منه الحُصرُ الغِلاظُ ، وأجَشُّ أي عالي الصَّوْتِ ، ( وقوله ) : تَبَقَّمُ •

اي صارَتْ فيه بُقَعَ صُفُرْ ، ودَوْسُ قَبيلةٌ وكذلك مُرادٌ ، (وقوله): ٧٠٧ لَمْ تُتْرَ وَ أَي لَمْ يَخْرَثُ ، والسَّكَّةُ الصفِّ منَ الحيل ، والأنباطُ قَوْمْ مِنَ العَجْمِ ، والجَلْهَات جمعُ جَلْهَة وهي ما استَقْبلَكُ منَ الوادي إذا نَظَرُتَ إِليه من الجانب الآخَر ، والحضرُ الجَرْيُ يعنى الحَيْل ومَن رَواه كُلَّ ذي خطر فالحَطْر القَدْرُ يقال لفُلان خَطَرٌ فِي الناس أي قدرٌ ، والطَّوْلُ بفتْح الطاء الطُّولُ والطُّولُ بضَّم الطاء خلافُ الأرض ، والغاياتُ جمعُ غاية وهي حيثُ يُنْتَهَى طَلَق الهْرَس، (وقوله): نَجْتَدَيكُم أَي نَطْلُبُ منكم، والشَطْرُ هنا بَعْنَى الناحية ، والقَصدوالمذاد مُوْضِعٌ ، والمطهِّم الفَرَس التهامُ الخُلْق، والطمرّة الفرَسُ الحَفيفَةُ ، وخفقُ أي مُضْطَرَبُ ، (وقوله): تَدِفُ أَي تَطير في جَرْيها يقال دَفّ الطائر إذا حَرَّك جَنَاحيهِ ليطيرَ ، والمقَلُّص المشتمَر الشديد ، والأَّرابُ هنا جَمْعُ أُرْبَةً بضم الهمزة وهي القطُّعَة من اللَّحم، والنَهَٰذُ الْعَلَيْظُ ، والهادِي العَنيق وأَراد انَّه تامُّ الحُلُقِ مِن مُقَدَّم ومؤَخَّر ، والسَّنَّةُ الجَمَادُ وهي سنَّةُ القَحْط، ومُصْغيات أي مُسْتَمِعات ، والقَوانسُ أعالي بيض الحُديدِ ، والقاري هُنا مَن كان من أهل القرَى ، والبَادِي مَن كان من أهـُـل البادِية ،

٧٠٧ والبَسالة الشدّة والشّجاءة ، (وقوله): أَشْرَجْنَا . أَي رَبَطْنَا ، والجُدْلُ جمعُ جَدْلاءَ وهي الدِرْعُ المُحْكَمَة النَّسِج ، والأزُب بالزاء الشَدِيدُ والضيّق ومن رَواه في الأرَب بالراء فهـو جَمعُ ٧٠٨ أُرْبِةِ وهي العُقْدَة الشَّديدة، والسَّوابغُ (٧٠٨) الدُروع الكاملَّةُ، والزنادُ المُعْتَلَثُ هو الَّذي لا يُوري نارًا ويقال المُعْتَلَثُ هو الَّذِي يَقَطَع من شَجِرة لا يَدْرِي أَيُورِي نارًا أم لا ، وأشَمُّ أي عزيز ، (وقوله): غَداةً نَدا مَن رَواه بالنون فهو من النَدِيّ وهو المحلس ومَن رَواه بدا بالباء فهمناه ظهر ومَن رَواه يَرَى فهو معلوم، والجزعُ جانب الوادِي ويُقال ما انْعَطَف منه، والمُذَكِي الَّذي بلغ الغايةَ في القُوَّة، وصَّبيَّ السيف وَسَطُّه وذُبابه طَرَفُه ، النجاد حمائلُ السيف،

تفدير غريب قصيدة مسافع وتفدير غريب قصيدة مسافع ، المذاد و كَانَ فارِسَ يَلْيَل ، جَزَعَ أَي قَطَع ، ويَلْيَلُ وَادِي بَدْرٍ ، والمرَّةُ الشَّدَةُ والقُوّةُ ، والشَّكَةُ السلاح ، ولم يَنْكُلُ أي لم يزجع من هيبة ولا خَوْفٍ ، (وقوله) : ولم يَنْكُلُ أي لم يزجع من هيبة ولا خَوْفٍ ، (وقوله) : تَكَنَّقَه ، أي أحاطوا به ، والكُماة الشُجْعان ، (وقوله) : ليس يُمُوْقَل ، أي بقاصِرٍ ، وسَلْعٌ جَبَلٌ ، والنِكْس الَّذي من ليس يُمُوْقَل ، أي بقاصِرٍ ، وسَلْعٌ جَبَلٌ ، والنِكْس الَّذي من

الرجال، والأمنيلُ الذي لا رُمْعَ معه وقيل الذي لا تُرْسَ معه، ٧٠٨ والمُعْضِل الأمر الشديد، ولم يَتَخَلَخُل أي لم يَبْرَحْ من مكانه، والمُعْضِل الأمر الشديد، ولم يَتَخَلَخُل أي لم يَبْرَحْ من مكانه، تفسير غريب أبيات لِلسافع أيضًا

(قوله): خيلُ تُنقاد له وخيلُ تَنْعَلَ . تَنْعَلَ أَي تَصْفَح ، ٧٠٨ ( وقوله ) : اجْلَتْ فَوارِسُهُ . أَي فَرَّقَت ، وتَسوم أَي تَطْلُب وتُككَلِف ، والأَعْزَلُ الَّذي لا سِلاحَ معه والله أَعْلَمْ ،

تفسيرغريب أبيات هُبَيرة

(قوله) : صَدَرتُ كَضِرْعَامٍ هِزَ بْرِ أَ بِي شِبْلِ ، الضَرْعَامِ هِرَ بْرِ أَ بِي شِبْلِ ، الضَرْعَامِ وَلَا الأَسدَ ، والهَزِ بُرُ الشَديد ، والشَّبْل وَلَد الأَسدَ ، وعَطْفُه أَي جانِبُه ، والقرْنُ بِكُسر القاف الّذي يُقاوِم في شِدَّةٍ أَو قِتَالِ ، والثَّنَا الذِكْرُ الطَّيِّب، وتُقذَع أَي تُكفَّ ، والقرْقرَة من أَصُوات فُحول الإبل ، والبُرْل الإبل القويّة وضَرَبَه مَثَلاً المُفَاخِرِين إِذَا رفعوا أَصواتَهم بالفَخْرِ ، والوَعَل الفاسد من الرِجال ، (وقوله) : فَعَنْكَ عَلَى عَنْتُكَ هاهنا اسمُ سُمِّيَ به الفَفْلُ ومعناه تَباعد ، والنَجْد الشُجاعُ ،

تفسير غريب أبيات لهُ بَيرة أيضاً ٧١٠ (قوله): لَفارِسُها عَمْرُ وإِذا ما يَسُومُهُ أَي يُكَلِّفه ، وحَامَ أي رَجَعَ هَيْبَةً وخوفاً ،

تفسيرغريب أبيات حسّان

٥١٠ (قوله): بجنُوب يَثْرِبَ ثَاره لَم يُنْظَرَ وَأَي لَم يُؤخَّر وَقُوله): لم تُقْصَر وَأَي لَم تُكُفَّ ، (قوله): غَيْر ضَرْب الحُسَّر وَمَن رَواه بالحاء والسين المهملتين فهو جمع صاسر وهو الَّذي لا دِزعَ عليه ومَن رَواه بالحاء والشين المعجمتين فيهني به الضُعُفاء من الناس ومَن رَواه بالحاء المعجمة والسين المهملة فهو جَمع خاسر من الخسران وهو المكلك،

تفسير غريب أبيات كحسّان أيضاً (٣٠٠) وفي المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعَلِينَ المُعِلِينَ المُعَلِينَ ا

تفسير غريب قصيدة كحسّان أيضا (١١١) وقسيدة كحسّان أيضا (٢١١) ووله): لقد سَجَّمَت من دَمْع عَيْنِي عَبْرَةٌ . سَجَّمَت أي سالت يُقال سَجَم الدَمْع إِذا سال ، والعَبْرَة الدَمْعَة ، وثوى

أَي أَقام ، والمَعْرَكَ مَوْضِعُ القِتال في الحَرْب ، (وقوله) : ٧١٧ ذَوَارِي الدَمْع ، أَي سائِلةٌ ، والوَجْد الحُزْن ، (وقوله) : في غَبْراءَ ، يعني القَبْر ، واللَّحْد ما يُلْحَد لِلْمَيَّت في جانب القَبْر ، (وقوله): في الأَلَى شَرَوْا الأَلَى هنا بَعَنى الَّذِين وشَرَوْا صِلَتُه، (وقوله): في الأَلَى شَرَوْا الأَلَى هنا بَعَنى الَّذِين وشَرَوْا صِلَتُه، تفسير غريب قصيل لا محسان أيضًا (٢١١٠ ــ٢١٢)

(قوله): أَلا يَا لَقَوْمِي هَلْ لِمَا حُمْ دَافِعُ . حُمْ أَي قُدِرَ ، ٧١٧ (وقوله): فتَهَافَتَت . أَي سَقَطَت بِسُرْعَة ، وبَنَات الحَشَى . يعنى قَلْبَه وما اتَّصل به ، وانْهَلَّ أَي سال ، والصَبَابَةُ رقّةُ الشَّوْقِ ، والوَجْد الحُزْن ، وَبلاقِعُ أَي قِفَارٌ خَالِيَةٌ ، (وقوله): في انكَلُوا أَي ما رَجَعُوا هائبين ، والمصارع يعني به مصارِع للقَنْلَى ، (وقوله) تابلاً أَي اختِبارُنا ، (وقوله) : ٧١٧ القَنْلَى ، (وقوله) تأبيت ، (وقوله) : لنا القَدَم الأُولى . يعني والمَوْتُ ناقعُ ، أي ثابت ، (وقوله) : لنا القَدَم الأُولى . يعني السَبْق إلى الإِسلام ، وخَلْفُنَا أَي آخِرُنا ،

تفسيرغريب أبيات كحسّان أيضًا (٢١٢) (قوله): لَقَد لَقيَت قُرَيْظَةُ مَا سَأَهَا أَراد مَا سَاءَهَا فَقَلَب ٧١٧ والعرب تَفْعل ذلك في بعض الأَفْعـال يقولون رَأَى وَرَاءَى ٧١٧ بمعنَّى واحدِ على جِهِة القَلْب، (وقوله): خيلُ مُجَنَّبة ، هي الَّتي تَجْزِي وتُسْرِع، والمَبيرُ هنا الزَّعْمَران، (وقوله): تَحُومُ الطَيْر، أَي يَشْتَد دَوْمَهم، ويُدانُ الزَّعْمَران، (وقوله): تَحُومُ الطَيْر، أَي يَشْتَد دَوْمَهم، ويُدانُ أَي يُجْزَى، والعَنِد الخُروجُ عن الحق، والنَذِير هنا مصدرة الله تعالى: فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ ، أَي إِنْذاري ومِثْلُه التَكَبُّر فَيْ أَنّه مَصْدَرُ،

#### تفسيرغريب أبيات كحسّاناً يضا

٧١٧ (قوله): فَلاَهِ فِي بِلادِهِ الرَسول و فَلاهِ أَي قَتَلَهُم بالسيوف يقد الرَسول و فَلاهِ أَي قَتَلَهُم بالسيوف يقد ال فليتُ رأسه إذا ضَرَبْته به ، والصليلُ الصوتُ كَصليل الفُخار وغَيْره ،

### تفسيرغريب أبيات كحسّان أيضا

ر قوله ) : تَفَاقَدَ مَعْشَرُ نَصَرُوا قريشاً . تَفَاقَد أَي فَقَد بَهِ وَمَا لَا يَعْضُهُم بَعْضاً وهو دَعالِا عليهم، (وقوله ) : بُورٌ . أَي ضُلاّل ويقال برس هَلْكَ مَنَ البَوارِ وهو الهَلاك، وسَراةُ بَني لُوَّي الْآل فيارُهم، والبُونِرة موضِعُ بني قُرَيْظَة ،

### تفسير غريب أبيات أبي سُفْيان

(قوله): وحَرَّق في طَرَائِقها السَّعيرُ و الطرائقُ هُنَا النَّواحي ، ٧١٧ والسَّعيرُ النَارُ المُلْتَهِبة ، والنُّزْ وُ البُعْديُقال فلانَّ يَتَنَزَّهُ عنِ الأَقْدار أي يُباعِد نَفْسَه عنها ، (وقوله): تَضير ومَن رَواه بالضاد المعجمة فهو يعني تَضُرَّ يقال ضارَه يَضيرُه عَعني ضَرَّه ومَن رَواه بالصاد المهملة فَمَعناه تَشُقُ وتَقطع ،

#### تفسير غريب أبيات جبل بن جوال

(قوله): وبُدَّ لَتِ المُوالِي من حَضَيرِ ، المَوالِي هنا الحَلَفاء، ٧١٣ وحُضَيْر هنا قبيلَة ، وأَ سَيْد قبيلة أَ يضاً ، والبُويْرَة مَوضِع وقد تقدّم ، وبُور هُنا معناه ها لِكة ، ومَيْطان بفتح الميم وكسرها اسمُ جَبَلِ، والرَت الخَلق، والدَثُورُ الدارِسُ المُتَغَيِّرُ ، والحَضارِمَة الأَجْوادُ الكُرُماء واحدهُم خِضْرِم ، (قوله): لا تُغَيِّبُه البُدور ، أَ وَوُو لا تُعَيِّبُهُ البُدور ، وعُور أَ الدارِ سُ المُتَعَيِّرُ ، وعُور الدُهور لأَن البُدورَ تَتَكرَّرُنَ ، وعُور جعم أَ عُورَ ، (وقوله) ( الله علم ١٠٤٠ على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا وهذا على هذا وأراد أَن كُلِّ واحدٍ من الجَيْشَيْن كان يَدْفَع عن رسول الله واحدٍ من الجَيْشَيْن كان يَدْفَع عن رسول الله وأراد أَن كُلِّ واحدٍ من الجَيْشَيْن كان يَدْفَع عن رسول الله

٧١٤ صلعم ويَتَفَاخَرَان بذلك فإذا فعل أَحَدُهُما شيئاً فعل الآخَرُ مِثْلَهُ ، (وقوله) : غناء . أي مَنْفعة ۗ ودَفَعْ عنه ، (وقوله) : له إِليها عَجِلَة . المجلّة هنا جذعُ النخلّة يُنقر في مواضع منه ويَجْعَلَ كَالسَّلُّم فَيَصْعَد عليه الى العالي والعُرَف، (وقوله): ٧١٥ أَسْنَدُوا فيها أَي عَلَوا ، (وقوله) (٢١٥): مُجَاوَلَةٌ وأراد بالمجاوَلَة حَرَكَة تَكُونَ بِينَهُمْ وبِينَهُ ، (وقوله) : فَوَّهَت بِنَا ، أي رفعت صُونَهَا تُشهْرِبه، والقَباطي ثياب بيض تُصنع بمصرَ واحدُها قُبُطِيَّةٌ وَقَبْطِيَّةً بِضَمَّ القاف وَكَسْرِها، (وقوله): فَوُثَدَّت يَدُه ويقال وَثِنَّتْ يَدُ الرجل إِذا أصاب عَظْمَها شي إليس بكسر وقال بعضُ اللُّهُو بين الوَثْء إِنَّما هو تَرَجُّمْ في اللحـم لا في العظم، والمنهرَ مَدْخل الماء من خارج الحصن إلى داخِلِه، و فاظَّ الرجُلُ مَعْناه ماتَ قال الشاعر: لا يَدْفنون عنهم مَنْ فَاظاً ،

تفسيرغريب أبيات حسّان

( قوله ) : لِلَّهِ درُّ عِصابَةٍ لا قَيْتُهُم . العِصابَةُ الجَماعةُ منَ الناس، والبيضُ الرقاق يَعني بها السيُوفَ هنا، (وقوله):مَرْحَباً يعلني نَشَاطاً ، والعَرينُ غابَةُ الأُسَدِ ، ومُغْرِف أَي مُلتَفَّ الأَعْضانِ، والذُفَّفُ السريعة القَتْلِ يقال ذَفَّةُتُ على الجَرَيحِ إِذَا

أَسْرَعْتَ قَتْلُهَ ، والأَمْرُ المُحْجِفِ هو الذاهب بالنّفوس والأَمْوال ، ٢٧٧ (وقوله) : وكان أَحبَّ ما يُهْدَى إليه من أَرْضَنا الأَدَم ، الأَدَم الجُلُود واحِدُها الأَديم ، (وقوله) (٧٧٧) : أَجْزَأْتُ عنها ، أَي ٧٧٧ كَفَيَتُهَا عنها ، ومن معناه اكْفُف ، (وقوله) : استقام المنسم . هو مثَل ومعناه تَبيَّن الطريق ووَضَح وأصل المنسم خُفّ البَعير ومن رَواه الميسم فهو الحديدة الَّي تُوسَم بها الإبل وغيرها والمنسَم بالنون هو الصواب ، (وقوله) : تجب ، بالجيم أي تقطع ومن قال تَحَث فعناه تُسْقِط والله أَعْلَمُ ،

تفسير غريب أبيات ابن الزبعثري الموري وي المؤيدة ومُلقى نعالِ القوم عند المُقبَّل المُقبَّل هنا اسم من ٧١٨ أسماء الداهية يعني به موضع تقبيل الحجَر الأسوَد، والمؤثل القديم، والدُهيم اسم من أسماء الداهية، والمُعَضَّل الشَديدة،

انتهى الجزء الرابع عشر والحمد لله وحدَه وصلَّى الله وسلَّم على سيَّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيرًا

# النالخان

وصلَّى الله على محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

#### اكجزء الخامس عشر

(قوله): لِيُصدِبَ منَ القوم غرَّةً • الغرَّة الغَفُلَـة ، (وقولِه): ثمّ صفَّقَ.معناه عَدَلَ ، (وقوله ) : وخرج على بَيْن ويُرْوَى على يَيْن وَحَكَاهَ كُراع يَـيْن بالياء الأولَى مفتوحة والثانيَـة سأكِـنَـة وهو اسمُ موضع ، فَأَغَذَ السيْرَ يُغذُّهُ إغْذاذا وهو بَعَـنى أُسْرَع ، وَوَعْنَاء السَّفَر مَشَقَّتُهُ وشدَّتُه ، والكا بة الحُزْن، تفسيرغريب أبيات كعب بن مالك ( قوله) : وَلُوَ أَنَّ بَنَّى لَحَيْانَ كَانُوا تَنَاظَرُوا ۥ أَيِّ انْتَظَرُوا بَعضُهُم بعضاً ، والمُصَبِ الجَماعات ، والسَرَعان أوّل القدوم ، والسَرْب بِفَتْح السين الطرَيق وبكُسر السين النَّفْس، والرَّوع الفَزَع، والطَّحون كُثيبةٌ تَطْحَن كُلَّ ما تُمرُّ به، والمَجَرّة هنا عَحَرَة السماء وهو البَياض المُستَطيل بين النُجوم، وفَيْلَق أي

كَتيبَة شَديدة ، والوبار جمعُ وَبْر وهي دُوَيْبَّة على قدر الهرَّ تُشَبَّه ٧١٩ به العرب الضَّعَفَاء ، والشَّمَابِ جمعُ شعب وهو المُنْخَفَّض بين جَبَلَيْن ،وحجان بالنون أي مُعُوَجّة والأحْجَن المُعُوَجّومَن رَواه حِجاز بالزاء فَيَعني أرض مكَّةً وما يليها ومَّن رَواه حجار بالراء فهو جمعُ حِجْر ، (وقوله) : غير ذي مُتَنَفَّق ، أي ليس له باب يخرج منه وأصلهمنَ النافقاء وهو أحد أبواب حُجْرة اليَرْبوع إِذَا أَخِذَ عَلَيْهُ مِنْ بَابِ الْحِجْرِ خَرْجِ عَلَيْهُ ، (وقوله) : على لقاح لِرسول الله صلعم ، اللِّقَاحُ الإِبلِ الحُوامِلُ ذُواتُ الأَلْبَانِ ، (وقوله) نَذِر بهم . أي علم بهم يقال نذِرْتُ بالقوم إذا عَلمْتَ بهم واستُعدَدتَ لهم ، (وقوله)(٢٠٠٠): واليومُ بومُ الرَّضَّع . هو ٧٧٠ جمعُ راضِع وهو اللَّهِم والمَعْنَى الرَّوْمُ يَوْمُ هَلَاكُ اللِّمَام، (وقوله)(٧٢١): وَكَانَ فَرَساً صَنْيَعاً وَالْفَرَسُ الصَّنْيعُ هُو الَّذِي يُخْدِمُهُ ٧٧١ أَهْلُهُ وَيَقُومُونَ عَلَيْهُ ، (وقوله) : بَذَّ الْحَيْلُ • أَي سَبَقَهَا، (وقوله): بِجِمامِهِ أَي بنَشاطهِ ، واللَّكيمةُ اللَّئيمة،والأريُّ الحَبْلُ الَّذي تُشدَد به الدابَّةُ وقد يُسمَى المَوْضِعُ الَّذي تَـقَفِ فيــه الدابَّةُ أُربًّا أَيضاً ، ( وقوله ) (٧٢٢ : مُسَجِّي . أَي مُغَطِّي بِقال سَجِّيتُ ٧٢٢ الميَّتَ إِذَا غَطَّيْتَ وَجَهَّه بِتَوْبِ ، والبُرْد ثوبْ من ثِياب اليَمَن ،

٧٢٧ (وقوله): فاستَرْجَعَ الناسأَي قالوا: إِنَّا لِلّهِ وإِنّا إِليه راجِعُونَ، (وقوله): لَيْغَبَقُون أَي يُسقُون اللّبَنَ بالعَشِي يُقال صَبَحْتُ الرّجُلَ إِذَا سَقَيْتُهُ فِي الصَبَاحِ وَغَبَقْتُهُ إِذَا سَقَيْتُهُ بالعَشِي ومنه الصَبوحُ والغَبوقُ،

تفسيرغريب قصيدة حسان

(قوله): لولا الَّذي لا قَت وْمَسَّ نُسورَهَا وَأَضْمَرَ ذِ كُرَ الحَيل وان لم يتَقَدّم لها ذِ كُنْ لأنّ الكلامَ يَذُلّ عليها، والنُسورُ هنا ما يكون في باطن حافر الدابّة مثلُ الحَصَى والنَّوَى، وسايّةُ اسمُ موضع ، والمُدجَّج الكامِلُ السِلاح ويقال مُدَجَّج مكسر الجيم أيضاً ، والماجد الشريف ، وأولادُ اللَّفيطة هم مُ المُلْتَقَطُونِ الَّذِينِ لا يُعْرَف آباؤُهم ، والسَّلْم والسلم بفتح السين وكسرها الصائح ، والجَحفل الجيشُ الكثيرُ ، واللَّجِبُ الكثيرُ الأَصواتِ، وشُكَوا أَي طُعنوا، (وقوله): بَدادِ. هو فَعَالُ منَ التَّبَدُّد، والراقصات هنا هي الإبلُ والرَّقْصُ والرُقصانُ ضَرْبٌ من مَشْيها ، والمَخارِم جمعُ عَخْرَم وهو ما بين الجَبَلَين، والأَطُوادُ الجِبالِ المُرْتَفِعةِ ، (وقوله): حتى نئيلِ الحيلَ • هو من لَفْظِ البَوْل أَي غَبْمَلَهَا تَبُول، والمَرَصاتُ جمعُ عَرْصَةً وهو

وَسَط الدار ، (وقوله) : ونَوُّب أَي نَرْجِع ، والمَلَكَات النِساء ٣٧٣ اللَّاتِي أَمْلَكُنَّ ، والرَّهُو ُ بالراء مَشَى في سُكُون ، ومُقَلَّص أَي مُشْمَرٌ ، وطِمِرَة فَرَسَ وَتَابَةٌ سَريعة ، والمُعْتَرَك مَوْضِع الحرُّب،(وقوله): رَوادِ. مَن رَواه بفتح الراء فَمَعْناه سر يعاتُ مِن رَدَي الفَرس يَرْدِي إِذَا أُسْرَع ومَن رَواة بَكسر الراء فهو منَ المشي الرُوَيْد وهو الَّذي فيه فُتورْ ، ودَوابرُها أواخرُها، ولاحَ مَعْنَاهُ غَيْرٌ وأَصْعَفَ ، ومُتُونُهَا ظُهُورُها، والطرادُ مُطارَدَةُ الأبطال بَعضهم بَعضاً ، ومابو نَهُ ۚ أَي تُسْقَى اللَّبَن ، ومُشْعَلَة أي مُوقَدةٌ ، وتَجْتَلِي أَي تَنْقَطع ، والجُنَن جمعُ جُنَّة وهي السلاح ، والمُرتادُ الطالِب لِلْحَرْبِ هنا، والأسداد جمعُ سدٍّ وهوما يُسدّ به على الإنسان فيَمنَّهُ عن وَجهُه ، وذو قرَدِ . اسم مُوضِّع ِ فيه مايم، (وقوله): وُجوهَ عِباد. أُراد وُجوهَ عَبيد،

تفسير غريب أبيات كحسان رضي الله عنه "فسير غريب أبيات كحسان رضي الله عنه (٢٠١) (قوله): أَظَنَّ عُينْنَة إِذ زارَها ، يهني المدينة فأظهر وها ٢٧٤ للعلم بها وان لم يَتَقَدَّم لها ذكر، وعفت معناه كرهت يُقال عاف الشئ يَعافه إِذا كره ، وآنست أي أحست وَوجدت، والزئير من أصوات الأسود ، والشدّ الجزي ، والملط بالطاء

ع٧٧ المهملة اللاصق بالأرض هنا ، والحَصير وَجُهُ الأَرض هنا ، والحَصير وَجُهُ الأَرض هنا ، والحَصير وَجُهُ الأَرض هنا ، والحَصير وَجُهُ اللَّ

٧٢٤ (قوله) : ولا تَثْنَى عندَ الرماح المَداعِس المَداعِسُ هنا المطاعِنُ واحدها مدْعَس يقال دَعَسه بالرُمنح إذا طَعَنه ، والقَمعُ جمعُ قَمْعَةَ أَعْلَى سَنَامِ البّعيرِ ، والذُّرَى الأَسنْمَةُ ، والأَبْلَخُ بالخاء المعجمة المُتُكَبِّر، والمُتَشاوس الَّذي يَنظُر بمُؤخَّر عَيْنه نَظْرَ المُتَكَبِّر ، وانتَخوا أي تَكَبَّروا ، والمُتَقاعسُ الَّذي لا يَلينُ ولا ينقاد ، والسرْحانُ الذِئْتُ ، والغَضاةُ شجرة وجَمْعُها غَضَى ويقال إِنَّ أَخْبَتُ الذِّئابِ ذِئَابُ الغَضَى، و يَذودُون أَي يَمْنُعُون ويَدْفَعُونَ ، والتلادُ المال القَديمُ ، وتَـقُدُّ أَي تَـقُطَع ، والقَوانس أَعْلَى بِيْهِ ضَ الحَديد واحدُها قَوْنَسٌ، والتّمارُس المُضارَبَّةُ في الحربوالمُقارَبة،وخادِرٌ أي أُسدُ في خدرهِ والحُدْرُ الأَجَمَةُ، والوَحَر الحَقْدُ وهو بالحاء المهملة،

> تفسيرغريب أبيات شداد بن ١٠٠٠ (٧٢٠)

عارِضٍ ُ

٧٢٥ ( قوله ) : ذَكَرْتَ الإِيَابَ إِلِي عَسْجَرٍ . الإِيابِ الرُجوع ،

وعَسَجَرٌ مُوضِعٌ ، والمقفَّل الرُجوع أيضاً ، (وقوله): ذا ٧٧٥ مَيْعَة وأَي فَرَساً ذا نَشاطِ ، والمستح الكثيرُ الجَرْي ، والفضاء المُتَّسعِمنَ الأرض ، وجاش تَحَرَّك وعلا ، (وقوله): اضطرَم. مَن رَواه بِالمِيم فَمَعناه الْتَهَبِ ومَن رَواه اضْطَرَب بِالبِاء فهو معلوم، والمِرْجَل القَدْرُ، (وقوله): وَلَمْ يَنْظُرُ . أَي لَمْ يَنْتَظُرُ ، والكُماة الشُجْمان، وأسهَلُوا أي في سهل الأرض، والفضاحُ المُفَاضَحَة ، (وقوله): أَخْلَصَهَا الصيقل وأي أزال ما عليها منَ الصَداء، ( وقوله)(٢٢٦): ما أُعِدُنا وجَلَابِيبَ قُرُيْش. هو لَقَبُ ٧٢٦ لِلْنَ كَانَ أَسَلْمَ مِن المُهَاجِرِينِ لَقَبَّهُم بِذَلْكَ المُشْرِكُونَ، وأَصَلُ الجَلابيب الأَّزُرُ الغلاظُ واحدُها جلبابٌ وكانوا يَلْتَحقون بها فَلَقَبُّوهُ بِذَلْكُ ، ( وقوله ) : سَمَّنْ كَلْبَكَ يَأْ كُلْكُ . هُوَ مَثَلٌ " وتقول العرب في خلافه جَوّ عُ كَلْبِكُ يَتْبِعْكُ ، (وقوله): حَدَبًا على ابن أَبَيّ • الحَدَب التَحنُّن والعَطْفُ ، (وقوله) (٧٢٧: ٧٢٧ تُمّ مَتنَ رسول اللهصلمم بالناس ، يعني أنهم سارَ بِهِم حتَّى أضعف إِبلَهُم يقال مَتَن بالا بل إِذَا أَتْعَبَهَا حَتَّى تَضْعُفُ ويُرْوَى ثُمَّ مَشَى بَدَلَ قَوْلهِ مَتَنَ وهو معلوم،

تفسير غريب أبيات مِقْيكس بن صُبابة

٧٣٨ (قوله): شفى النَفْسَ أَن قَدْ مَات بِالقَاعِ مُسْنَدًا . القَاعُ المُنخَفِض مِنَ الأَرض ، (وقوله): تُضَرِّج ثَوْبَيْه . معناه للمُنخَفِض مِنَ الأَرض ، (وقوله): تُضَرِّج ثَوْبَيْه . معناه تُمُاطِّخ ، والأَخادِعُ عُروقٌ في القَفَا و إِنَّما هما أَخْدَعان فَجَمَعهما مع ما يَلِيهما ، وتُلمِّ أَي تَمْزل وتَزور ، وتَحْمِيني أَي تَمْنَعُني ، ووطاء المصاجِع ليِنَاتُها ، والوتِرُ طلب الثار ، والثورةُ الثارُ والشورة بفتح الثاء الوثوب والارتفاع والصواب هنا ثُورَتي بضم الثاء وهمز الواو، والعقل هنا الدِية ، وسَراة بني النجار بضم الثاء وهمز الواو، والعقل هنا الدِية ، وسَراة بني النجار خيارُه ، وفارعُ اسم ، حصن لهم،

تفسير غريب أبيات لمرقديس ابن صبابة أيضا

(قوله): جَلَّاتُهُ ضَرْبَةً بِاءَت لها وَشَلَ ، جَلَّاتُهُ أَي عَلَوْتُهُ بِهَا ، وَبَاءَت أَي أَخَذَت بِالثَّارِيقِالَ بُوْتُ بِفُلَانٍ إِذَا أَخَذَتَ بِثَارِهِ وَبُرُوى بِانَت وهو معلوم ، (وقوله): لها وَشَلُ ، أَي قَطْر ، (وقوله): من نافع الجوف بيعني به الدم، وَشَلُ ، أَي قَطْر ، (وقوله): من نافع الجوف بيعني به الدم، وبَنْصَرم أَي يَنْقَطِع ، والأُسِرَّة التَكَسُّر الَّذِي يكون في جِلْدِ

الوَجْه والجَبْهَة ، ( وقول ) عائشة رضي الله عنهـا في وَصْفِ جُوَيْرِيَةً بنتِ الحارث (٢٢٩): وكَانَتْ امرأَةَ كُلُوةَ مُلاَّحَة. ٧٢٩ المُلاَّحَة هي الشَديدةُ المَلاَحَة ، (وقوله) (٧٢٠): فانْشَمَر راجِعاً. ٧٣٠ معناه جَدّ وأُسْرَعَ ، (وقوله): في حديث الافكِ (٢٢١) إِنَّما: ٧٣١ يَا كُانَ المُلقَ • قال أَبو على الفَساني ّ العُلَقُ جمعُ عُلْقَةً وهي ما فيه بُلْغَةٌ مِنَ الطَّعَام إلى وَقْت الغَداء، والتَّهْبِيج كالوَرَم في الجسد وفي الجمهرة التَهبيُّج انتفاخُ الوَّجْهِ وتَنقبُّضُهُ قال الشيخ الفقيه أَبُو ذرّ رضي الله عنه يمني بالتَغَضُّن التَكَسُّر في الجلَّد وغُضون الوَجه ما تَكسّر من جِلْده ، والجَزْع (٢٣٢) الجزْر، ٧٣٢ وظَهَار اسمُ مَدينة مَعْدُولُ غير مَصْروف يُنسَبِ إِليه الجَزْعُ فيُقال جَزْعُ طَهَارِيٌّ ، (وقول) عائشة رضى الله عنها: فلمَّا رأى سُوادِي السُوادُ هذا الشَخْصُ تَـقُولُ رأيتُ سُوادًا على بُعْدٍ أَي شَخْصاً ، (وقولها) : فارْتمَج المَسْكَر ، أي تَحَرَّك واضطَرَاب ، والمِرْط الكِساء ، وتُعسَ معناه أَهْلَـكه الله ، ٣٣٣ (وقولها): سَيْصَدِّعُ كَبدي وأَي يشُقّه ، (وقولها): خَفِضي عَلَيْكُ وَ أَي هُو نِي وَسَهَلَى ، (وقولهـ ا) (۲۲۱) : تُناصبني وأي تُناذِعُني في الرُتْبَة عِندَه والمَنْزلة ويُروَى تُناصيني وهو بذلك

المهنى، (وقولها): وتناور الناسُ. أي قام بَعْضُهُم إلى بَعْضٍ، ووقولها) (٥٠٠٠): قارفت سوَّا ويقال قارف الرجُلُ الذنب إِذَا هيه، وقلَص الدمعُ أي ارْتَفَع، والجُمانُ (٢٠٠١) حَبُّ من ٧٣٧ فَضَّة يُصْنَع على مثل الدُرّ، (وقول) حسّان في بيته (٢٠٢٠): مني أليَّة بَرّ غير إِفْنادِ: الإِفناد هنا الكَذِب، (وقول) ابن المُورِّغ في شعره: لأَذْعَرْتُ السَّوَامَ في وَضَع الصَّبْح بان المُورِّغ في شعره: لأَذْعَرْتُ السَّوَامَ في وَضَع الصَّبْح باللَّهُ وَالسَوَامُ المَال المُرْسَل في المرْعَى، والوَصَع البَياض، والضَّيم الذُلُّ، (وقوله): ان أُحِيدًا ويقال عنه وعرَّج، حاد عن الطريق وعن غيره إِذا عَدَل عنه وعرَّج، عسان تفسير غريب أبيات حسّان

(وقوله) (۱۲۸) : وابنُ الفُرَيْعَةِ أَمسَى بَيْضَةَ البَلَد. يعني واحِدَا لا يُحَارِبُهُ أَحدُ وهو في هذا الموضع مَذَحُ وقد يكون بَيْضَة البَلَد ذما وأصل ذلك أن يُؤخذ بَيْضَة واحِدة من بَيض البَلَد ذما وأصل ذلك أن يُؤخذ بَيْضَة واحِدة من بَيض النَعام ليس معها غَيْرُها فإذا أُريد به المَدْحُ شُبِة بها الرجل الذي لا رَهْطَ له ولا عَشيرة ، (وقوله): تَكلَت أمّه وأي فقدت ، والبُرْثُن وجَمْعُه بَراثِن عِنْزلة الأصابِع للناس وقيل فقدت ، والبُرْثُن وجَمْعُه بَراثِن عِنْزلة الأصابِع للناس وقيل عَنْزلة الأَضافِ، وقوله): يَغْطَئلُ .

يُرْوَى هَنَا بَالْهَيْنَ وَالْهَـيْنَ وَمَعْنَاهُ يَمُوجِ وَيَتَحَرَّكُ وَالصَوَابِ ٧٣٨ فَيْهُ بِالْهَـيْنِ الْمُعْجَمَةُ وَالْهِبْرِ جَانِبِ النهر أَو البحر ، (وقوله) : أَفْرِي ، أَي أَقْطَعُ، وَالْهَارِضُ السَحَابِ هِنَا ، وَالْبَرِدُ بِكَسْرِ الرَاءُ الَّذِي فَيْهُ بَرْدٌ ، (وقوله) : حتى يُنْيبُوا ، أَي يُرْجِمُوا ، وَالْغَيَّاتِ النَّذِي فَيْهُ بَرْدٌ ، (وقوله) : وَالْوَكَد ، جُمْ غَيْسَةٍ مِنَ الْغِي وهو خِلافُ الرُشْدُ، (وقوله) : وَالْوَكَد ، يُربِد تَوْكِيدَ الْعَهْدِ ،

تفسير غريب أبيات كحكسان أيضًا (قوله) (٢٢٩) : حَصانٌ رَزانٌ ما تُزَنُّ قريبة . الحَصان هذا ٧٣٩ العَفيفة ، والرَزانُ المُلاَزمة مَوضعها الَّتِي لا تَتَصَرَّف كثيرًا ، (وقوله): مَا تُزَنُّ وأَي مَا تُدَنَّمُ مُ (وقوله): غَرُّتَى أَي جَائِعَةَ ، والغَوافِلُ جمع غَافلَة ويعني بهذا الكلام أنَّها كافَّة عن أغراض الناس ، والعَقيلَهُ الكَريمةُ ، والمَساعى جمعُ مسعاة وهـو مَا يُسْغَى فيه من طَلَبِ المَجْدُ والمَـكَارِمِ ، ومُهُذَّبَةٌ أي صَافيَةٌ مُخَلَّصَةً، والخِم الطَّبْعُ والأصل ، والأنامِل أطراف الأصابع وقد يْعَبُّر بها عن الأصابع كلَّها، (وقوله): له رُتَبُ مَن رَواه بِضَم الراء فهو جَمْعُ رُتْبَةٍ ومَن رَواه رَتَبٌ بفتح الراء فهو

٧٣٩ الموضعُ المشرف من الأرض فاستُعارَه هنا للسَرَف والمجدِ، والسَوْرَة بفتح السين الوَثَبة يقال تَساوَر الرَجُلان إِذا تَواتَبا والسُورة بِضَمَ السين المَنْزاة ، (وقوله) : ليس بلائط ، أي ليس بلاصق يقال هذا لا يَليطُ بفُلانِ أي لا يُلْصَق به ، والماحل هنا الماشي النّامُ يقال عَلَى به إلى السُلْطان إِذا رَفَع عنده كَذِباً ، (وقول) عائشة رضي الله عنها الكن أبوها قال : ابنُ سَرّاج يُرُوى أبوها وأباها فَمَن قال أبوها فمناه لكن أبوها لم يَكُن كذلك ومن قال أباها فإنّه يَعني أن حَسَّانَ أَبَى هذه الفضيلة ،

# تفسير غريب أبيات قالها قائل من المسلمين (١٠٠٠)

وقوله): وجَمْنَة إِذ قالوا هَجِيرًا ومِسْطَحُ وَ الْمَجِيرُ الْمُجْرُ الْمُجْرُ الْمُجْرُ الْمُجْرُ الْمُجْرُ الْمُجْرُ الْمُاوه القول الفاحِسُ القبيحُ ، والرَّجْمِ الظَنَّ هُذَا ، (وقوله): فأَثْرِحوا وأَي أُحزِنوا من التَرْح وهو الحُزْن ومَن رَواهُ فأَثْرِحوا بالباء فهو من البَرْح وهو المَشَقَّةُ والشَدّة ، (وقوله): فأُثْرِحوا بالباء فهو من البَرْح وهو المَشَقَّةُ والشَدّة ، (وقوله): فخصَدات ، يعني سِيَاطاً مُحَكَمَة الفَتْلِ شَديدات ، والشَآبِيبُ

جِمْ شُؤْبُوبِ وهِي الدُّفْعَةُ مِنَ المَطَرَ، والذُّرَى الأَّعَالَى ، والمزْن ٧٤٠ السَحاب، وتَسْفَح أي تَسيل، (وقوله): عامَ الحُدَيْدِيةِ. الحدَيْدِيَةُ يَقَالَ بِالتَخْفَيفِ والتَشْدِيدِ وهِي قَرْيَةٌ لَيْسَتَ بَكَبِيرَة بينها وبين مَكَّةَ مَرْحَلَةٌ واحدةٌ وبَيْنَهَا وبين المدينة تسمَّ مَرَاحِلُ وَيُقَالُ أَنَّ بَعْضَهَا مِنَ الْحِلِّ وَبَعْضَهَا مِنَ الْحَرَمِ أَنَّهَا سُمُيَّت الْحَدَيْدِيَّة بِبِئْر فيهَا يُقال لها الْحَدَيَدِيَةُ ، (وقوله) (٧١١: ٢٤١ ومَعَهُم العُوذُ المَطافِيلُ • العوذُ من الإبل جَمعُ عائذ وهي الَّتي لمَّا وَلَدَت ، والمطَافلُ جمعُ مُطفِّل وهي الَّتي لهما طفلٌ اي وَلَدُ فاستعارَه هاهنا للنِساء والصِّبْيانِ يعني أنَّهم خرَجوا بنسائهم وأُوْلاَدِهم لِئَلاَّ يَهْرُّوا عَنهم ، (وقوله) : لَبسوا جُلُودَ النُّمورِ • النُّمورُ جمعُ نَمرِ ، والسالِفَة صَفْحَةُ العُنْق، (وقوله): وَعْرًا أَجْرِلُ ﴿ الْأَجْرِلُ الْكَثْيَرُ الْحَجَارَةِ وَمَن رَواهِ أَجِرِدِ فَعِناهِ ليس فيه نَبَاتٌ ، والشيمابُ الموَاضِعُ المُنْخَفِضَة منَ الجِبال ، (وقوله): إِنَّهَا لِلْعِطَّةِ • يُريد قولَ الله تعالى لِبَني إِسرائيـلَ : وَقُولُوا حطَّةٌ ۚ • قال المُفَسِّرون مَعْنَاه اللَّهُمِّ حُطٌّ عنَّا ذُنوبَنَا ومَن رَواه للخُطّة بالحاء المعجمة المضمومة فَمَعْناه الحُصالة والفَضِيلَة ، والحَمْضُ ما مَلُحَ منَ النَباتِ وهو هنا اسم

٧٤١ موضع ، وفَتَرَةُ الجَّيْشِ غُبارُهُ ، (وقوله ): فقال الناسُ خَلَات الخلاء في الإبل بمنزلَه الحرَان في الدوابّ وقال بعضهُم لا يقال ٧٤٧ إِلاَّ لِلنَّاقَة خاصَّةً ، والخطّةُ الخَصْلَة وقد تقدّم ، (٢١٠) والقَليبُ البِـئرُ ، وجاشَ أَي عَلاَ وارْتَفَع ، والرَواء بفتح الراء الكَشيرُ ، والمَطَن مَبْرُكُ الإبل حَوْلَ الماء ، (وقوله): في نُسَب ناجية بن جُنْدُب بن سلامان بن أَسلَم كذا وقع أُسلَم هنا بفتح اللام وضَّمَّها وأَسْلَمَ بفَتَح اللام قَيَّـده ابنُ حَيبِ وكذلك ذَكَرَه الدَارَقُطْنيّ عنه أيضاً ، (وقوله): يَميج على الناس. بريد أَنَّه يَمْلاً الدِلاء في أَسْفَلَ البِئْرِ ، (وقول) الجارِيَةِ من ٧٤٧ الأنصار في رَجَزها : يَا أَيُّهَا المَـابِيحُ دَاْوِي دُونَكَا . المايح مو الَّذي في أُسفَل البئر والماتح بالناء هو الَّذي يُسْتَقَى عليه ، (وقولهـا): يُمْجَدُونَكَا . يُشْرِفُونَكَا والتَمْجِيدُ التَشْرِيفُ ، (وقولهـ ا): إِنِّي رأيتُ الناسَ يَحْمَدُونَكَا . ويُرْوَى يَعْنَحُونَكُ ومعناه يُعْطُونَكَ دِلاءَهُم ، (وقول) نَاجِيَـةً في رَجَزه: وطَعْنَـةً ذَاتِ رَشَاشِ واهِيَةً • والواهِيَةُ المُسْتَرَخْيَةٌ الواسعَةُ الشَقِّ ، والمَادِيةُ القومُ الَّذين يَعْدُون أَي بُسْرِعون العَذَوَ ٧٤٣ والعَدُو الإِسْرَاعُ ، (وقوله) (٧٤٣): وجَبَّهُوهُ . أَي خاطبَوهُ عِما

يَكْرَهُون يُقالَ جَبَّهَتُ الرجُلَ إِذَا قَابَلْتُهُ عِما يَكْرَهُ، (وقوله): ٧٤٣ وكانت خَزَاعة عَيْبَة نُصح رسول الله صلم يُريد خاصَّتَه وأضَّابَ سرَّه عَنْزَلَةِ العَيْبَةِ الَّتِي يودِعُ الإِنْسانُ فيها أحْسنَ ثِيابِهِ وأسبابِهِ ، (وقوله): يَتَأَهْلُونَ . أَي يَتَعَبَّدُونَ ، (وقوله): يُسيلُ من عُرْض الوَادِي ، أي يُسرع وعُرْضُ الوَادِي جانبُه ، والقَلايدُ ما يُعلَّق في أَعْناق الهَدْي لِيُعلِّم أَنَّهَا هَدْيُ ، وتَعَلُّهُ مَوْضِعُهُ الَّذِي يُنْجِر فيه منَ الْحَرِم ، ومَهَ كَلُومٌ بَعْنَى اكفف، (١١١) وآسيتُكُم أي عاونتكم ، والأوشاب الأخلاط، ٧٤٤ وييضةُ الرجل أهله وقبياتُه ، (وقوله): لِتفضَّها وأي لتُكسّرَها، والمنوَّة هنا القَهْر والغَلَبة ، (وقوله) : انْكَشفوا أي انهزَموا ، (وقوله) (٧١٦): قد صبأ إليها يعني قد لَصق بها واستَّتَر ، ٧٤٦ (وقوله) (٧١٧): فَعَلَمَ نُغَطِّي الدَنيَّة الدِّنيَّة الذَّلَّ والأَمر ٧٤٧ الخُسيس ، (وقوله) : إِلْزَم غَرْزُه ، الغَرْزُ للرجل بَمَنْزَلَة الركاب للسَرْج وعنى به إِلْزَم أمرَه ولا تُفارقُهُ ، (وقوله): وإِن بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكَفُوفَة . هي استعارَةٌ وإنَّمَا يُريد أَنَّك تَكُفُتْ عَنَّا ونَـكُفُتْ عنك ، (وقوله) : لا إسلالَ ولا إغلالَ . الإِسْلَالُ السَرِقَةِ الْحُهُيَّةِ، والإِغْلالِ الخيانَةِ، (وقوله): قد

٧٤٨ لَجَّتِ القَضيَّةُ مَعْنَاهِ انْفَقَدَتْ وتَمُّتْ ،(وقوله): يَرْسُفُ. أي يَمْشِي مَشْنَيَ الْمُقَيَّدِ ، (وقوله) : يَنْتُره أَي يَجَذْبُه جَذْبًا شَديدًا عنيفاً ، (وقوله): فَضَنَّ الرجُلُ بأبيهِ . أَي بَخُلَ به ولم يُرد أَن ٧٤٩ يَقْتُلُه ، (وقوله) (٢١٩): وكان مُضْطَرَباً في الحِلِّ ، معناه أَن أَبْنِيَتُه كَانت مَضْرُوبة في الحِلِّ وَكَانت صَلاتُه في الحَرم وهذا لقُرْبُ الحُدَيْدِيَةِ مِن الحِرِمِ ، (وقوله): فَلَمَ ظَاهَرُتَ التَرَحُمُ. أَي لِم قَوَّيْنَهُ بِتَكْرِيرِكُ إِيَّاه وِالْمُظَاهِرَةِ القُوَّةِ وِالْمُعَاوِنَةِ ، والبُرَّةُ حَلْقَةٌ تُجُعَل في أنف البعير لِيَذِلّ ويرْتاضَ وأَكْثَر مَا تَكُونُ مِن صُمُرٌ وَإِن كَانت مِن شَعَر فَهِي خِزَامَةٌ وَإِن ٧٥٠ كانت من خَشَب فَهي خَشاشٌ ، (وقوله) (٢٥٠): حَنيفة مع الكَذَّابِ • الكَذَّابِ هذا هو مُسيَلْمَةُ ، (وقول) أَعْشَى بني قَيْس في بيته: وكأنَّ الشُّمُوطَ عَكَّفَه السلْكُ . السُموطُ جممُ مِعْطٍ وهو ما يُعَلَّق منَ القِلادَة على الصَّدْر، والسلكُ الخَيْط الَّذي يُنَظَّم فيه ، والجَيْداء الطويلَةُ الجِيد والجِيدُ العُنْق، ٧٥٧ (وقوله) (٢٥٠٠): مَجَشُّ حَرْب وَأَي مُوقِدَ حَرْب وهَيْجها يُقال حَسَّ الناريحُشَّهَا إِذَا أَوْقَدَهَا وضم الْجُطَبِ الَّيهَا،

تفسير غريب أبيات أبي أنييس (٢٥٠) (قوله) : دَرَء قول و أبي طَرَفُ قول وهو مهموزُ ويُر وي ٧٥٥ دُرُو قول بالواو والصوابُ فيه الهمَزة ، (وقوله) : أَتُوعِدُني . معناه تُهدَّ دُني ، وأُسامِي أُعلي ، وأُرَادِي أَي أُرَامِي يقال رادَيْتُه معناه تُهدَّ ، والظواهِرُ ما عَلا من مَكَة ، والبَواطِنُ ما انخفض منها ، والموادِي هنا جَوانبُ الأودِينة ، وطمِرة فَرَسُ وَثّابة شَمَا ، والمَوادِي هنا جَوانبُ الأودِينة ، وطمِرة فَرَسُ وَثّابة شَمَا يعة ، ونَهد أي عَليظ ، وسواهم أي عوابس مُتغيرة ، وطورين أي ضَعَفْن وضَمُرن ، والحَيف مَوْضِع بِمنِي ، والرواق ضَرَبُ مِنَ الأَخْبية ،

تفسير غريب أبيات عبد الله بن الزبَعْرَى الْرَبَعْرَى الْرَبَعْرَى الْرَبَعْرَى الْرَبَعْرَى الْرَبَعْرَى الْرَبَعْرَ

(فُوله): فَإِنَّ العَبْدَ مِثْلُكُ لَا يُنَاوِي وَأَي لَا يُعادِي وَأَصْلُهُ ٧٥٣ الهَمْزُ فَتَرَكُ هَمْزَه لِضَرورَةِ الشَّعْرِ ، والقَيْن الحَدّادُ ،

> انتهی الجزء لخامس عشر والحمد لله وحدَه وصلَّی الله وسلَّم علی سیّدنا محمّد وعلی آله وضّعبه وسلّم تسلیماً کثیراً

# William Strain

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّدُنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلَهُ وَسُلَّمُ تَسَلِّيمًا

#### الجزء السادس عشر

(قوله): أَبُو نَصْر بِن رَهُمْ مَ كَذَا وَقَعَ هَنَا وَيُرُوْقِي ابن دهر وهو الصواب وكذا قال فيه الدارَقُطنيُّ ، (وقوله): فَخُذُ لنا من هناتك . الهنَاةُ جمع هُنَـة يَكُنَّى بها تارة عن القبيح وتارةً عن السيء القبيح الحقير وأُريد به هاهنا الحقير كَأْنَّه حُقَّرٌ مِن أَمْرِ الشَّعْرِ لَمَا يَتَخَدَّلُه فِي غَالَبِ الْأَمْرِ مِن الكَذُبِ والتَجاوُز في الحقّ ومنه أَيضاً ما فيه حكَّمة أو حكم كما قال رسول الله صلعم، (وقول) عامر بن الأكؤع في الرجز: ٧٥٧ فَانْزَلْنَ سَكَينَة علينا السَكَينَةُ الوَقَارُ والتَثَبُّتُ ، (وقوله)(٧٠٠٠: قد خَرجوا بمساحيهم ومَكاتلهم • المَكاتِل جمعُ مَكْتُل وهي قُنْلَةٌ كَبِيرةٌ ويُقال لها الزَنْبِيلُ ، والخَميسُ الجَيْشُ لأنَّه بَنْقَسِم خَمْسَةَ أَفْسَامِ مُقَدِّمةٌ وَسَاقةٌ وجَنَاحان وهما المَيْمَنة

والمَيْسَرَة والقَلْبُ وفيه يكون المَلْكُ وهذا أَحْسَنُ مَا قيل في ٧٥٧ تَسَمْيَةِ خَمْيَساً ، (وقوله) : ليُظاهروا ، أَي لِيُعاوِنوا والمُظاهرة المُعاوَنة ، (وقوله) : ساروا مَنْقَلة مَا أَي مَرْحَلة مَا (وقوله) ناها ، أَي دَنَا منها شيئاً بعد شَيء ، (وقوله): فكفأ ناها ، أَي تَدَنَّى ، أَي دَنَا منها شيئاً بعد شَيء ، (وقوله): فكفأ ناها ، أَي قَلَبْنَه ، وقَلَبْنَه ، وقوله) يقال كَفأتُ الإِنَاء والقِدر إِذَا أَمَلتَه وقلَبْنَه ، وقوله) (وقوله) به ٧٥٧ (وقوله) به ٧٥٧ جهدنا ، أَي أَصابَنا والجَهد المَشْقة وأراد به هنا الجُوع ، والفناء المَنْفَحة ،

#### تفسير غريب رجز مَرْحَب اليهودي

(قوله): شاكِ السلاح ِ بَطَلُ مُجُرَّبُ بُرِيد حادَ السلاح ِ بَطَلُ مُجَرَّبُ بُرِيد حادَ السلاح ِ ٢٦٠ وأصْلُهُ شَائِكُ فَعَ فَا نَهُ وأَصْلُهُ شَائِكُ أَو شَاكِي فَا نَهُ وَأَصْلُهُ شَائِكُ أَو شَاكِي فَا نَهُ وَأَصْلُهُ وَقَلَبُهَا يَاءً ، (وقوله) : تَحُرَّبُ . أَخَر الحَمَرُةُ إِلَى آخِر الحَكَلَمة وقلبها يَاءً ، (وقوله) : تَحُرَّبُ . أَعْ يَغْضَبُ يُقال حَرِب الرَّجُلُ إِذَا غَضِب ، والحَمِي كُلُّ مَا حَمَيْتَهُ ومَنْعَتَهُ ، ما حَمَيْتَهُ ومَنْعَتَهُ ،

تفسير غريب رَجز كعب بنِ مالكِ (وقوله): مُفَرَّجُ الفُمَّا جَرِيُّ صُلْبُ ، الفُمَّا الكُرُب والشِدَّة ، ٧٦٠ (٤٤)

٧٦٠ والجرئ الشُجاع المُقَدّم، والصُلْبُ الشديد، (وقوله): إذا شُبُّت الحَرْبُ بِإِثْرِ الحرب • شُبّت معناه أُوقدَت وهَيَّجَتْ ورَواه ابن سَرّاج ِ إِذَا شُبَّتِ الحربِ ، (والعَقيقُ) هنا جمعُ عَقيقَةٍ وهي شُمَاعُ البَرْق شُبَّةَ السَيفُ به ، وأراد بالجَزاء هنا مقصورًا وممدودًا والجزية شيَّ تُؤخَّذُ ، والنَّهْبُ ما انتُهب منَ الأَمُوال ، (وقوله) : لَيْس فيه عَتْبُ ۚ ۚ أَي ليس فيه ما يُلامُ عليه ، (وقوله): نَدُكَّكُم أَي نَطَوُّكُم ونُلْصِقَكُم بِالأَرْضِ ، ٧٦١ (وقوله) (٢٦١): شجرةٌ عُمْريَّةٌ . وهي مأخوذة منَ العُمْر، والعُشَر شَجَرٌ له صَمْعٌ واحدَتُه عُشْرَةٌ ، (وقوله) : يَلُونُ . أَي يَسْتَتَرُ ، والْفَانَ النُّصْنُ وجَمْعُهُ أَفْنَانٌ ، (وقوله) : وقد جُهد . أَى أَصابَه جَهَدٌ والجَهْدُ الْمُشَقَّة ، والأَرْمَد الَّذِي أَصابَه رَمَدٌ ٧٦٧ في عَيْنَيْهُ وهُو وَجَعُ فيها ، (وقوله): فتفل في (٢٦٢) عَيْنَيْهُ . أَي بَصَق فيها ، (وقوله) : يأنَّح ، أي به نفسٌ شديدٌ منَ الإعياء في المَدُوّ ، ويُهرُول أي يُسْرع والهرَوَلَة فوق المَشي ودون الجَرْي ، والرَصْم الحِجارة المُجْتَمِعة ، والظَّلِيمُ الذَّكُّر من النَّعام، (وقوله): فاحتضَّنتُهما و أي جَعَلْتُهما تحت حضني والحضن ٧٦٣ ما تحت الإبط إلى الخاصرَة ، (وقوله) (٢١٠): أُغْرِبُوا عني

هذه الشَيْطانَة ، أي باعدوا ، (وقوله) (٢٦٠): أن يُسَيَّرَهم، يُريد ٢٦٤ أَنْ يَنْفِيهُم ، (وقوله) : شاةٌ مَصْلِيَّةٌ وأي مَشْوِيَّةٌ ، (وقوله) : فَلاَكَ أَي مَضَغَ ، (وقوله): فلم يُسنِمُا اللهِ يَقْدِر على بَلْعِها ، وَلَفَظَهَا (٢٠٠٠) أَي طَرَحَهَا ، والأَبْهَرَ عِرْقُ فِي الصَّلْبِ ، (وقوله) : ٧٦٥ أَصْلاً وجمع أصيلِ وهو العَشِيُّ ، (وقوله): أَنَّاهُ سَهُمْ غَرَّبْ. هو الَّذي لا يُعلُّم منَ رَماه، والشَّملَة كِساءُ غَليظٌ يَلْتَحفُ به، (وقوله): يُقَدُّ • أَي يُقُطَعَ ، والجِرابُ (٢٩٠ المَرْوَدُ ، (وقوله): ٧٦٦ هَبّ معناه استيْقَظَ وهَبّ من نومه إذا استَيْقظ، (وقوله)<sup>(۲۷۷)</sup>: ٧٦٧ من دَجاجةٍ أُو داجن و الداجن كُلُّ ما ألف الناس في بُيوتِهِم كالشاةِ الَّتِي تُعْلَف والدجاجُ والحَمام وسُمِّيَ داجِناً لِأَنَّه مُقيمٌ مع الناس يُقال دَجَنَ بالمَكان إِذا أَقام به قال ابن سَرَّاجٍ كَانَ ابن لُقَيْمِ العَبْسِيِّ يُعْرَف بِلُقَيْمِ الدجاج، تفسيرغريب أبيات ابن لُقَيْم العَبْسي (قوله): رُمِيَت قَطاة مِنَ الرَّسُول بِفَيْلَقِ. قطاة مو ضِعْ من ٧٦٧ خيْبَر ، والفَيْلَق الكَتيبة وهي الجَيْشُ اللُّجْتَمِع ، وشَهَبَّاء أَي كثيرةُ السلاح وجَعَل لها مَناكِبَ وفقارًا يُريد بذَّلك شِدُّتَهَا ، وشيعَت أَي فُرقَت، وأُ سَلَّم قبيلة ۖ وغِفارُ قبيلة ۖ أَ يضاًّ ، والشيقُ

٧٦٧ . وضعُ بَخَيْبَر يُرْوَى هنا بفتح الشين وكَسرها، والأبطَحُ المكان السَهْل ، وعبدُ أشهَّل وبنو النجار مِنَ الأنصار ، وسيماهم عَلامَتُهُم ، والمُغافرُ جَمعُ مِغْفَرٍ وهو الدِرْعُ الَّذي يُجُمُّلُ على الرأس، ولم ينُوْ أَي لم يَضْعَفُوا ، (وقوله): وليَثُويَنَّ. أَي لَيْقَيمُنَّ ، وأصفار جمعُ صَفَر يعني به الشَّهْرَ ، (وقوله) : فرَّتْ يَهُودُ ۥ فَرَّتْ هنا بَمْنَى كَشَهَتْ، والوَغَى الحرب، والعَجاج الغُبَارِ ، والغَمايمُ بالغين المُعجَمة جُفُونُ المين قال ابنُ سَرَّاج و يَصح أن تكون عمايم بالمين المهملة جَمْعَ عِمامة ، وتكون الأنصار بالنون، (وقوله): رَضَخَ لَهُنَّ . أَي أَعْطَاهُنَّ يُقَال ٧٦٨ رَضَخْتُ له منَ المال إذا أعظَيْتَ منه ، (وقوله) (٧٦٨): لَمَلَّكُ ٧٦٩ نُفِستِ . مَعْنَاه حِضْتِ ، (وقوله) (٢١٩): وطَلْحة هو طَلْحة ابن يَحْيَى بن مَليل بن صَمْرَةَ قال أبو علي النساني لم يُجْبَرُ ابن ٧٧٠ اسحق باسم أبي طَلْحَـة هذا ، (وقوله) (٣٠٠): فالتَبَطُوا بِجَنْبَيَ نَاقَتِي . أي مَشَوّا إلى جَنبها كَمَشّى العَرْجان لازْدِحامهـم ٧٧١ حَوْلُهَا ، و إِيهَ كَلِمَةٌ لِيُسَمَّى بها الفعلُ ومعناها حثَّنَا ، والفَلَّ (٣٠٠) القَوْمُ المُنْهَزِ مُونَ ، (وقوله) : كَأَحَتْ جَمَّ ، أَي كَأْسُرَعه والحثيث السَريع ، (وقوله): انْتَمَل ما فيها . أي اسْتَخْرَج

يقال نَثلْتُ الشيَّ إِذَا اسْتَخْرَجْتَه ، (وقوله): تَخَلَّق ، أَي تَطيب ٧٧١ بالخُلُوق وهو ضَرْبُ منَ الطيب،

### تفسيرغريب أبيات حسان

(قوله): بِسْمَا قَاتَلْتَ خَيَابِرُ عَمَّا مُخَيَابِرُ جَمْعُ خَيْبَرُ وأَراد ٧٧٧ أَهْـلَهَا كَمَا تَـقُولُ اجْتَمَعَتِ المدينةُ وإِنَّمَا تُريد أَهْلَ المَدينة ، وهُزَالُ الجُوعُ وضُعْفُ الحَال ،

تفسيرغريباً بيات كحسّان أيضًا (٢٧٠)

(قوله) : جَبُنْتَ وَلَمْ تَشْهَدُ فَوَارِسَ خَيْبَرِ • جَبْنْتَ أَي فَزِعْتَ ٢٧٧ والجَبَانِ الفَزِعُ ، (وقوله) : شُرْبَ المَديد المُخَمَّر ، والمَديد المُخَمَّر الَّذي تُرِك الدَقيق يُخْلَط مع الماء فَتَشْرَبُه الحَيْلُ ، والمُخَمَّر الَّذي تُرِك حَتَّى يَخْتَمِر ، والأَعْسَرُ الَّذي يَعْمَل بالشَمال ولا يَعْمل باليَمين ، وصَدَّهُ أَي مَنَعَهُ ، (وقوله) : غير أَيْسَر ، الأَيْسِرَ الفَرَسُ المَصْبُوغ المَنْظور إليه ،

تفسيرغريب رجز ناجيَة بن جُندُب (۱۳۳۰) (قوله): يا رُب ِقرْزٍ في مَكرّي أَنْكَبِ · القرِنُ الَّذي ۲۷۳ ٧٧٧ يُقاوم في وِتالِ او ِسَدَّةٍ ، والمَـكَرِّ المَوْضِع الَّذِي تُكرَّ فيه الخيلُ في الحرب ، والأَنْكَبُ المائلِ إلى جِهةٍ ، وطاح أي ذَهب وهلك ، (وقوله) : عَمْدَى أَنْسُر ، من رَواه بالدال المهملة فهو من الفُدُو ومن رَواه بالذال المعجمة فهو من الغذاء، وأنْسُر جمعُ نَسْرٍ وهو طائر معروف وكان من حقه أن يقول وثَمالِ فوضع الوَاحِدَ مَوْضعَ الجَمْع،

تفسيرغريب أبيات كعب بن مالك

٧٧٧ (قوله): ونحن وَرَدْنا خَيْبِراً وفُرُوضَه وَ الفُروض المَواضِعُ الَّتِي يُشْرَب منها مِن الأَنهار، والأَشاجِعُ عُروق ظاهرِ السَيْف، ومِذْوَدُ أَي مانِعُ، والواهِنُ الضّميفُ، والمَشْرَقِيُّ السَيْف، ويَدُودُ أَي يَمْنَعُ ويَدْفَع ، والذِمار ما يَجِبُ جمايَّة، والأَنباء الأَخبار والإِنباء بكسر الهمزة المَصْدَر، والغَنَى هُنَا بالياء والأَنباء الأَخبار والإِنباء بكسر الهمزة المَصْدَر، والغَنَى هُنَا بالياء والأَنباء أَي حِمَن رَواه الغُنم بالمبم فهو من الفَنيمة ، (قوله) (٥٣٠) كان حَذْوَهُ وَمَذَوَه أَي إِذاءه يقال قمدتُ حِذَة هُ وحَذْوَه ٧٧٧ وحِذَته كُلُهُا بَعْنَى واحِدٍ ، (وقوله) (٢٨١): من قمنع خيسبر وهو الصواب، كذا رُويَ هَا ويُرْوَى أَيضاً من فَتْح خيسبر وهو الصواب، (وقوله) : أَوْصَى للرُهاويّين ، هم مَنسو بون إلى رُهاوَة وهي (وقوله) : أَوْصَى للرُهاويّين ، هم مَنسو بون إلى رُهاوَة وهي

قبيلة ^ منَ اليَمَن ويقال فيها دهاء بالهمز أيضاً وهو الأُصَحّ ٧٧٦ وقال بعض أهل النسب رَهاوَة بفتح الراء قبيلة يُنسَب إليها رَهاويٌّ بفَتَحها أَيضاً والرُهاء نفر بالجزيرة يُنسَب إليها رُهاويّ بضَمَّ الراء ، والداريُّون هنا هُمُ الغُرَباء واحدُهم داريُّ وقد يَكُونُونَ مُنْسُوبِينَ إِلَى سَسِبَاءُ ، (وقوله) : بِجَادٌ مِايَةً وَسُقّ . أَي مَا يُجَدُّ منه ماية وَسَق ، ويُجَدُّ معناه يُقْطَع ويقال أتى زَمَنُ الجِداد أي الوَقْتُ الَّذي يُقْطَع فيه الثَمَر من النَخيل، (وقوله) (٣٨٨): فوالله ما أُنْسَى بَكْرَةَ منها . البَّكَرَة الفَتيُّــة منَ ٧٧٨ الإِبل والذَكَرُ بَكْرُ ، (وقوله) (٣٨٠) : لِعَثْمَانَ بن عَفَّان رضي ٧٨٠ الله عنه خَطَن م قال ابن هشام الخَطرَ النَّصيبُ وتَـقولُ أَخْطَر لِي فُلانَ خَطَرًا، (وقوله): ولعامِر بن أبي رَبيعة خَطَرٌ كذا وقع هنا وصَوابُه لعامر بن رَبيعةً ،

تفسير غريب أبيات سَعيد بن العاصي (قوله): إذا شَبّ واشْتَدَّت يَداهُ وسَلَّعًا ، سَلَّح أَي ٧٨٧ لَبِس السلاح ، (وقوله): فيه بَلابِلُ ، أَي تَخَلَيطُ واضطرابُ ، (وقوله): فيه بَلابِلُ ، أَي تَخَلَيطُ واضطرابُ ، (وقوله): وكان في الصَدر مُؤجَجاً ، أي مَستورًا يقال بيني وبَيْنه وَجاجُ أَي سِتْرُ ، (وقول) أبان بن سَعيد في شِعرِه:

٧٨٧ لما يَفْتَرَي في الدين عَمْرُو وخالِدُ . مَن رَواه يُفْتَري بالقاف فهمناه يَتَبَعَّهُا ومَن رَواه فهمناه يَتَبَعَّهُا ومَن رَواه يَفْتَري بالفاء فهو من الإفتراء وهو الكذب ، (وقول) خالد ابن سعيد في شِعْره يقول: إذا اشتَتَ عليه أُمورُهُ . ابن سعيد في شِعْره يقول: إذا اشتَتَ عليه أُمورُهُ . ١٨٧ أي تَفَرَّقَ من التَشْتيت وهو التَفَرُق ، (وقوله) ٢٨٣ . عَمْيَة بن الجَزّ . كذا وقع هنا بِتَسْديد الزاء ويُرْوَى أيضاً ابن الجَزْء بالهمز والصواب فيه محمية بن الجزء وكذا قيده الدارَ قُطني ، (وقوله) ٢٨٠٠ : كانت ظنْرَى عُبَيْد الله بن جَحْشِ . الظنْرُ المَرْأَةُ الَّي تُرْضع وَلَدَ غَيْرِها وكانت حليمةً ،

تفسير غريب أبيات النعهان بن عَدِي وَ فَلَهُ الرَّوْجُ وَله ): ألا هَلْ أَتَى الحَسْنَاءَ أَنْ خَليلها وَ الحَليلُ الزَوْجُ وَالحَليلَةُ المَرْأَةُ لِأَنّه يُحِلِّ بها وَشُحِلِّ به ، والحَنْتَمُ جرارٌ مُدَهَّنَة بِخُصْرَة تَضْرِب إلى الحُمْرَة ، ودَهاقينُ جَمْعُ دِهْقانٍ وهو العارف بأمور القرية ومنافعها ومضارّها ، والصنّاجة التي تَضْرِب بالصنج وهو من آلات الغناء ويُروى ورقاصة وهو معلوم ، (وقوله): تَجَذُو أَي تَبْرُكُ على رُكْبَتْنِها وذاله مُبْدَلَةٌ من ثاء وأصله تَجْنُو ، و يَعْني بالمَنْسِم طرف قَدَمها وأصل المَنْسِم ثاء وأصله تَجْنُو ، و يَعْني بالمَنْسِم طرف قَدَمها وأصل المَنْسِم

للبغمير وهو طَرَفُ خُهُه فاسْتَمَارَه هنا للإنسان ، والجَوْسق البُنْيَانُ العالي و يُقال هو الحصنُ ، (وقوله) (مم): عند دار ٢٨٩ النَّدْوَة وهي دارْ كانوا يَجْتَمِعُون فيها لِلشُّورَى والرأْ ي (قوله): اضْطَبَع بردائه • الاضطباع أَن يُدْخل بعض ردائه تحت عَضُدُهِ النُّمْنَى وَيَجْعَلَ طَرْفَه على مَنْكبه الأيسر، (وقوله): وخرج يُهُرُولُ وَأَي يُسْرع والهَرُولَة فوق المَشي ودون الجَرْي ، (وقوله): اخد بخطام ناقته ، الخطامُ الَّذي تُدَّمَّاذُ به الناقة ، (وقوله): عبد الله بن الرَواحَة في الرَجز: خلُّوا بني الكُفَّار عن سَبِيله • أَي طَريقِه ، (وقوله): • وُومنُ بقيله • القيلُ والقَوْلُ واحدٌ ويُقال القَوْل المُصدَر والقيلُ الاسمُ ، والهامُ جمعُ هامةٍ وهي الرأسُ هنا ، ومَقيلُ الهام يعني به الأعناق، ويُذهِل أَي يُشغل، (وقوله) (١٩١١) : أُصِيبُوا بَمُؤْتَهَ . ٧٩١ مؤْتَةُ اسمُ مَوْضع بِالشَّأْم حَكَى فيه أبو العبَّاس ثعلبُ الهَمَر وغَيرُهُ مِنَ اللُّغُويِّين لا يَهْمز، وأَمَّا المُوتَةُ الَّي هي ضَرْبُ منَ الجُنُون فهي غير مَهموزةٍ بلا خِلافٍ،

تفسير غريب أَبياتَ لَعَبِدُ الله بن رَواحَةَ (٢٩٠٠) (قوله): وضَرْبَةً ذاتَ فَرْغ ٍ تَـقَذُوف الزَبَدَا، (قوله): ٧٩١ (١٥٥) ٧٩١ ذاتُ فَرْغ ، يعني ذات سَمَة ، والزَبدُ هنا رَغُوة الدم ، والرَبدُ هنا رَغُوة الدم ، (وقوله) : مُجْهِزَة ، يعني سَريعة القَتْل، والجَدَث القَبْرُ ، وقوله) تفسير غريب أبيات لابن رَواحة (١٩٢٠)

٧٩٧ (قوله): إِنِّي تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْحَيْرَ نَافِلَةً وَأَي هِبَةً مِنَ الله وَعَطِيَّةً منه، والنَوافِلُ العَطايَا والمَواهِب، وأَزْرَى به القَدَرُ أَي قَصَّر به يُقال أَزْرَيْتُ بفُلان إِذا قَصَّرْتَ به،

تفسيرغريب أبيات لابن رواحة أيضاً (قوله): جَلَبْنَا الْحَيْلَ مِن إِجاءٍ وفَرْغِ وإِجاًّ أَحَدُ جَبَّلَىٰ طَيَّ ، وَفَرْعٍ يُرُوكَى بالعين والغين وهو اسم موضع ، (وقوله): تُغَرُّ • أَي تُطْعُمَ شَيْئًا بَعْدَ شَيِّ يقال غَرُّ الطائر إِذَا أَطْعُمَهُ ، والمَّكُوم هنا الجُنُوب، (وقوله) : حَذَوْناها . أَي جَمَلْنا لهما حَذَأً وهو النَّعْلُ ، والصُّوانُ حِجَارَةٌ مُلْسٌ واحدَتُهَا صَوانَةٌ ، والسِّبْتُ النِّمَالُ الَّتِي تُصَّنَّعَ مَنَ الجُلُودِ الْمَرْبُوعَة ، وأَزَلَّ أَي أَمْلَسَ صَفَحْتَهُ ظاهِرةً ، والأَديم الجِلْدُ ، ومُعانَّ اسمُ مَوْضع ، والجُمُومُ استراحةُ الفَرَس ، ومُسوَّمات أي مُرْسَلاتُ ، والسُمُومُ الريحُ الحارَّةُ ، ومَآبِ اسْمُ مَوْضِعٍ ، والبَريم هنا

الحِزامُ وأَصلُ البَريم خَيْطُ تَنظمهُ المَرْأَةُ ثُمْ تَشُدّه على وَسَطْمِا ، ٣٩٧ (وقوله): بذي لَجَب بيني جَيْشاً واللَجَب اختلاط الأصوات وكَثْرَتُها ، البَيْضُ هُنا بَيْضُ الحَديد ، والقوانِسُ أَعالِي البَيْض، (وقوله) : تَثَمَّ بأَ أَي تَبْقَى دون زَوْج ِ يُقال أَمَّتِ المَرْأَةُ إِذَا لَم تَتَرَوَّج ، وقُرْح اسمُ مَوْضع ِ ، (وقوله) : على حَقيبَة رَخلهِ . الحَقيبةُ مَا يَجُمُلُهُ الراكِ وَراءَه إِذا رَكِبَ ،

تفسيرغريبا بيات لابن رواحة أيضا (قوله): مَسيرة أَرْبَع بَعْدَ الحِساء • الحِساء جمعُ حَسَي ٢٩٣ وهوماء يغورفي الرمل وإِذا بُحُتَ عَنْه وُجِد ، (وقوله) : وَلاَّ أَرْجِـعْ. فهو مَجْزوم على الدُّءاء دَءا على نَفْسه أَن يُستَشَهُدَ ولا يَرْجِم إِلَى أَهْلُه ، والثَواء الإِقامة ، والبَعْلُ الَّذي يَشْرَب بِعُرُوفِهِ مِنَ الأرض،والعذيّ الَّذي يَشْرَب مِن ماء السماء، (وقوله): أَسافلُها وَمَن رَوَاه بِالرَفْع فهـو أَقُواه ، (وقوله) : ٧٩٤ فَعَقَةً فِي بِالدِرَةِ • أَي ضَرَبَنِي بِهَا ، واللَّكَمَ اللَّيْمِ ، (٣١) وشُعْبَتَا الرجل طرَفاهُ المُقَدَّمُ والمُؤَخَّرُ ، (فول) عبد الله بن رَوَاحَةً في الرجز: يا زَيْدُ زَيْدَ اليَعْمَلات الذُّبِّلِ • اليّعْمَلات جمعُ يَعْمَلَةٍ وهي الناقةُ السَريعةُ ، والذُبِّلُ أَيضاً الَّتِي أَضْعَفَهَا السيرُ فَقَلَّ

٧٩٤ لَحْمُهُا ، (وقوله) : بِتُحْوم البَلْقَاء التَّحْومُ الحُدُود الَّتِي تَكُون بِين أُرضٍ وأَرضٍ يقالَ بفتح التاء وضَمَّها ، (وقوله) : حتَّى شاطَ في رماح القوم أَي هَلكَ يقال شاطَ الرجل إِذا سالَ دَمُه فَهَلك، وقوله) ٢٩٥ (وقوله): فاقتَحْم عن فَرَس له وأَي رَمى بِنَفْسه عنها، (وقوله) (٩٥٠): فاحْتَضْنَه بعَضْدَيْه وأَي أَخَذَه بِحَصْنَيْهِ والحَصْنَ ما تحت العَصْدُ إِلَى أَسْفَلَ منه ، وقطَّهُ وقطَعَهُ بِعَنِي واحِدٍ ،

تفسير غريب أبيات رجز بن رواحة (قوله): إنْ أُجْلَتَ الناسُ وشَدُّوا الرَّنَّةِ • يُقال أُجْلَتَ القوم إذا صَاحوا واجْتُمَعُوا ، والرَنَّةُ صَوْتٌ فيه تَرْجِيعٌ شِبْهَ البكاء، والنطفة الماء القليل الصافي، الشَّنَّة القربة القدعة، (وقوله) : بعرْق من لَحْم العرْقُ العَظْمُ الَّذي عليه بَعْضُ لحم، وانْتَهَسَ أَي أَخَذَ منه بفَمهِ يَسيرًا ، والحَطْمَةُ الكَسْرَةُ ، (وقوله) : وحاشَى بهم . قال ابنُ سَرّاج إِذا كان خاشى بالحاء المُعجمة فهو فاعل مِنَ الحُشيَّة وإذا كان بالحاء المُهملة فهو ٧٩٦ من المحاشاةِ، والازوراد (٢٩١٠) المَيْلُ والمِوَج ، (وقول) أسماءً بنتِ عَمَيْسِ: وقد دَبَغْتُ أَرْبَعِين مَنْأً . المَنْأُ الَّذي يُوزَنُ به • وهو الرِطْلُ وتَعْنَى بأَ رْبَعِين رطْلاً من دِباغ ومَن قال أَ رْبَعِين

مَنيَّة هي الجِلْد ما دام في الدِباغ ، (وقوله) : وَذَرَفَت عِنَاه ، ١٩٦٧ أَي سَلْ دَمُعُها ، (وقوله) : لَمَّا أَتَى نَعْي جَعْفَرٍ ، النعْيُ بالتخفيف خَبَرُ المَيتِ اللَّذي يأتي والنعِيُّ بالتشديد هُو الشَخْصُ الَّذي يأتي والنعِيُّ بالتشديد هُو الشَخْصُ الَّذي يأتي والنعِيُّ بالتشديد هُو الشَخْصُ الَّذي يأتي بِغَبَر مَوْته ، (وقوله) (١٩٩٧) : فَاحْتُ فِي أَفُواهِ بِنَ ، يُقال حَمَّا ٧٩٧ عليه التُرابَ إِدا صَبَّه عليه والله أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب أبيات قُطْبَة بن قَتادة (قوله): برُمْع مَضَى فيه ثُمَّ انْحَطَمْ • أَي انْكَسَر ، والجِيدُ. ٧٩٧ العُنْق، والسلَّم ضَرْبٌ منَ الشجرِ والواحِدة منه سَلَمة ، (وقوله): غَداةً رَقوقَيْن . هو هنا اسمُ مَوْضع ِ ويُرْوَى مَرقُوفين بالفاء في الثاني وهي رواية الخشِّنيِّ ، (وقوله) : كاهِنَـةُ مِن حَدْس. حَدْسٌ قَبِيلةٌ مِن لَخْم ولَخْمْ قَبِيلةٌ منَ اليمن ، (قول) كاهِنَة في سَجْمُها: قَوْماً خُزُرًا. الْحُزْرِ جَمَعُ أَخْزَرَ وهو الَّذي يَنظُرُ بُوَّخَرَّ عَيْنُهُ نَظَرَ المُتُكَبِّرِ، والشُزْرُ نَظَرُ العَداوَةِ ، (وقولها): ويَقودونَ الحيلَ تَتْرَى . أي مُتَنَابِعَةً شيئًا بعدشي ُ قال الله تمالى:ثمَّ أَرْسَلَنَا رُسُلَنَا تَـتُرَى. ومَن رَواه نَتْرًا فهو مصدَرٌ من قَوْلِكَ نَتَرَ الشِّيِّ إِذَا جَذَبَه، والعَكَرُ المُتَعَكِّر يُريد دَمَا مُخْتَلَطًّا،

٧٩٧ (وقوله): فلم نزَلْ بَعْدُ أَثْرَى . يريد أَ كثر مالاً وعَدَدًا من اللَّرْوَة وهي الكَثْرَةُ ،

تفسيرغريب أبيات قيسِ بن المُسجَّرِ

(قوله): على موقفي والخيل قائمة قبل من رَواه بالهمز فَمَعْناه واثبَة يقال قائم الفَحل على الباقة إذا وَثَب عليها ومن رَواه نائمة بالنون فَمَعْناه رافعة رُوسها ومن رَواه بائمة بالباء ومعناه منقبضة ، وقبل جمع أقبل وقبلاء وهوالذي يميل عينه في النظر إلى جهة المين الأخرى وقد يَفعل ذلك الحيل حدة في النظر إلى جهة المين الأخرى وقد يَفعل ذلك الحيل حدة ونشاطاً ، (وقوله): حم له القتل ، أي قدر ، (وقوله): آسيت نفسي بخالد ، أي اقتديت به من الأسوة وهي القدوة ، وعراته من وجاشت أي ازتفعت ، والنابل صاحب النبل ، (وقوله): حمرة من عني ناحيتهم يقال معد حَفرة أي ناحية ، وعزل جمع أغزل وهو الذي لاسلاح له ،

تفسيرغريب قصيدة حسّان

٧٩٩ (قوله): وَتَأْوَّبَنِي لَيْلُ بِيَثْرِبَ أَعْسَرُ ، تَأُوّبَنِي أَي عَاوَدَنِي ورجع إِلَيَّ ، وأَعْسَرُ معناه عَسَيْرٌ ، ومُسْهِر أَي مانعٌ مِنَ

النوم ، وعَبْرَةٌ أَي دَمْعَـةٌ، والسُّفُوحُ السَّائِلَةُ ، (وقوله): تُواردوا ٧٩٩ شَعُوبًا • مَن رَواه بضَمَّ الشين فهو جمعُ شُعْبِ وهي القَبيلةُ ا وقيل هو أَكْثَرُ من القَبيلَة ومَن رَواه بِفتح الشين فهو اسم " لِلْمَنيَّة من قولك شَعَبْتُ الشَّيَّ إِذَا فَرَّقْتُهُ وَيَجُوزُ فِيهِ الصَّرْف وتَرْكُهُ ، (وقوله): وخَلْفًا مَن رَواه بالفاء فيعني به مَن يأتي بَعْدُ ومَن رَواه بالقاف فهو معلوم ، (وقوله) : وأسبابُ المَنيَّة ِ تَخْطُر ، ويُقال خَطَر في مِشْيَته يَخْطِر إِذَا تَبَخْتَرَ فيها وتحرُّك واهْتَزَ ، (وقوله): مَيْمُونُ النَّقَيْبَةِ . أي مَسْعُودٌ مُنيحٌ فَمَا يَطْلُبُهُ ، وأَزْهَرُ أَي أَبْيَضُ ، أَبِيَّ أَي عَزِيز ، وسام معناه كَلفَ ، ومجسر أي كثيرُ الجَسارَة، والمُعْتَرَك موضعُ الحرب، والحَدائقُ الجَنَّاتُ واحِدُتها حَدِيقةٌ ، ورضامٌ جمعُ رَضم وهو الكُرْس من الحجارة يُجْعَل بَعضُها على بعض ، وطَوْدٌ جَبَلْ، ويَروق أي يُغجب، وبَهَالِيلُ سادَةٌ واحدُه بُهْلُولٌ ، واللَّواءُ الشِدَّة ، والمازِق المكان الضيِّقُ في الحرب ، والعَماشُ المُظلِّم يريد مِن ارْتِفاع الغُبار فيه والله أَعْامُ ،

تفسيرغريب قصيدة كعب بن مالك (قوله): نامَ العُيُونُ وَدَمْعُ عَيْنَكَ يَهْمُلُ . أَي يَسِيلُ يُقال ٧٩٩ ٧٩٩ هَمَلَ الدَّمْعُ إِذَا سَالَ ، (وقوله): سَحًّا . اي صَبًّا، وَوَكَفَ قَطَرَ ، والطبابُ ثَقَبُ خَرْز المَزادة الَّتي يُجْعَلَ فيها الماء ، (وقوله): ٨٠٠ والمُخْضَلُ ، السائل النَدِيُّ ، (وقوله) (١٠٠٠ : أَحَنَّ ، مَن رَواه بالحاء المُهْمَلَة فهو من الحَنين ومَن رَواه أَخنُ بالخاء المعجمة فهو مِنَ الْحَنين وهو صَوْتُ يَخْرُج من الأنف عند البَكاء، وأتَمَلْمَل أَي أَتَقَاَّب، والجَوانحُ عظام أَسْفَلَ الصَدْر، والشهابُ القطْعَـةُ منَ النار، والوَجْدُ الحُزْنُ، والغَمَامُ السحَابُ، والمُسبِل المُعطر ويقال لِلمَطَر سَبُلْ ، (وقوله) : ان يَنْكُلُوا . أي مخافة أن يَرْجِعُوا هَائِبِينَ لِمَدُوِّ هُمْ يُقَالَ نَكُلُ عَنِ الْأَمْرِ إِذَا رَجِعَ لَهُ هَيْبةً له ، وفَنُقُ جَمعُ فَنيق وهو الفَحْلُ منَ الابل ، والمُرْفَلُ الَّذِي تَنَحَّر أَطرافُه على الأرض يعنى الذُروع ، والوَعْث الرَمْل الَّذي تَغيب فيه الأَرْجُلُ، ومُجَدَّلُ أَي مَطْرُوحٌ بِالجَدالة وهي الأَرْضِ ، (وقوله) : تأفل وأي تَغيبُ ، والقَرْمُ السَيَّدُ وأَصلُه الفَحْل مِنَ الإِبلِ، (وقوله): مَا يُنْفَلَ مَ مَن رَواه بالفاء فَمَعْناه لَا يُخْجَرُ ومَن رَواه بالقاف فهو مَعْلُومٌ ، (وقوله): وتَغَمَّدَتْ أَخْلَامُهُم . أي مَسْتَرَت يقال تَغَمَّدَه اللهُ برَحْمَتُهِ أي سَتَرَه ، (وقوله): حُبَاهُم، أي جمعُ حُبُوّةٍ والْحُبُوّة أَن يُشَيِّكَ الإنسانُ

أصابع يَدَيه بعضُها في بَعْضٍ ويَجْعَلُها على رُكْبَتَيه إِذَا جَلَس وقد مهم يُجْتَبَى بِحَمَائِلِ السَيفِ وغَيْرها، (وقوله): الزَّمانُ المُمْحِل ، هو من المَحْل وهو شدَّة القَحْط، (وقوله): وبِحَدَّه م مَن رَواه بالحاء المهملة فَمَعْنَاه بِشَجَاعَتِهم وإِقْدَامهم ومَن رَواه بِجَدَّهم بالحاء المهملة فَمَعْنَاه بِشَجَاعَتِهم وإِقْدَامهم ومَن رَواه بِجَدَّهم بالحِيم المكسورة فهو مَعْلُومٌ،

تفسير غريب أبيات حسّان في موته

(وقوله): مَن لِلْجِلاد لَدَى المُقَابُ وظلّها المُقَابُ هنا ١٠٠ الدابّة ، والإنهالُ الشُرْب الأوّل والعَلْ الشُرْب الشاني ، الدابّة ، والإنهالُ الشُرْب الأوّل والعَلْ الشُرْب الشاني ، (وقوله) (١٠٠): بَعْدَ ابْن فَاطَمة ، فاطِمة شما هي أُم مُ جَعْفَرٍ وعَلِي ١٠٠ وهي فاطِمة بنت أُسد بن هاشم وهي أوّلُ هاشِميّة وَلَدَت لِهَاشِمِي ، (وقوله) : غيرُ تَنَحُلُ ، أَي غيرُ كذِبٍ ، ويَجْتَدِي ، يَطْلُبُ جَدْوَاهُ أَي عَطِيّة ، والمَحْد الأصلُ ، يَطْلُبُ جَدْوَاهُ أَي عَطِيّة ، والمَحْد الأصلُ ،

#### تفسيرغريب أبيات أيضًا "

(قوله) : عَيْنِ جُودِي بِدَمْهِكِ الْمَانْرُورِ ، الْمَانْرُورُ الْقَلَيلُ ١٠٨ و إِنَّمَا بَكَى حَتَّى قَلَّ دَمْهُهُ فَأَ مَر عَيْنَهُ أَنْ تَجُودَ بِذَلْكُ الْقَلَيلُ عَلَى ما هو عليه ، (وقوله) : في وَقْعَـة التَّهْويرِ ، التَهْويرِ الإِسْراعُ ما هو عليه ، (وقوله) : في وَقْعَـة التَهْويرِ ، التَهْويرِ الإِسْراعُ ٨٠٨ يعني الانهزام، والضَريكُ الفقيرُ، (وقوله): ثمّ جُودِي لِلخَزرجيّ • يمني عبد الله بن رَواحَةً ، والنَّزورُ هنا القَليل العَطَاء ، تفسيرغر يب أبيات قالها شاعر

من المسلمين

(قوله): وزيد وعبد الله في رَمْس أَقْبَرُ • الرَّمْسُ هنا حَفْر القَبْر ، (وقوله): قَضَوْا نَجْبَهُم . أَي ماتوا ، وأُصلُ النَحْب النَذْرُ ، والمُتَغَيِّر الباقي هنا ومَن رَواه المُتَمذَّر فهو معاوم ،

انتهى الجزء السادس عشر بحمدالله تعالى وصلَّى الله على سيٰدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيرًا

## النبالجالين

وَصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وعلى آله وسلَّم تسليماً

انجزء السابع عشر

(وقوله): إلى الأسود بن رَزْن يُرْوَى هنا بَكَسْر الراء ١٠٠ وفَتْحِها وقَيْدَه الدارَقُطْنَي بفتح الراء وفَتْحِها وقيّدَه الدارَقُطْنَي بفتح الراء وإسكان الزاء لا غيرُ ، (وقوله): وَهُم مَفْخِرُ كِنانَة ، يعني المُتَقَدِّمِين منهم لأنَّ الأَنفَ هو المُقَدَّم من الوَجْه ، وأَنصابُ الحَرَم حِجارَةٌ تُجعل عَلاماتٍ بين الحِلِّ والحَرَم ، (وقوله) (١٠٠٠: ١٠٠٠ وكان مُنبَة رَجُلاً مَفْوُدًا ، المَفْوُد الَّذي أَصابَه أَلَم في فُوَادِهِ وكان مُنبَة رَجُلاً مَفْوُدًا ، المَفْوُد الَّذي أَصابَه أَلَم في فُوَادِهِ أَي قَلْهِ ، (وقوله) : لَقَدِ انْبَتَ فُوَادِي . أَي انقَطَع والله أَعْلَمُ ، تَفْسير غريب أَبيات تميم بن أَسل

(قوله): يَغْشُونَ كُلُّ وَتِيرَةٍ وحِجابٍ ، (قوله) : كلَّ وثيرة ، ١٠٤ مَن رَواه بالثاء المثلثة فهي الأَرْض اللَيِّنة الرَطبَةُ ومنه يقال فراشٌ وَثيرٌ إِذا كان رَطْبِـاً ومَن رَواه بالتاء باثنتين يعني الأَرْض

٨٠٤ المُتَدَّة، والحجابُ هنا ما اطْمَأْ ن منَ الأُرْضُ وخَفَى، (وقوله): لاعَريبَ • أَي لا أَحدُ يُقال ما بالدار عريبُ ولا كَنيعُ ولا ذَبِيحٌ فِي أَسَمَاء غَيْرِهَا وَكُلُّهَا بِمَعْنَى مَا بَهَا أَحَدٌ ، ويُرجَون أَي يَسوقونَ ، والمُقَالَص هنا الفرس المُشَمِّر ، (وقوله): خنَّاب، قال الحُسَنيّ الحِنَّابِ الوَاسعُ المَنْخِرَيْنِ فيما قال ابنُ هِ هُمامٍ ويُرْوَى خَبَّابِ ومَعْنَاهُ مُسْرِعٌ فِي الْحَبِّبِ وهو السُرْءَة في السَيْرِ، والدَّحْلُ طَلَبُ الثَّارِ ، والأَحْقَابُ السنونَ ، ونَشَيْتُ أَي شَمَمْتُ ، ورَهِبْتُ أَي خَفْتُ ، واللَّهَنَّد السَّيف ، وقَضَابْ قاطعُ ، والمُجْرِيَة هنا اللَّبْوَةُ الَّتِي لِهَا أَجْرًاء ، والشَّلُو بَقَيْـةُ ا الجَسَد، والمَثنُ ما ظهر مِنَ الأَرْض وارْتَـفَع، والعَراءُ الحالي الَّذِي لَا يَحَنِّى فَيه شَيٌّ ، وَنَجَوْتُ أَي أَسْرَعْتُ ، وأَحْقَتُ أَي حِمَارُ وَحْشَ أَبْيَضُ الْمُؤَخَّرُ وهُو مَوْضَعُ الْحَقيبَة ، وعَلْجُ أَي غَليظٌ ، وأَقَبُّ ضامرُ البَطْن ، (وقوله) : مُشَمَّرُ الأَقْراب . أَي مُنْقَبَضٌ ومَن رَواه مُقَلَّصُ الأَقْرابِ فهو كذلك والأَقْرابُ جَمُّ قِرَبِ وهي الخاصِرَة وما يَليها، وتَلْحَى أَي تَلُومُ، والمَشافرُ النَّواحي والجُّوانبُ هنا ، والقَّبْقابُ من أَسْماء الفَرْج،

تفسيرغريب أبيات الأخرر" (قوله): أَلا هَلَ أَتَى قُصُورَى الأَحابيشِ أَنَّنَا • فُصُوى أَي ٢٠٤ أَبْعَدُ ، والأحابيشُ من حالَف قُرَيشاً ودخل في عَهْدِها من القَبَائل ، (وقوله): بأ فُوَق ناصل ، تَقول المربُ رَدَدتُه بأ فُوَق ناصل إِذَا رَدَدتُّهُ خَائْبًا ، والأَفْوَقُ السَّهِمُ الَّذِي آنَكُسَر فُوقُهُ وهو طَرَفه الَّذي يَلِي الوَتر ، والناصلُ الَّذي زال نَصالُه أي حَديدُه الّذي يكون فيه ، والدار والدارة واحدٌ ، والضَّمْ الذّلّ ، والمُنَاصل جمعُ مُنْصُلُ وهو السيّف ، (وقوله): نَفحنا . أي وَسَعْنَا ، والشَّعْتُ المطَّمَّنُّ بين جَبَلين ، والوابلُ المُطَر الشَّديد وأراد به هُنَا دُفْعَةً الخَيْلِ ، والقَواصلُ الأنْيابُ هنا فيما فال ابنُ هشام ، (٥٠٠ والجزعُ ما انعطَف من الوادِي ، (وقوله) : ٥٠٠ بِمَا ثُورَ • ظاهرُه أَنَّه اسمُ مَوْضع ومَن رَواه : فَغَاثُور • فَغَاثُور اسمُ جَبَل بَكَّة ومَنَعه هذا الشاعر الصَرْفَ لِأَنَّه قصَد به قَصْدَ البُقْعَـة ، وقَفَاهُ هو وَراءه ، (وقوله) : حُفَّان النعام الجَوافل • حُهَّانِ النَّمَامِ صَمَّارُهَا وَالْجُوافِلِ الدَّابَّةِ الْمُسْرَعَةُ ، تفسير غريب أبيات بديل بن عبد مناة (قوله) : لهم سَيَّدُ يَنْدُوهُم غَــير نافِل ٠ (قوله) : يَنْدُوهُم ٠ ٥٠٠

٨٠٥ يريد يجمعُهم في النَّدِيِّ وهو المَجلِس، (وقوله): الآلَى تَزْدَريهِم. الأَلَى هَنَا عَعْنَى الَّذِي ، وتَزْدَرِيرٍ م أَي تَعْتَقِرُهُم ، والوَتيرُ اسمُ ماءِ . (وقوله): غيرُ آيل . أي غيرُ راجع من قولك آل الى كذا أَي رَجَع إِلَيْهِ ، وغَخَبُو أَي نُعْطِي ، والعقل الدية هنا ، والتلاعة اسمُ مَوْضع ، (وقوله ): يَسْبِقْنَ لَوْمَ الْعُواذِل . يُريد قوْلَهَ م في المشل سَبَّق السيفُ العَذْلُ ، و بَيْضٌ هنا اسمُ مُوضع ، وعَتُودٌ اسمُ مَوضع أَيضاً، والحَيْفُ ما انْحَدَر من الجبل، ورَضُوَى اسمُ جَبَل ، والقَنَابِلُ جمعُ قُنْبُلَةً وهي القطْعَةُ منَ الخَيْلِ ، والغَميمُ اسمُ مَوْضع ، (وقوله) : تَكَفَّت . أي حادَ عن طريقه وعُوَّج عنه ، وعُبيْس اسمُ رَجُل ، وجَلْدٌ أَي قَويٌّ ، وجُلاجِلُ سَيَّدٌ ، وأَجْمَرَتْ أَي نَجْرَتْ ، والجَعْمُوسُ العَذِرَة والبَعَرَ أَيضاً ، وتنزون أَي تَثبون ويَرْتَـفِعون ، والبـلابل الاختلاطُ وَساوس الهُموم ،

تفسير غريب بيتي حسّان

ه ٨٠٠ (قوله): لَحَـا اللهُ قَوْماً لم نَدَعْ من سَراتِهِم • سَراةُ القَومِ أَشْرافُهم وخيارُهم ، وناقِبُ رَجُلُ ، والمفلاحُ من الفَلاح وهو

بقاء الخير ، والحَقائِبُ جمعُ حَقيبَة وهوما يَجْعَلُه الراكبوَراءه إذا رَكِبَ ،

تفسير غريب رَجَزعرو بن سالم (قوله) : يَا رَبِّ إِنِّي نَاشَدٌ مُحَمَّدًا • نَاشَدُ أَي طَالَ ٢٠٠٨ ومذَكِّن ، والأثلَد القَديم ، (وقوله) : نصرا اغتدا ، أي حاضرا من المَشَّى العتيد وهو الحاضر ، (وقوله): قد تجرد من رَواه بالحاء المهملة فَمَعناه غَضِب ومَن رَواه بالجيم فمعناه شمّر وتَهِيّاً لِحَرْبِهِم ، (وقوله) : إن سِيم خسفًا . سيم معناه طلب منه وَكُافَ ، والخَسْفُ الذُلِّ ، وتَرَبَّد أي تَغَـيَّر إلى السُواد، والهَيْلُق العسكرُ الكَثير ، وكدا؛ مَوْضعُ بَكَّة ، ورَصدُ أَي طَالِبٌ برقبَـة ، والوَتير اسمُ ماء وقد تقديم ، والهُجَدُ النيامُ وقد يكون الهجداً يضاً المُستينة ظين وهو من الأصداد، (وقوله): نَصْرًا أَيَّدًا • أَي قُويًّا وهو منَ التأييد ، (وقوله): عَنَانٌ من السماء العَنَانُ السَحابِ ، والمُظاهَرَة المُعاوَنَة ، (وقوله) : حتّى نَبْغَتَهَا فِي بلادِها •هو من البَغْتَة وهي الفَجْأَةُ يِقَالَ بِغَنَّهُ الأُمْرُ وفَعِثُه إِذَا جَاءَه وَلَمْ يَعْلَمُ بِهِ ،

#### تفسيرغريب أبيات حسّان

٨٠٨ (فوله): وقَدْلَى كَدْيرٌ لَمْ تَجْنَّ ثِيابُها الَّي لَمْ تَسْتَرْ يُريد الْمَهْمِ قُتُلُوا وَلَمْ يَدْفَعُوا الْهَاوُد (١٠٩ الْمُسِنِّ مِنَ الْإِبِل الْوقوله): هُذَّ عِصَابُها العصابُ ما يَعصَّب به أَي يُشَدُّ الْمُالِينِ اللَّبِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْ

تفسير غريب أبيات أبي سفيان ابن الحارث

٨١١ (قوله) : لَكَاللُه لِجُ الحَيرانِ أَظْلَم لَيْلُه و اللّه لِجَ الّذي يَلام يَسير بالليل ، (وقوله) : أَنا يَي و أَي أَبْعَدَ ، ويُفَنَّد أي يُلام ويُكذَّب ، (وقوله) (٢٠٠٠) : ولَسْتُ بلاَئْطٍ و أَي بُمْلَصَق يُقال ٨١٧ ويُكذَّب ، (وقوله) (٢٠٠٠) : ولَسْتُ بلاَئْطٍ و أَي بَمُلْصَق يُقال

لاطَ حُبُّه بِقَلْنِي أَي لَصِق به ، (وقوله) : أوْعِدي . أي ٨١٢ هد دي ، (وقوله) : حمشتها الحرب معناه أحر قتها ومن فال حَمَستُهَا بِالسِّينِ المهملة فمَّناه اشتَدَّت عليها وهو مأخوذٌ من الحماسة وهي الشدّة والشّجاعة ، (وقوله) (١١٣): أَلَم يَأْن ١٣٠٨ معناه أَلَمْ يَجِنْ يُقال آنَ الشَّيْ يئينُ وأني يَأْنِي وأنيَ يَأْنِي وأنيَ يَأْنِي كُلَّه بَعْنَى واحد، (وقوله) (<sup>(۱۸)</sup>: عند خَطْم الجَبَل ، الحَطْم أَنْفُ ، ۱۸ الجُبَل وهو شئ يَخْرُج منه يضيق معه الطريق ووقع في البُخاري فيه رواية أُخرى لبَعض الرُواة وهي عند خَطَم الحَيْل وهو مَوْضَعُ ضَيَقٌ تُدَراحَم فيه الحيل حتى يَخْطم بعضها بعضاً، والنجاء (١٥٠٠) السُرْعَة يقال نجا ينجو نجاة إذا أسرع، (وقول) هند: ١٥٥ اقتلُوا الحميت الدّسم الأحمس الحميت زق السمن والدسم الكَثير الوَدَكِ ، والأحمس هنا الشديد اللَّهم ، والطليقة الذي يُحْرُسُ القَوْمَ ، (وقوله): مُعْتَجِرًا بِشُـقَةِ بُرُدِ حِبْرَةَ وَالْإِعْتِجَارُ التَمَوُّم بِغَدِيرٍ ذُوَّابِةٍ ، والشُّقَّة النصفُ ، والحبرة ضَرْبُ من ثِيابِ اليَّمَن ، (وقوله): أظهري يُريد به أصَّعدى وأرْتَفْعي، وأبو قُبَيْس َجبَلُ بَمَكُنَّهُ ، والوازِع الَّذي يَكُفُ الجَّيْشَ أي يَتَقَدُّم معضُهُ على بعض يقال وَزَعْتُهُ عَن كذا أَي كَمَفْتُهُ ،

٨١٦ والطَوْقُ (١١٠ هنا القلادَةُ ، والوَرِقُ الفضّـة ، (وقوله) : كَانَ رَأْسه ثنامَة ، الثَّغامَة شَجَرَةٌ وجَمْعُهَا ثَنامٌ إِذَا يَبِسَت أَبْيَضَّت أغصانُها فَيُشبّه بها الشَيْبُ ومنه قول الشاعر: أعلاقـةً أُمّ الوَلِيدَ بَعْدَما أَفْنَانُ رَأْسَكَ كَالثَّفَامِ المُخْلِسِ

تفسير غريب رجز بحماس أيضاً ١٨٨ (قوله): وأبو يَزيدَ قائم كَالمُؤْنَهَ وَالمُؤْنَةَ وَالنّاء هي التي قتُل زَوْجُها فَبَقِي لها أيّام يقال منه انتِمَت فهي مُؤْنَمُ وَحَذَفَ هَمْزَة أبي يَزيد تَخْفَيْها في ضَرورَة الشّعْر، والجَمْجُمة الرأس، والغَمْهَمة أصواتُ الأَبْطال في الحرب، والنّهِيتُ نَوْعُ من صياح الأسد، والهَمْهَمة صوّت في الصدر، (وقوله): في هذا الرجز: وتُرُوى لِلرَعاشِ الهُذَلِي والنّاشُ يُروَى هنا في هذا الرجز: وتُرُوى لِلرَعاشِ الهُذَلِي والنّاشُ يُروَى هنا أَخْتِ أُمّ قَيْس في شعرها: إذا النّفساة أصبَحَتُ لم تُخَرّس وأخت أُمّ قَيْس في شعرها: إذا النّفساة أصبَحَتُ لم تُخَرّس وأخت أُمّ قَيْس في شعرها: إذا النّفساة أصبَحَتُ لم تُخَرّس وأَمْتُ قَيْس في شعرها: إذا النّفساة أصبَحَتُ لم تُخَرّس والمُبْحَتُ لم تَخْرَس في شعرها: إذا النّفساة أصبَحَتُ لم تُخَرّس والمُبْحَتُ لم تَخْرَس في شعرها: إذا النّفساة أصبَحَتُ لم تُخَرّس والمُبْرَحَتُ لم تَخْرَس في شعرها: إذا النّفساة أصبَحَتُ لم تُخَرّس والمُبْرَدِي المُبْرَدِي المُبْرَقِي المُبْرَدِي المُبْرَاقِيلُ والمُبْرَدِي المُبْرَدُي المُبْرَدِي المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدُيْرُ وقول المُبْرَدِيد المُبْرَدِيدُونِ المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدُيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرِيدُ المُبْرَدِيد المُبْرَدُيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدُيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدِيد المُبْرَدُيد المُبْرَدِيد المُبْرَدُيد

أَي لم يُصنَّعُ لَمَا طُعامٌ عند ولاَدَتها واسم الطَّعام الَّذِي ٢٨٠ للنُفَساء يُقال له خُرْسُ وَخُرُسَةٌ بِالسين وإنَّمَا أَرادت به زُمن الشَّدةِ ، وأمَّا قينتَا بن خَطَل كانتا تُفَنَّيان ، (وقوله ) : بعِجْنِ فِي يدِه • المِحْجَن عُودٌ مُعُوَّجُ الطرف يُمسكُه الراكِ للبَعير في يَده ، (وقوله) (١٠٠٠ : وقدِ استَكَفَّ له الناس ١ ٨٨١ أي استُجمَعَ منَ الكافة وهي الجمَاءة وقد يجوز ان يكون استـكفَّ هنا بمَننى نظروا إليه وَحذَفوا أنصارهم فيـه كَالَّذِي يَنْظُرُ فِي الشَّمْسِ مِن قولِهُم الْمُتَكَلِّفُفْتُ الشَّيَّ إِذَا وَضَعَتَ كَفَّكَ عَلَى حَاجِبِكَ وَنظَرْتَ إِليه وقد يجوز أن يكون استُكَفَّ هنا بمعنى استدار ومنه قولُ النا بغة : إذا اسْتَكَفَّ قَلَيلاً تُرْبُه انْهَدَماً ، (وقوله) : ألا كُلُّ مَأْثُرَة ، المَأْثُرَةُ الخصلَة المحمودة الَّتِي تَتَوَارَثُ ويُتحدَّث بها، وَسِدانَـةً البَيْت خَدَمَتُهُ ، (وقوله) : إِنَّمَا أَعْطِيتُكُمُ مَا تُرْزُؤْن لا مَا تَرْزَؤُن • قال أَبو عليّ إِنَّما • عناه إِنَّما أَعْطَيْتُكُم تَمْنُونَ كَالسَّقَايَةِ التي يَحْتَاجُ إِلَى مُون ، وأَمَّا السَّدَانَةُ فَيَرْزَأُ لَمَّا الناس بِالبَعْث إِليها يَعْني كُسْوَةً البيت، والأزّلام واحدها زُ لُمَّ بِضُمَّ الزاء وفَتَحها وهي السهام ، وَمَعْني (قواه) بَسْتَقْسِم

٨٢٢ بها . يضرب بها ، (وقول) (٨٢٢) : ثمَّ أمر بِتلك الصور كله فُطمسَت أي غُيْرَت، و يَتَوَخَّى أي يَقْصد، (قوله): يُقالُ له أَحْمَرُ بِأَساً هُ هُو جُمِلُهُ مُرَكَّبَةً كَحَضَرَهُ وَن وَنَحُوه ، (وقوله): وكان إذا نام غط غطيطاً . الغطيط ما يُسمَع من صوت الآدَ مِيِّين إذا ناموا وهو صَوْتُ في الحلْق ، (وقوله) : بات مُعْتَنزًا ۚ أَي نَاحِيَةً مِنَ الْحِيِّ وَيَقِدَالُ هَذَا يَيْتُ مُعْتَنِزٌ إِذَا كان خارجاً عن بيُوت الحيّ ، وكذلك القول أيضاً بيّت الحَىِّ بمعناه، والنُّزيُّ جمَاعةُ القوم الذين يَغْزون، والحاضِر ٨٢٣ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ عَلَى المَاءَ، (وقوله) (١٩٢٠ : قَفَهُ هِي الَّتِي للاسْتَفِهُام أُبدلت أَلفُها هاء في الوَقف ومَعْناه فما الَّذي تُريدون أن تَصنَعُوا ، (وقوله): هكذا عن الرجل هكذا اسم سُمَّى به الفعنل ومعناه تنحو عن الرجل وعن متُعَلَقَمَهُ عا في هكذا من معنى الفعل ، والحَشُوة ما اشتَمَل عليه البَطْنُ من الأمعاء وغيرها، (وقوله): وان عَيْنَيْهِ لَتُرَنَّقَانَ. يُريد أُنَّهما قريبان أَنْ تَنْغَلَقاً يُقالُ دَنَقتِ الشَّمسُ إِذَا دَنتِ للْغُرُوبِ ودَنَّقَهُ النُّعَاسُ إِذَا انْتَدَأُهُ قُدْرُ أَنْ تَتَعَلَّقَ عَيْنُهُ وَقَالَ الشَّاعِرِ وَسَنَانُ أَقْصَدَه النُّعَاسُ فَرَنَّقَتْ فِي عَيْنِهِ سِنَةً وليس بِنَاجم

(وقوله): حتى نجعف أي سقط سقوطاً ثقيلاً يُقال انجَعفت ٢٨٣ الثمرة أيذا انْقامَت أصولها فَسقَطَت ، (وقوله): ولا يُعضد ومناه لا يُقطع تقول عَضدتُ الشَّجَرة إذا قطعتها والسيف الَّذي يُقطع به الشَّجَر يُقال مُعضَد ، (وقول) حسان في يَتْهِ : نقطع به الشَّجَر يُقال مُعضَد ، (وقول) حسان في يَتْهِ : نقول عَيْشِ أَحَذَ لئيم والأحَذ بالحاء المهملة والذال ٢٦٦ للمعجمة هو القليل المنقطع وَمَن رَواه أَجَد بالجيم والدال المهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المُهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المُهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المُهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المُهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المُهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المُهملة فَعناه مُنْقطع أيضاً وقد يَجوز أن يكونَ معناه في عيْشِ المُهملة فَعناه مُنْهم حِداً ،

تفسيرغريب أبيات بن الزِ بعرى (٢٢٠) (قوله):

(يا رَسُول المَلِيك) إِنَّ لِسانِي رَاتِقٌ مَا فَتَقْتُ ( إِذَ أَنَا بُور) • ١٨٧٨ الراتِق الساة تقول رَتَقْتُ الشيء إِذَا سددته قال الله تعالى : كَانَتَا رَتُقًا فَقَتَقْنَاهِما ، والبور الها الك (وقوله) : إِذَ أُبارِي • كَانَتَا رَتُقًا فَقَتَقْنَاهِما ، والبور الها الك (وقوله) : إِذَ أُبارِي • أَي أُعارِض وَأُجارِي ، والسنن وَسَط الطَّرِيقِ ، والمنثور الها إلك أيضاً ،

تفسيرغريب قصيدة لابن الزبعرى (وقوله): مَنْعَ الرَّقاد بِلَابِلُ وهَمُوم ، البَلاَبِلِ الوَساوِسَ ٨٢٧

٨٢٧ المُخْتَلَطَةِ وَالْأَحْزَانَ ، ومُعْتَلَجُ ۚ أَي مُضْطَرَبُ ۚ يَرْكُبُ بِعَضْه بعضاً والمَهيم الَّذي لا ضياء فيه وعَيْرانَةٌ ناقَةٌ تُشْبُه العَيْرَ في شدَّته ونَشاطِه والعَيْرُ هنا حِمار الوَحْش، وسُرُحُ اليدَيْن أي خَفيهُـةُ اليدَيْنِ ، (وقوله) : غَشوم . أَي ظلوم يعني أَنَّ مَشْيَها فيه خفاا ومن رَواه رسُومُ معناه أَنَّها تَرْسُمُ الأرْضَ وَ تُؤَثِّرُ فيها من شِدّة وَطنها ، والرَّسيم ضرب من مشى الا بل ، (وقوله): أَسْدَيْتُ أَي صَنَعْتُ ، وحَكَيْتُ يعني ما قال من الشِّعر قبل إِسْلَامِهِ ، وأَهيم أَي أَذْهَبُ على وَجْهي مُتَحَيِّراً والرَّدَى الهَـلاك والأُوَاصِرُ قرَابةُ الرَّحم بينَ الناس ، (وقوله): جسيم أَي عَظيم ومُسْتَقَبِلُ أَي مَنْظور ﴿ اليه مَلْحُوظٌ ، (وقوله): قَرْمُ ۚ ، أَي مَيَّدٌ وأَصْلُهُ الفِّحلُ من الإِبل، والذَّرَى الأعالي، والأروم الأصول والله أُعلمُ، تفسيرغريب قصيلة هيرةبن أبي وهب (وقوله) : أَشَافَتُكَ هِنْدُ أَمْ نَاءَكُ سُؤَالُهُـا . نَاءَكُ أَي بَمُدَ عَنْكَ ، والنَّأْيُ البُّعْدُ ويُروَى : أَمْ أَتَاكَ ، (وقوله) : و انْفِتَالُهَا أَي تَقَلَّبُهَا مِن حَالَةً إِلَى حَالَةً ، ويُروى وانتقالَهَا، وأَرَقت أَي أَزالتِ النَّوْمَ، ونَجْرَانُ بَلَدٌ وهَبَّت أَي استيقظَت،

(وقوله) : ضَلَّ ضلالُها . دعا عليها بالضَّلال ، (وقوله) : ٨٧٨ سأردَى سَأَ هَلِك ، وزَيَالُها ذَهابُها ، العوالي أَعَلِي الرِّ ماح ، والحَخارِيق واحدُها مخراق وهي مَناديل نُمْسَكُها الصّبْيات والحَخارِيق واحدُها مخراق وهي مَناديل نُمْسَكُها الصّبْيات ، بأ يَدِيهم ويَضَرِبُ بها بعضهُم بعضاً شبّه السَّيُوف بها ، ووقوله) : لأَقْلَى ، أي لأَبْفِضُ يقال قلاه يَقْليهِ إِذَا أَبْغَضَه قال الله تعالى : ما وَدَّعَكَ رَبِّكَ وَمَا قَلَى ، (وقوله) : في غير حقيقته ، وكُننهُ الشي حقيقته ، في غير حقيقته ، وكُننهُ الشي حقيقته ، والسّحيق البعيد ، والهضبة الكُذية والنّصال حَديد السّهام ، والسّحيق البعيد ، والهضبة الكُذية والمعالِية ، ومُعْمَله أي مُسْتَدِيرَة ، وغيراه عَلاها الغيار ، وبأس المعالِية ، ومُعْمَله أي مُسْتَدِيرَة ، وغيراه عَلاها الغيار ، وبأس

تفسيرغريب أبيات حسّان بن ثابت (١٨٨) عربه النسبة بنات العربيات حسّان بن ثابت (وقوله) : المغن الأخذ باليد، واللحاء السبباب باللّسان ، ١٨٨ (وقوله) : ما يُنهَنهُنا وأي ما يَزجرنا وما يَرُدُنا ، والنّقع الغبار ، وكداء موضع بمَكنّة ، ومُصنيات مستمات ، والأسل الرّماح ، والظّماء العطاش ، (وقوله) : متمطّرات وأي مصوبات بالمطر ويقال متمطّرات أي يَسْبِق بَعْضَهَا بَعْضاً ، والخُمْرُ جعمُ خار (وقوله) : ليس له كفاء وأي مثل ، والبّلاء

٨٢٩ هنا الاختيار ، (وقوله) : عُرْضتُهَا اللَّقاء . أي عادتُهــا ان تَتَعَوَّضَ لِلَّقَاءَ ، وصار مُغَاْفَلَة رسالة تُرْسَلَ من بَلَدِ إِلَى بَلَدٍ ، ٨٣٠ والحنيف (٨٠٠) المُسْلِم وسُمِّي حَنَيْهَا لأَنَّهُ مال عن الباطل إلى الحق ، والحنف الميل ، وشَيَمته طبيعتُه ، وصارم أي سيَفْ قاطع ، و من رواه لا عتب فيه فلمناه لا لوم فيه ، تفسيرغريب قصيدة أنس بن زنيم .٨٣٠ (وقوله): أَبَرَّ وأَوْفَى ذِمَّةً من محمَّد. الذِّبَّةُ العَهْد، وَأَحَتَّ أَي أَسْرَع ، (وقوله): أَسْبَغ نائلًا. أَي أَكْ، أَي أَكْ، لَ والنائل العطاء، والحال ضَرْبُ من بُرود اليَّمَن ، والسابق هنا الفرس ، المتجرّ د الّذي يَتَجرَّد من الخيل فَيسبقها ، وتَعَلَّم معناه أَعْلَمُ ، والوَعيد التَّهديد ، وصرْم بيُوت مُجْتَهَعَة ، والمُتهْمُونِ الَّذِينَ سَكَنُوا التهامة ، والمُنْجِدُ مَن يَسْكُنُ نَجْدًا ۗ وهو المُرْتَفِعُ من الأرض ، (وقوله) : لا بِطَلَق ، الطَّاقُ الأيَّام السُّعيرة يقال يوم طَلَق إذا لم يَكُن فيه حَر ولا بَرْدُ ولا شيء يُؤْذِي وكذلك ليلة طَلْقَة ، وعَزَّت اشْتَدَّت، والْمَيْرَة الدَّمْعَة ، (وقوله): تبَلُّدِي ، تَحَيُّري ويُروى تَجَلُّدِي أي 

(وقوله): وأَكْمَدُ هَوْشُ الكِمَدُ وهوالحزْن، ۸٣١ تفسير غريب أبيات بديل بن عبد مناف (وقوله): بَكِي أَنْسُ رَزْناً فأَغْوَله البِّكا · العَويل رَفْعُ ٢٣١ الصُّونَ بِالبُكا ، وتُطلُّ أَي يُبْطَلُ دَمْهَا ولا نُوخذ شأرها ، (وقوله): يوم الحنادِم • أرادَ الحَنْدَ مَهُ فَجَمَعُهَا مَعَ مَا يَلِيهَا وهي مَوْضِع ، وتَسْفَح أي تسيل ، (وقوله) : فَأَ كُمدُ هَوْشُ الكَمد وهوالحزَّن ، و بُرُوى فأكَمَدَ بَكُسر الدال وهو إِقْوا. ، تفسيرغريب أبيات بجير بن زُهير ( قوله ) : نَفَى أَ هِلَ الحِبلَّقَ كُلِّ فَجَّ . الحَبلَّق الغنَمَ الصغار ، ٨٣١ (وقوله): نَطَأُ أَكْنَافَهُم . أَرَادُ نَطَأُ فَحَقَّفَ الْهُمَزَةُ وَأَبْدَلُ مِنْهَا أَلْفًا ، والرَّشْقُ الرَّمَىٰ السَّريعُ ، والمرريَّشَة يعنى بهـا السهّام ذُوات الريش، والحَفيف الصَّون، وانصاعَ أي انشق، والفُواق طَرَف السهم الَّذي يَلِي الوَتَرَ ، والرَّ صاف العَقب الذي يكون على السهم ، (وقوله) : على حُسن التَّنْصاف ، يُريد التُّناصُف ومَّن قال التصافي فهو من صَفَاء القُلُوبِ على الطاعة ، والرَّوْعُ الفَزَعُ،

تفسير غريب أبيات عبّاس بن مرداس الطاح جمع في البطاح جمع في البطاح مسوّم والبطاح جمع بطحاء وهي الأرض السهّلة المُتّسعة ، ومُسوّم أي مُرسل ويقال مُعلَم بِعَلامة ، وشعارُهم عَلامتَهُم في الحرب، وضنك أي ضيق ، والهام هنا الرؤس، وشامخ مُرْتَفع ، والعِرْنين طرّف الأنف، والحفرم الجواد الكثير العطاء،

تفسيرغريباً بيات عبّاس أيضًا (١٣٢) معبّاس أيضًا (٢٣٠) أو دَى يعنى هلَك، المسجد وعاش أهلُ المسجد وأو دَى يعنى هلَك، (وقوله): أهلُ المسجد ويعنى بالمَسْجِد هنا مَسْجِد مَكَّةً أَوْ مَسْجِد النيّ عليه السلام،

تفسيرغريب أبيات جعد أله بن عبد الله الخُراعيّ (١٣٣)

۸۳۷ (وقوله): لِلهَ يَوْمُ الحَديد مُتَاحِ • الْحَيْنُ الْهَالاَكُ، مُثَاحِ • الْحَيْنُ الْهَالاَكُ، ومُتَاحِ أَي مُقَرَّر ، (وقوله): نحن الأَلَى • الآلَى هذا عَبْنَى النَّذِينَ ، وغَزالَ هذا اسمُ مَوْضِع بُصْرَف ولا يُصْرَف ،

ولفت مَوْضِع أَيضاً ، وفَيج طلاح مَوْضِعُ أَيضاً ويُحْتَمَل ١٣٧ أَن يَكُونَ طِلاح جَمْعَ طَلْح الَّذي هو الشجو واضيف الفج إليه ، (وتوله) (١٣٠٠): حَظَرُنا ، أي منعنا والشيء لحظور ١٣٧٨ الممنوع ومن رَواه خَطَرُنا بالحاء المُعجَمة والطاء المُهماة فَعَناه اهتَرَرْنا ، والجَحْفَل الجيش الكثير ، (وقوله): قال بُجَيْدُ بن عَمْر ان . كذا وقع هنا بالباء فقط وشق الحُشنيّ بن بُجَيْك

تفسيرغريب أبيات بجَيدبن عَدوان الخُذرَاعِي (۱۳۳)

(قوله): رُكامَ سَحَابِ الهَيْدَبِ المَتَراكِبِ المُتَراكِبِ المُتَراكِبِ ١٨٣٨ الَّذي يُراكِب بعضه على بعض ، و الهَيْدَبِ المُتَداني من الأَرض ، والقَواضِب القَواطِع،

(قوله) (الممَّنَّ عَنَّمَ مَن حَيْسُ وَ الْحَيْسُ أَن يُخْلَطُ السَّمَن ١٣٤ والتَّمَرُ والأَّ قِط شَيء يُعْقَد مِن اللَّبَن والتَّمَرُ والأَّ قِط شَيء يُعْقَد مِن اللَّبَن ويُخَفَّف ، والرَّبْعَة مِن الرجال الَّذين بين الطويل والقصير، وقوله) : مَضطرِب وقوله) : مَضطرِب .

مه يه يأنّه ليس مُستَوي الحَالَقِ ، (وقوله) (١٠٥٠): مِياَفَة الكلّب و المِيافَة شيء يُحفّر من خَسَب ويُجعّل لِللّغَ فيه الحكلّب في عند أصحاب الغَنم وعند أهل البادية ويقال وَلَغ الكلّب في الإناء إذا شرب منه ، (وقولهم): صبأنا صبأنا ويغنون دَخلنا في دِين محمّد وكانوا يُسمَون النبيّ عليه السلام الصابيء لأنّه خرج من دين الى دين خرج من دين الى دين ومنه الصابون لا نَه دين بين اليهوديّة والنّصرانيّة فيما ذكر بعض أهل التفسير ،

تفسير غريب أبيات قالها قائل من بني خذية

مهم (أوله): لمَاصَعَهم بُسْرٌ وأَصَحَابِ جَحَدَم المَاصِعة والمَصاعِ المُضارَبة بالسَّيُوف ، والبَرْك الإِبل المُبارَكة ، وصائحاً أَي يصيح في مبَارِكها ، والغُمَيْضاء هذا موضع ، وأَلَظَّت أَي لَزِمَت وأَلَمَّت ، والأَيامَ جمع أَيِّ وهي الَّتِي لا زوجَ لها ، والأَيامَ جمع أَيِّ وهي الَّتِي لا زوجَ لها ، تفسير غريب أَبيات عبّاس بن مِرْ داس (١٣٨٨ ١٨٠٠) معم (الوحَي في اليوم والأمس ناطِحَا ، مهم (الوحَي في اليوم والأمس ناطِحَا ،

الكَبْش الرجل السيّد ، والبَوارِ ما جاء من قِبَل اليَسار ، ١٣٨ (وقوله) : لا تَدكُبُو ، أَي لا تَسْقُط ومَن رَواه لا تَبُو معناه لا تَرْجِع ولا تَنوب ، وكابي الغُبار (٩٣٧ مُرْ تَفَعَة ، والكَوالِج العَوابيس الَّتي انقبَضَت شفاهُها فَظَهَرت أَسْنَانُها ، (وقوله) : أَنْ اللهُ اللهُ وهو الفَقَد،

تفسير غريب أبيات المحجم في بن حكيم (١٨٠٧) (قوله): شَهِدْنَ مع النبي مُسوَّمات، يعني الخيل مُسوَّمات ١٨٣٧ أي مُرْسكلات ويقال مُعْلَمات، والكلام الجراح واحدها كلم ، وسنا بِكُهُنَّ مُقَدَّمُ أَطراف حَوافرهِن ، (قوله): برُمَّة به الشَّمة الحَبْل بالبَلدالتهام، يعني به مَكَّة ، (وقوله): برُمَّة به الرُّمة الحَبْل البالي ، (وقوله): على نَقَد من العَيْش، يُريد على غَامِه من قولك نَقِد الشيء إِذَا تَمَّ،

(وقولُ): فَتَى من بني خزاءة في شعره: بِجَلْيَـة أُو الْفَيْتُكُمُ بِالْحَوَاتِقِ . حَلْيَة اسمُ مُوضِع ، والحَواتِق اسم مؤضع أَيضاً، والإدلاج هو القَيْلُ، والوَدا نِق جمعُ وديقة وهي شِدَّة الحَرَّ، والصَّفَائِق الحَالات، وتَشْحَط أَي تَبْعُـد

مه والشَّخط البُعْد ، ويَنْاى يَبَعُد أَيضاً ، (وقوله) : ولا راق . أي ما أُنجَب ، والتَّوامُقُ الحُبّ ، (وقولها) : ثمانِياً تَثَراً . أَي تَنوالَى ،

تفسير غريب أبيات رجل من بني خذيمة انفسير غريب أبيات رجل من بني خذيمة انقضاض (قوله): أقامُوا على أقضاضنا يقسمونها والأقضاض جمع قض وأراد هنا الأموال المُجتَمِعة يقال جاء القوم قضيم بقضيضهم إذا جاواً بأجمعهم، ونهات من النهل وهو الشراب الأول ، وعلت من العلال وهو الشراب الأول ، وعلت من العلال وهو الشراب الثاني ، وخلول يُوت مجتمعة وشلت أي طردت ، (وقوله): فاشمعلت معناه تفرقت ، (وقوله): أو يتوبوا أي يَرْجعوا،

تفسير غريب أبيات رجل من بني خذية أيضاً

٨٣٨ (قوله): فلا تِرَةَ تَسْعَى بِهَا ابْنُ خُوَيلِد ، التِّرَةُ العَا اوة وطَلَب الثَّار ، وغُواتهم سُفُهَاؤُهم،

تفسيرغر يب رجز غلام من بني خذيمة أيضًا (٢٩٥) من بني خذيمة أيضًا ٨٣٩ (قوله): رَخّينَ أَذلالَ المُروطِ وارْبَمْنَ • المُروط جمعُ

مِمْ طَ وَهُو كِسَاءُ مِنْ خَزٍّ وَقَدْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ خَزٍّ فِي قُولَ ٢٣٩ معض المُفَسِّرين ، (قوله) : وأرْبَعْن يقال رَبعْتُ عليه إذا أُقَمْتَ عليه ، (وقوله) : في رَجَز غلْمة من بني جذيمة : قد عَلَمَت صَفَرًا \* بيضاء الإطل الإطل والأطل كلّ واحد وهو الخاصرة، والشَّلَّة بفتح الثاء القَطيع من الغُّنَم، والحَيزوم أَسْفَلُ عِظام الصدر وهو ما يَقَعَ عليه الحزام ، والنَّهُس انتشار اللَّحم يُريد أنَّها قَليلة الأكل، (وقوله): ضرباً وعَساً. أَي سَريهاً والمُواعَسة الشُّرْعة في الشيء، والمُحالون الَّذين خرَجوا من الحَرام إلى الحِلّ ، والمَخاض أي الإبل الحوامل، والقُعْس الَّتِي تَـتَأَخر و تَأْتِي أَنِ تَعْشَى ، (وقوله) : في رَجَز أُحدِهِ : أَقْسَمَتُ مَا إِنْ خَادِرْ وَو لِبْدَة ، الخادِر الأسد الداخِل في خِذْرِ والحِدْرِ الأَجْمَةُ وهي مَوْضِعِ الأُسدَ، و اللِّبْدَة الشَّمر الَّذي فَوق كَيتفيهِ، وشَأْن غليظ، البِّنان الأصا بع، (وقوله) : في غَداة بَرْدَة ، أَي بارِدَة ، وجَهُم أَي عابِسُ ، والمُحَيَّا الوَجْهُ ، (وقوله): ذو شِبالِ رَواه بالسين المهملة فَيُريد به الشَّعر الَّذي حَوْلَ فَمه ومَن رَواه بالشين المعْجَمَة فانه أَرَاد به جمعَ شِبْل وهو وَلَد الأُسدَ والاحْسَن فيه أَن

٨٣٩ يَكُونَ بِالسِينِ الْمُهْمَـلة ، (وقوله): يَرْزُم . أَي يَصوب ، والأَيْكَة الشجرةُ الكثيرةُ الأَغْصان، والجَحْدَة القَليلةُ الوَرَقِ والأُغْصان ، وضارِ أَي مَسْمُور، والتأكال الأكل، والنَّجْدَة الشَّجاءة ، (وقوله) : وكانت بنَخْلَة ، نَخْـالَة هنا اسمُ مَوْضِع ، وسَدَنَتُها خُدَّامُها ، (قوله) : أَسنُد في الجبل . أَي ارْتَهَم فيه، (وقول) السُلَمي في شغره: يا عُزَّ شُدِّي لا شُوَى ٨٤٠ لهـا ٠ أي لا نَهَاءَ لهـا ، (وقوله) (١٠٠٠ : فَبُوءِي ارْجَعي ، وتَنَظَّري أَي ارْجَعي أَيضاً ويُروى أَي تَنَصَّري وهو معلوم، (قوله) : نَزَل بِأُ وْطاس، هو اسمُ موْضِع، والشِّجارِ شيبُـهُ الْهُوَدَج إِلاًّ أَنَّه مَكْشُوف الْأُعْلَى ، (وقوله) : لاحزن ٨٤١ ضَرس ولا (١١٠) سَهُل دَهِس و الحَزن المُرْ تَفَع منَ الأَرْض ، والضَّرس الَّذي فيه حِجارة مُحَدَّدَة ، (قوله): دَهِس أي ليّن كثيرُ التُّراب، ويُعار الشاء أي صَوْتُها، (وقوله): فانقضَّ به • أي زَجَره كما تُزجَر الدابَّة ، والانهاض الدأب أَن تُلْصِقَ لِسَانَكَ بِالْحَنَـكَ الأَعْلَى وَتُصَوِّتَ ، (وقوله) : غابَ الحَدُّ . يُريد الشَّجاعَة والجُودَة، (وقوله) : ذانَّك الجَذَعانِ ، يُريد أَنَّهما صَعيفان في الحرْب بَمِنْزِلة الجَذَع في

سنَّهِ ، وَيَضَةَ هُوازِنَ جَمَاعَتُهُم ، (وقوله) : ثُمَّ آلْقَ الصَّبَاءَ . ٨٤١ هو جمع صابي وهم السامون عندَهم كانوا يُسمّونهم بهذا لأنَّهُم صَبُوا من دينهم أي خَرَجُوا ، (وقول) دُريد: يَا لَيْتَنَى فِيهَا جَذَعُ وَأُرَادُ يَا لَيْتَنِي شَابٌ ، وَالْخُبِّ الوَضَعُ ضَرْبان منَ السير، والوَطفاء الطَوياةُ الشَّعر، والزَّمع الشَّعر الَّذي فوق مَرْبط قَيْد الدابَّة يُريد فَرَساً صفتُها هَكذا وهو عَجْمُود فِي وَصَفَ الْخَيْلِ ، والشاة هنا الوعْل ، (وقوله): صُدُع . أي وَعُل بين الوَعْلَين ليس بالعَظيم ولا بالحقير،

#### تفسير غريب قصيدة العماس ابن مِر عداس

(قوله) : أَصَابَتَ العَامُ رَعَلا غُولُ قُومِهِم . رَعْلِ اسمُ ٨٤٣ قَبيلة ، والنُول ساحرة الجنّ وأراد به هنا الداهيـة ، وإنسان هنا اسمُ قَبيل في هُوازن ، وسَعْد وذهمُان قَبياَتان مِن هُوازن، ومُجاَّـلة أي مُغْطيَة ، وحَضَن جَبَل بنَجْد ، وذو شَوْعر وسُلُوان وادِيانِ، وحَذَف هنا اسم رَجُل وهو بالحاء المُهمَلَة والذال المُنجَمَة ويُروَى أيضاً جَدَف بالجيم والدال المهمَّاة وهي روايَة

الخَشَنيّ ، (وقوله): جوفان أراد أنَّه لا يُساغ فَيَنَّقَى البطن معه خَالِياً بِقَالَ جِدَفَ الرجلِ إِذَا خَلا بَطَنَّهُ ، (وقوله): نَهَكُناهُم. ٨٤٤ أَي أَذْلَناهم وبِالَغْنَا فِي ضُرَّهم ، (وقوله) (١١٠٠ : في وادٍ من أُودِيَة تهامَة ويتهامَة ما انحفض من أرض الحجاز ، وأجون مَعْنَاه مُتَّسِع ، وحَطُوط الْمُنْحَدِر ، وَعَمَايَة الصُّبْحِ ظَلَامُه قبل أَنْ يَتَبِيُّنَ ، والشَّمَابِ هَنَا الطُّرُقِ الْخُفَيَّـةِ ، وأَحْنَاءُهُ جَوَانَبُهُ ، ٨٤٥ وانْشَمَر الناس أي انْفَصَوّا وانْهَزَمُوا ، والضّغْن (١٠٠٠) العَداوة ، والأَذلام السهام الَّتي يَسْتَقْسمون بها ، وفَضْ الله فاهُ أَي كَسَر أَسْنَانَه ، (وقوله) : لأَنْ يَرُبُّني . معناه أَنْ يَكُونَ رَبا لي أي ٨٤٦ مالكاً عَلَى ، (١١٠ فَيَوَّم الصوت أي يُنصره ، (وقوله) : الآن حَمِيَ الوَطيس . الوَطيس في أصل اللُفة التَّنُور وأراد هاهنا مُوْضَعَ القَتَالَ ، (وقوله) : إِد هُوَى له ويقال هُوَى له وأَهْوَى إذا مالَ إِليه ، (وقوله): على عَجُزُهِ أي على مُؤَخَّره، (وقوله): أُطَنَّ قَدَمَه و أَي أُطارها وسُمعَ لضَرْبَته طَنين أَي دَويَّ ، (وقوله): أي سَقَط ثَمَرنه كما تَنْجَعف الشجرة من أصلها، ٨٤٧ (وقول) أبي سُفيان بن الحارث (١٩١٧) أنا ابنُ أمَّك و إنَّما هو ابن عمَّك لَكنَّه أَراداً ن يَتَقَرَّب إليه لأن الأمَّ الَّتي هي الجَدّة

قد تجمعهم في النَسَب، (وقوله): أَن يَعُزَّها معناه أَن يَعْلِمَا ، ١٤٦ (وقوله): في خزامته ، الجزامة حَلْقة تُصنَع من شَعَر وتَجْعَل في أَنف البعديد ، والحَنْجَر السكّين يقال بفتح الخاء وكسرها والخَنْجَر بفتح الحاء لا غير النَّاقة الغَريرة اللَّبَن ويقال خُنْجور أيضاً ، (وقوله): بَعَجْتُه به ، يُقال بَعَج بَطْنَه إِذَا شَقَه ، والرَمْصاء بالصاد المُهمَلة هي التي يُخْرج القذى من عينيها يُقال رَمَصَتِ بالصاد المُهمَلة هي التي يُخْرج القذى من عينيها يُقال رَمَصَتِ العين تَرْمُصُ إِذَا أَخْرَجَت القَذَى ،

(ALA\_ALV)

تفسيرغريب رَجز ملك بن عوف (سيسي)

(وقوله) : أَقْدِم مُحَاجُ أَنَّه يَوْم نُكُرُ وَ مُحَاجِ اللّمُ فَرَسَ ١٩٤٧ ملك بن عوف ، (وقوله) : احْزَأَلَّت وَأَي ارْتَفَعَت ، وزُمَر مَلك بن عوف ، (وقوله) : احْزَأَلَّت وَأَي ارْتَفَعَت ، وزُمَر أَي جَمَاعات ، والنّجُلاء الطَّغْنَة المُتَسَعَة ، (وقوله) : تَعْوِي وَتَهِر وَ وَ اللّمَ اللّهُ عَلَى الرّعَهُ فَي السِنان ، والعامل أَعْلَى والتُعْمَر الله عَلَى اللّهُ مَور ، والحاصِن التَّي تَحْضُن اللّه عَمُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَور ، والحاصِن التَّي تَحْضُن

وَلَدَهَا، (وقول) المالِك في رَجَزه أيضاً:

أَ قَدِم مُحَاجُ انَّهَا الأَساوِرَة والأَساوِرَة جميعُ أُسوارٍ وهُمُ الرُماة من القوس ، ونادِرَه أي قد انْقَطَعَت وبَعُدَت ، (وقوله) : فاولا

٨٤٨ ازُ الدَمَ نزَفَه ، يقال نَزَفَه الدَم إذا سال منه حتّى يُضعفه فَيُشْرِفَ عَلَى المُوتَ أُو يَمُوتَ ، (وقوله) : وأَجْهَضَنَى عنه القتالِ. أَي شَغَانِي وضَيَّقَ عَلَىَّ ، وأُوزار الحرب يعني به أثقالَها وهي ٨٤٩ استعادَة ، والمخرَف (٩٤٩) هنا النَخل وسُمَّىَ مُخْرَفًا لأنَّ يُخْتَرَف الثمر أي يُجنِّي ، (وقوله): أُوَّل مال اعتَهَدْته ، أي اتَّخذته عُقْدَةً والعُقْدَة الضَّيْعَـة ، (وقوله): مثل النَّجاد الأسوَّد . النَجاد الكساء ، وَمَبْثُوث أي مُتَفَرَّق ، واسْتَحَرَّت القَتَل أي ٨٥٠ اشْـتَد ، (وقوله) (٥٠٠): الأُغْوَل ، الأُغْوَل هو الَّذي ليس مُخْتَةَن ، والغُرْلَة هي الجلْدَة الَّتِي يَقْطَعُهُا الْحَاتِن ، (وقوله): وأخر من بني كُنَّةَ مَكذا وقع هنا بالنون ورَواه الْحُشَنِيّ كُبَّة بالباء بواحدة من أسفَلَ وهو الصواب،

> تفسیر غریب قصیدة عَـبّاس (۱۰۰۰–۲۰۰۱) ابن مر°داس

٨٥٠ (قوله): فَكُلُّ فَتَى يُخَايِرِه عَخِيرُ . يُخَايِرُه أَي يقول أنا خَيْرٌ منك ، (وقوله): عَخير. أَي يَغْلِبُه فِي الحَير ، وقسي اسمُ ثَقيفٍ ، وَوح موضع بالقاف ، (وقوله): ضاحية أي بارِزَة

لا تَخْتَفَى ، ونَوْمٌ (١٥٠١) أي نَقْصد، والحَنَق الفضب، (وقوله): ٥٥٨ لم يَغُورُ وَا ۚ أَي لَمْ يَذْهُبُوا ، وَلِيَّةُ اسمُ مُوضَعُ وَهُو بَكُسرِ اللام لاغَيْرُ، وتَمُور أي تَسيل، (وقوله): يَني حُطَيْط. يُرْوَى هنا بالحاء والحاء وبالحاء المهمَلة رَواه الخُسَنيّ ، (وقوله) : والحيلُ ذرر • أي • اثلة ، وَسَنَن المَنايا طَرِيةُ إِلَى الجَريضِ المُختنق بريقه والتَواني الفُتُور ، والغَاق الكبيرُ الحَوَج كَأْنَّه تَنْغَلَق عليه أُموره، والصُّريْرَة تصغير صَرورة وهو الَّذي لا يأتي النِساء وهو في الإسلام الَّذي لم يُخْبِح ، والحَصور العيِّ هذا ، وأحانهم أَي أَهَا لَكُهُم ، (وقوله) : تميح بهم جيادٌ ، أي تَمشِي مَشْلِياً حَسَنًا ، والفَصافِص جمعُ فَصفَصَة وهي البَقْلة الَّتي تأكلها الدواب، (وقوله): عُمِيِّموها . أَي أُسْنِدَت إِليهم وقَدِموا لها . وأُنوف الناس المُقدِّمون فيهـم ، (وقوله) : مَا سَمَرَ السَّمير . أُرادَها أهيل السمير فحذف المُضاف وقد يَحْتُمل أَن بَكُون السمير اسماً لِجَماعة السمادكما قيل الكليب والعبيد، والعنقفير من أَسْماء الداهيــة ، وتَخُور أَي تَصيح ، والبّرَة العــداوة ، وعُورُ (٢٥٢) جمـعُ أَعُورَ ، (وقوله) : في شَجارِ له . الشَجارِ خَشَب ٨٥٧

الهَوْدَج، (وقوله): فإذا عِجانُه ، هو ما بين فَرْجَيْهِ ، وأَعْراه جمعُ عُرِيّ،

تفسيرغريب أبيات عَمْرَة بنت ذريد

مو (قوله) : بِبَطْن شُمَيْرَة جَيْشَ العَنَاق ، شُمَيْرَة هنا اسمُ مُوضع، وجَيْشَ العَنَاق تَعْنِي به النَجِيبة ، وعَقَاق فَعَالَ من لفظ العَقُوق ، والتَرَاقي جمعُ تَرْقُوة وهي عِظام الصدر ، ومنُوّه اللَّذي يُناديك بأشهر أَسْمائِك نداء ظاهرًا ، والرمَاق بفتح اللَّذي يُناديك بأشهر أَسْمائِك نداء ظاهرًا ، والرمَاق بفتح الراء وكسرها بقية الحَياة ، وماع أَي ذاب وكلُّ سائِل مائِع ، وعَفَت أَي دَرَسَت وتَغَيَّرُت ، وذو نَفْر مَوْضع ويُرُوَى بالباء والقاف أَيضاً ، والفيف القَفْر ، والنهاق هنا مَوْضع قال ابن سرّاج أَيْن وذو نَفْر مَوْضعان ،

تفسيرغريب أبيات لِعَـَمْرَةايضًا (١٥٠٠)

رقوله): إِذ لَصبَّحَهُم غِبًّا وظاهرةً • الغِبُّ أَن يَرِدَ الإِبلِ السَّاءَ يُومًا وَتَرْعَهُ بُوماً ، وظاهرةً أَن تَرِدَه كُلُّ يوم فَضَرَبَه المَاءَ يوماً وتَرْعَهُ بُوماً ، وظاهرةً أَن تَرِدَه كُلُّ يوم فَضَرَبَه هاهنَا مَثَلًا ، وجَحْفَل جَيش كثير ، وذَفِر بالدال والذال معاً معناه كَريهُ الرائحة من سنفك السلاح ، (وقوله): فَناوَشوه معناه كَريهُ الرائحة من سنفك السلاح ، (وقوله): فَناوَشوه

القتال أَي يَرَوْهُ وتَنَاوَلُوهُ ، (وقول) سَلَمَة بن دُريد في رَجَزه (٢٥١٠): ٨٥٤ ابنُ سَماديرَ لِمَن تَوَسَّمَهَ . أَي لِمَن اسْـتَدَلُّ عليه ونَظَر فيه ، (وقوله) : على ثُنيّـة منَ الطريق • الثذيّة مَوْضع مُرْ تَفَـِع بين جُبِلَيْن ، (وقول) مالك بن ءوف في شعره : لَوْلَا كُرَّتَانَ عَلَى مُحَاجِ . مُحَاجِ اسمُ فَرَسه وقد تَقَدَّم، والأَضاريط الأَتْبَاع ، والشَّديق مَوضع ، (وقوله) : مُخْقبين أي مودِقين لِمَن النَّهَزَم منهم ومَن رَواه مُحْمَقين فهو مرن الحُمُق يقال أَخْمَقَت خيل الرجل إِذا لم نُنْجِب ومَن رَواه مُجْلِبين فمهناه مُجْتَمَعُونَ ، (وقوله) : على شُقُوق . أَي مَشَـقَّة ، (وقوله) : طُويلة بَوادُّهُم ، الباد لحم الفَخذ ويقال في تَثَذيتُه بادان وفي الجمع بَوادٌ، (وقوله): اغْهَالاً ، هو جمع ُغْفُل وهو الّذي لا عَلامةً له يُريد أُنَّهُم لم يُعلُّموا أَنفُسَهُ م بشيٌّ يَعْرَفُون به ، والعاتق (٥٠٠٠) ما بين المَنْكِب والعُنْق ، والمُلأة هي مِلْحَبَـة ٥٥٥ صَغيرةً كانت أُوكبيرةً ، (وقوله) : فُصَمَد لهـم أَي قصـد ، وأزاحَهم عنها أي أذالَهم عنها،

تفسيرغريب أببات سكهة بن ذريد (قوله): ولقدعَرَفْتِ غَداةً نَمْفِ الأَطْرُبِ النَّمْفِ أَسْفَلَ ٥٥٥

ه ٨٥٥ الجبل، ، والأظرُب مَوْضع ويَحْتَمَلِ ان يَكُون جمع ظَرِب. وهو الجَبَل الصَّغير، والأنْكَبِ المائل إلى جِهَـةٍ ، والمُهَذَّب الخالص من العيوب والمهكذَّب أيضاً المُسوع من الإهذاب في السَيْر وهو السُرْعة، والخَلبلة الزوجة ويُروى وخَليله أي صاحبُه، . ٨٥ (وقوله): لم يَعْقِب أي لم يرْجِعْ ، (وقول) رجل من بني جُشَّم في أبياته: وقد كان ذا هَبِّـة أَرْبَدَا . يعني سَـيفًا وهبُّـة السيف اهتزازه ، والأزبد الَّذي فيه رُبَدُ أي طرائق من جوْهُو ، والْعُرْكُ مُوضع الحرب ، والمُجسد الثوب المَضْبُوغ بِالزَعْفَرَانِ ، (وقوله): والناس مُتَقَصَفُون عليها • معناه مُجْتَهُ مُونِ وَمِن رَواه مُنْقَصَفُونِ وَمِعْنَاهُ مُزْدَحُمُونَ يَكَادُ بِعَضَهُم يَقْصِد بِعَضاً أَي يَكْسِر ، (وقولها): وأنا مُتُوَرَّكَتُكُ . معناه ٨٥٧ جَعَلَنْكُ أَن تَتَوَرَّكَ عَلَى مَ (وقوله) (١٥٥٠) : إِن أَحْبَبْت أَن أُمَتَّعَكِ. أي أُعطيكِ ما يكون به الأمتاع أي الانتفاع ، تفسير غريب أبيات بجير بن زهَـيْـر (قوله): حين استُخفُ الرُءْ ُ كُلُّ جنان و الجنان القلب ومن رَواه كلّ جَبَان فهو من الجَبْن وهو الفَزَع، والجزع مَا انْعُطَفَ مِنَ الْوَادِي ، وحَبَا أَي اعْـ تَرض يِقَالَ حَبَا الشَّيُّ

اذا اعترض ، والسَواجِ خَيلُ كَأَنَّهَا تَسْبَح في جَرْيها أَي تَعوم ، ١٥٥ وَيَكْبُونَ أَي يَسْفُطُنَ ، ومُقطَّر أَي مُرْمِي على جَنْبه ، والسَنابِك جَمْع صَابِح مَنْ مَنْ على جَنْبه ، والسَنابِك جَمع صَابِح مَنْ سَنْبِك وهو طَرف مُقَدَّم الحافر ، واللَبان بفتح اللام الصدر ، والعُريض (١٥٨ مَوْضع ،

تفسيرغريب أبيات عبّاس بن مرداس

(قوله): إِنِّي والسَوابِحُ يومَ جمع ، جمعُ هي مُزْدَلِفه ١٨٥٨ وهي المَشْعَر الحرام أيضاً ، (وقوله): حَكَت برْ كُها ، البَرْك الصَدْر يعني الحرب، والصِرْمُ جماعة أيوت انقطَعت عن الحَيّ السَكبير، وأوطاس موضع، وتَنحط أي تخرج نفسها عالياً، والنيّاب جمعُ نهْب وهو ما يُنتهب ويغنم ، (وقوله): بذي لجب أي بجيش كثير الأصوات ، (وقوله): فأجابه عَطيّة ابن عَفيف ، كَذا وقع هنا بفتح العين ورُوي أيضاً عَفيف بضم العين وتخفيف الياء وعُفيف بضم العين وتشديد الياء

تفسيرغريب قصيلة عبّاس بن مردداس (قوله): رجلاً به ذَرَبُ السلاح ، ذَرَبُ أَي ضارِم حادٌّ ٥٠٨ (٥٠) ۸۵۸ ويقال فلان ذَرِبُ اللسان إِذا كان حادَّه ، والعجاجَة الغَبَرة ، (وقوله) : يَدْمَغُ الإِشْراكا أَي يَضْرِبُهُ على دِماغِه فإِذ ما أَراد أَهلَ الإِشْراك فَتَجاوَز ، (وقوله) : يَهْرِي ، مَن رَواه بالفاء فَمَعناه يَقْطَع ومَن رَواه بالقاف فهو من القرى فهوما يُصنع فَمَعناه يَقْطَع من الطَعام ، وصادِم سيف قاطع ، وبَتَاك قاطع ، وبَتَاك قاطع ، ومَنقون مَعناه مُسْرِعون يقال أَعنق يُعنق إِذا أَسْرَع ، ودِراك أَي مُتَتَاسِع ، والعَرين مَوْضع الأسد ، والعِراك المُدافَعة وي الحرب ،

تفسير غريب قصيل لا عَبّاس أيضًا وهو الصّاع وهو (قوله): منها مُعطّاة تُقاد وضُلّع وضُلّع من الضاّع وهو العرّج، وأوهي أضعف، ورمها بالراء إصلاحها يعني ما أصلحت منها بالعلق والصنّعة لها يقال رَعمْتُ الشيّ إذا أصْلحَتْه ومن رَوى دَمها بالدال المهماة فعناه تسويتها بالعلق والصنّعة لها حتى استوى لحهما يقال دَممْتُ الأرض إذا سوَيْتها ، (وقوله): متى استوى لحهما يقال دَممْتُ الأرض إذا سوَيْتها ، (وقوله): تَنبُع وَ أَي تَسيل بالدم ، وإزم الحرب شدّتها ، وسرنها أي تفسها وقيل أهلها ، (وقوله): فَتَم الله الله أَقْرَع يقال أَلف أَقْرَع يقال أَلف أَقْرَع بالحاء أي تام لا يَنقُص منه شي والألف مُذَكّر ، وأحلَد بالحاء

المُهْمَلَة ، معناه جَمَع ومَن رَواه أُجلَب بالجيم فمَعناه جَمَع أَيضاً ٨٥٩ اللُّ أَنَّهُ جَمَع مع حَرَكَةٍ وصوتٍ ، وخُفاف هنا الم رجل تُنْسَب إليه القَبيَلَةُ ، (وقوله) (٢٠٠٠: والقَنَا يَتَهَزَّع ، مَن رَواه ٤٦٠ بالزاء فَمَعناه يَضْطَرَب ويَتَحَرَّك ومن رَواه بالراء فمعناه يُسْرِ ع إلى الطَعْن من قولك أَهْرَءْتُ إذا أَسْرَعْتُ ، والحاسر الَّذي لا دِرْعَ عليه ، والمُقنَّعُ الَّذي على رأسه مِنفَر ، والسابغَة الدِرْعِ الكاملة ، وسَرْدُها نسجها ، وتُبَّع مَلِك من مُلوك اليَمَن ، والمؤكب جَماعة الخيل ، (وقوله) : دَمَغ النَّفاق . أي أصابه في دِماغه وهي استمارةً هنا ، والهَضَبَّة الـكُذية، والعجاج الغُبَارِ ، ويَسْطُع أي يعْلُو ويتَهَرَّق ، (وقوله) : تَـكادُ الشَّمس منه تَخْشَعَ أَي تَذَلُّلُ ويُريد نُقْصان ضِياءًها ، والأفْناءُ بالفاء جَمَاءَة مُجْتَمِعة من قبائل شَتَّى ، (وقوله): شُرَّعُ ، أي مائلة إلى الطَّمَن ، (وقوله): فاربعوا . مَن رَواه بالباء فَمَعَنَاه كَفُوا وتَمَهَلُوا ومَن رَواه فارْفَعُوا بالفاء فهو معلوم ، وأُجْحَف معناه نقص وأضَرًا،

تفسيرغريب قصيدة للعبّاس أيضًا (١٩٠٠ مناه دَرَس ٨٦٠ (قوله) : عَهَا مِعْدَل مِن أَهْلِه فَمُتَالِعُ ، عَهَا مِعْناه دَرَس ٨٦٠

٨٦٠ وتَغيُّر، ومِجْدل موضع وأصل المجدَّل القَصْر ويْقال الحِصن، ومُتَالِع جبَل ، والمَطْلِلاء أُرض يَستَقِرّ فيه الماء وقَصَره ها هُنَا فِي الشِّعرِ ، وأريك مَوْضِع ، والمَصانِع مَواضِعٌ تُصنَع للماشِيَّة مثل الصَّهاريج ، وجمل اسمُ امْر أَةٍ ، وحُبيِّبيَّة مَنْسُوبَةً إِلَى بني حَبَيْبَ وَحُبَيْبَةً تَصْغَيْر حَبَيْبَةً وهي كُلُّهَا روایات ، وغُرْبة بُعْد ، والنَّوَى الفراق ، و رائع مُعْجِب هنا ، والأخشبان جَبَلان بَمَـكَّة ، (وقوله) : جسنًا أي وَ طئنا قال الله تعالى فجاسوا خلال الدّيار، والمَهْديّ هنــا هو النيّ صَلَّى الله عليه وسالم ، (وقوله): عنْوةَ أي قَهْراً ، والنَّقْعُ الغُبارُ ، ٨٦١ وكاب مُوجِع، وساطِع مُتَفَرَّق، ومُتُونها (١٠٠) ظُهُورها، والحَميم هنا الهرق، وآز دمُ سُخُن حارٌ، وناقِع هنا معناه كثير ، (وقوله) : لا يَسْتَفَرُّنا . أي لا يَسْتَخفُّنا ، وخُذْروف السَّحابَة طَرَفها وأراد به هنا السُّرْءة في نَحُوك هذا اللَّواء واضطرابه و (قوله): مُغْتَص بسيف رسول الله صلعم • أي ضارب يقال اعتصوا بالسَّيُوف أي صارَبوا بهـا، (وقوله): والموت كانِع • أي دازِ بُقال كَنْع •نه المَوْت إِذا دَنَا ، و حَبُّه الله أَي قَدَّرَه،

تفسير غريب قصيدة للعباس إيضا (قوله): فاستَبْدَلَت نيَّـةَ خلْفا . واليَّة ما ينويه الإنْسان ٧٦٨ من وجه ويقصده ، (وقوله): خُلْفًا . من رُواه بضم الخياء فهو من خُلف الوغد ومن رَواه خَلْـفاً بفتح الخاء فهو مر س المُخالَفة ، والقُوى هاهُنا أُسْبِابِ المُوَدَّة ، (وقوله) : ولا بَرَّت الحَلْمَا . وهو ها هنا من الحَاف الَّتي هي الهين ، و خُهُافيّة مَنْسوبة إلى ني خُهُاف حيّ من سأم، والمقيق واد بالحجاز، ووجرة مؤضع، والعُرْق مُوضع أيضاً، ونأنها بُعْدُها ، والشُّغْف بالغين العجمة أن يبلغ الحبِّ شغاف القاب وهو هجابه ومَن رَواه شعَّهَا بِالعَيْنِ الْبِمَلَةُ فَعَنَاهُ أَن يُحرِق الحُبِّ القلب مع الذَّة يجدُها ، والحلف المُحالفة وهو أن يُحالف القَبيل على أن يَكُونُوا يداً واحدة في جَيْع أُمُورهم ، ومُصاعِب فحول، وزاقت أي مَشَت، والطَّروقه أي النُّوقُ الَّتِي يَطْرُقها الفحل، وكُلُف السودُ الوُجوهِ، والنّسيج هنــا الدُّروع، ومَرَ اصدها حَيْث يَرْصُدُ بِعَضَهَا بَعْضاً ، وغُضْف مُسْتَرُ خية الآذاز ، (وقوله) : غيرُ تَنَحَلُ • أَي كَذِب، ومر اودها (١٦٠ جم ٨٦٧ مرْوَدِ وهو الوَتد، وعَزْف صَوْت وحَرَكة ، والمُنْتَرَك ، وْضِمْ الحرب، وزحمة كلمة قال ابن سَرَاج هو من قولهم ما زحم بعضاً بعضهم بعضاً بعضهم بعضاً على القتال ، ونقطف أي نقطع ، (وقوله) : من قتيل ملَحَبِ، أي مُقطَّع اللحم،

تفسير غريب قصيلة للعبّاس أيضا (قوله): ما بال عينك فيها عائر سَهَر ، العائر وَجم العين، وسهر من السهر وهو امتناع النوم، والحماطة شدّة تكون في جِفْنِ العِينِ ، والشُّقُرُ أَجْفَانِ العِينِ ، وَتَأْوَّبُهَا أَي جَاءَهَا مع اللَّيْل ، وأَرَق أي امتناع النوم ، (وقوله) : فالماء يَغْمُرُها. يعني بالماء هنا الدَّم، ويَغْمُرُها يُغَطِّيها، والسِّلَكُ الْحَيْط الَّذي يُنظَم فيه ، ومُنْتَثر مُنْقَطَع ويُروى مُنْقَبَر ، والصَّمَّان مَوصِع ، والحَفر وهو بالحاء المُهملة مُوضِع أيضاً ، والزَّعَر قِلَّة الشُّعر ، (وقوله): وأمر الناس مُشتَجِر ، الاشتجار الاختلاف وتداخُل الحُجَج بمضهًا على بعض ، والفَسيل صِغار النَخْل ، (وقوله) : ولا تخاوَر . هو منَ الجوار وهو أصوات البقر ويُروى تُجـاور بألجيم والراء وتحاوز بالحاء المهملة والزاء والصُّواب الأوَّل، (وقوله): إِلا سُواجِع . يعني الخيل الَّتي كأنها تَسْبَح في جَرْيهُ ا

أَي تَعوم ، والْمُقْرَنَة هي الْمَقَرَّبَة منَ البيوت مُحَـافَظَةَ عليها ، ٨٦٢ والأخطار الجمَاعات منَ الإبل ، والعَكر الإبل الكثيرة ، والمبل جمع أميلَ وهو الَّذي لا سلاحَ له، والضُّجُر الحِوج وسوء الاحتمال ، وضاحية منكشبة ، ومنقم منقلع من أصله، وساطِع (٢٠٠٠)غبار مُتَهَرَّق، وكرر مُتنفييّر إلى السُّواد، (وقوله): تحت اللُّوا مع الضحَّاكُ يَقْدُمُهَا . كذا لرَّ واية في الأصل ورَواه الخُشْنَيُّ تَحْتُ اللَّواء مع الضحَّاك، والخَدِر الداخِل في خدْره والحدْر هنــا غابه الأسد، ومأزق مَكان ضيَّق في الحرُّب، والكَلْكِ الصَّدْر، وتأفل أي تَغيب، وتأوَّب أي رَجَعَ، تفسيرغريب قصيلة للعبّاس أيضا ( فوله): يَا أَيُّهُ الرجل الَّذِي تَهُوي بِهِ • تَهُوي بِهِ أَي ٣٨٨ نُسْرِ ع ، وَوَجْنَاء نَافَة ضَغْمَة ، وَالْمَاسِم جَمَّع مَنْسُم وهو مُقَدَّم طَرَف خُفْ البَمير، وعِرْمِس أي شديدة، روقوله): تُقْدِع أي تُكَفَّ ، والكَّماة الشُّجْمان واحِدهم كَميَّ ، (وقوله) : تُضْرَش أي تُجْرَح، وسال معناه ارتفع، وبهشة حَيّ من سأيم، والمَخارم الطُرُق في الجبال واحِدها مِخْرَم ، وتَرْجُس أي تَهْتَزُ وتتحرَّك، و فَيلق الجيش وشبه الكثير السلاح، والهُمام السيد،

۸۹۳ والأَشْوَسَ الَّذِي يَنْظُر نَظَرَ الْمَتَكَبِّرِ، والأَغْلَبِ الشديدالغَليظ، (وقوله): مُحْكَمَة الدِخال، يهني نَسْج الدِرْع، والقَوْنَسَ أَعْلَى بِيْنَةَة الحَديد، وعَضْبَ سَيْف قاطِع، ولَدْن ليّن، ومده عسطان يُقال دعَسْتُه بالرَّمْع إذا طَعَنْته، وعَرَنْدَس شديد، (وقوله): دَريَّة مَن رَواه بالهمز فعناه مُدافَعة و مَن رَواه رَدِيَّة بتَشدبد اليا، فعناه ستْر، والعير (۱۲۰۰) حمار الوَحْش و مُفَرَّس مَعْقُور، افتر سته السباع،

تفسيرغريب أبيات للعباس أيضا

ر (قوله): بألف كمي لا تُعدّ حواسِرُه ، حَواسِره أي جُموعه الله يكن عليه دِرْع، الله يكن عليه دِرْع، وشاجره أي مُخاصِمُه ومخالطه وبَحْتمل أن يكه نَ شاجره هنا أي مُخالِطه بالرُمْح إذا طَمَنتَه به وشَجَرَتِ الرِماح إذا هَمَا والشيعار ما ولي جَسَدَ الرِماح إذا دَخَل بعضُها على بعض ، والشيعار ما ولي جَسَدَ الإنسان من الثياب فاستعاره هنا،

تفسير غريب قصيلة للعبّاس أيضًا

(نُولُه): تَمْـَارَوْا بِنَا فِي الْفَجْرِ حَتَّى تَبَيَّنُوا ، (قُولُه): تمـَارَوْا

َشَكُوا فينا ، والغاب هنا الرِماح ، والأَتِيّ (٢٠٠٠) السَيْل يأتي ٨٦٥ من بَلَد إلى بَلَد ، والعَرَمْرَم الكثير الشديد، والنَهَى بفتَع النون وكسرها الغَـدير منَ المـاء، ويَلَمْلُم مَوْضع، والحِصان الفَرَسَ الذُّكُرُ ، (وقوله): حتَّى يُسُوَّ ما الَّي يُعلُّم نَفْسَه بِعَلامَةٍ يُعْرَف بها، وزَفَّه أي ساقه سوقاً رَفيعاً ، وأَحْجَم رَجَع وانقبض وأخجم بمَعْنَى وَفَالَ بَعْضَهُم أَخْجَمَ بَعَنَى تَأْخَرُ وَأَخْجِم بَعْنَى تَقَدُّم والأوّل هو المشهور، ودَوافعهُ عَجَاري السيّول فيه، وطمرّة فَرَس سَريعة وَثَابة ، ويَعْطِم يَكْسر السَرْب بفتح السين المال الراعي،

### تفسيرغريب أبيات ضَهُ ابن الحارث (۱۲۰۰

(قوله) : إِلَى جُرَش مِن أَهِل زَيَّان والهُم ، جُرَش اسمُ مِهِ مؤضع ، وزَيَّان جَبَل ، والفَّم مَوْضع ، والطَّواغي حمـعُ طاغية وأُراد بها هاهما البُيوت الَّتي كانوا يتَعبَّرون فيها في الجاهليّــة ويُمَظَّمُونَهَا سِوَى البيت الحرام ، وَوَجَّ مُوضِع بالطائف ، والمأتَم جُماعة النِساء يُجتُّمِ مَنَ في الخير والشَرّ وأراد به هاهنا اجْتَاعُهُم

٨٦٦ في الحُزْن، (وقوله) (١٦٠): أَ بِأَ تُهَا . أَي جَمَلَتُهُما بَواء او -وَاءَ بابن الشريد أَي قَتَلْتُهِ-، ا به ، (وقوله) : يَكْلِمنْهُم أَي يَجُرُحنَهُم ،

تفسيرغريب أبيات لِضَهُ ضَهم أيضا ٨٦٦ أَبْلَـغُ لَدَيْكَ ذوي الحَلائل آيةً • الحَلائل جمعُ حَلياتَةٍ وهي الزوجة ، وآية عَلامَة ، والنَّزيّ جَماعة القوم الَّذين يَغْزُونِ ، (وقوله). تَسَفَّعُ لَوْنَهُ . أَي غَيَّرَه إِلَى السَّفْعَهُ وهي سُواد بَحُمْرة ، والوَغْر شِدّة الحَرّ ، (وقوله) : مُشُط العظام . أي قليل اللَّخْم الَّذي على العِظام ومَن رَواه مَشْط فهو كَذَ لِك وهو اسم على وزن فعل ، (وقوله) : لِغَواراً ي لِمُغاوَرة ، (وقوله): على رَحالَة نَهْدَة و الرَحالة هنا السَرْج ، ونَهْدَة غليظة يوني فَرَساً ، وجَرْدا، قَصيرة شَعَر الجِسم ، والنجاد حمائل السيف ، والنهاب جمعُ نَهْبِ وهو ما يُغْنَم ويُنْهُب، وخَميلة رَمْلَة طيبة يَنْبُت فيها شجر، وخَبار أَرْض لَيَّنةُ التُرابِ ، (وقوله) : لا أَ أُوب اي لاارْجِع، وفَجَارِ هاهنا بَمَنْيَ فاجرة وهو مَعْدول

# تفسيرغريب قصيدة أبي خراش الهُذَلي «١٠٠م» الهُذَلي المُعَالِي المُ

عَجَّف أَضِيافي جَميلُ بن مُعْمَر ، عَجَّفَهَم أَي أَضْعَفَهم مرم وأَهْزَلَهُم ، والنجاد حَمَائل السَيف ، والجَيْذَر وهو بالحم القَصير، (وقوله): منَ الجود • قال الخُشَنَى الجود في هـذا البيت الجوع ويَكون أن يَكونَ الجُودِ هنا على أُصله يعني به كَثْرَةَ العطاء ، (وقوله) : أَذْلَقَتُه . أَى أَدْرَكَتُه وحَددتُ ناظره ، والشَّماثل الطباع واحدها شَمال ، والضَّر يك الفَّقير ، والمُسْتَنْبِ الَّذِي يَصِل بالليل ويَتَحَيَّر فَيَنْبَح فَتُجِيبُه الكلاب فَيَقَصِد إِليها ، (وقوله): بالي الدَر يسين • الدَريس الثوب الحُلَق وأراد بالدَريسين رداه و إِزاره ، وعائِل فقير ، والمَقْرور الَّذي أَصَابَهُ القُرُّ وهُو البَرْد ، (وقوله) : لَهَا حَدَبْ ، أَي ارْتَفَاع ، (وقوله): تَحْتَثُهُ •مَن رَواه بالحاء المُهملة فَمعناه سَوْقاً سَربِعاً ومَن رَواه بالجـيم فَمَعناه تَفْتَلَعُه منَ الأرض ، فَيُوايَل أَي يَطْلُبِ مَوْثُلًا وهُو الْمَلْجَأْ ، ولم يَتَصَـدَّعُوا أَيَ لم يَتَفَرَّقُوا ، واللَّوْ ذَعِيَّ الذَّكِيُّ، والحُلاحل السيَّد، (وقوله) (١٦٧٠): كُرَّبُك. ٨٦٧

معه أَي رَجَع إليك وزارَك ، والنَّمْف أَسْفَل الجَبَل ، والضباع نوع من السباع ، والجيَّائِل جمع حَيْثًا ل وهو اسم للضبع ، والحيرْعة بكسر الصاد المُهملة هيأة الصَرْع ، وقرن الظهر هو النَّذي يأتيه من وراء ظهره من حيث لا رَآءه ، والمَواذِل اللَّوائِم ، وأَهال أَي صَب ، (وقوله) : لم نَمْدُ ، أَي لم نَشْتُهْلُ ونُمْنَع ، والغرِّة الغفلة ، (وقوله) : لا تُشْنِي ، أَي لا تُمْطف و يُرُوى تَنْي وهو معلوم ،

(ATA\_\_\_ATY)

تفسيرغريب قصيدة مالك بن عوف

٧٦٨ نَعَ بأُ جَرَاعِ الطريق مُخَضَرِم ، النَّعَ الإِبلِ وَقَالَ بعض اللَّهُو يَينَ وَكَلَّ ماشية أَ كَثَرَها إِبلِ فهي نَمَ أَيضاً ، وأَجزاع الطريق ما انعطف منه ، ومُخَضَرِم هنا صفة لِلنَّمَ وهو الَّذي قُطع من آذُنه لِيكون ذلك عَلاَمة له ، والكتيبة الجيش المُجتَمع ، والحاسر الَّذي لا دِزعَ عليه ، والمُلائم الَّذي لَبِس اللَّامة وهي الدِزع ، (قوله) : ومقدة م . يعني موضماً لا يَتقدَّم فيه إِلاَّ الشُجْعان ، وغَمْرَتُه مُعْطَفُه ، والمَجد الشَرَف ، وأَقب ضامِ الجَصْر ، وغِماص ضامِ البَطْن ، والآلَة الحَرْبة ، ويَزييه منسوبة إِلَى ذِي يَزَن وهو مَلِك من مُلُوك حِمْير ، وسَحْماء من مُلُوك حِمْير ، وسَعْماء من مُلُوك عَمْير ، وسَعْماء من مُلُوك مِمْيك من مُلُوك عَمْير ، وسَعْماء من مُلُوك مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَعْمَا مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَةً عَمْيَة مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَعْمَا مِنْهُ وَلَكُ مِنْهُ وَلَيْهُ وَلِيْعَامِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَعْمَاء وَلَيْهُ وَلَا لَعْمَاء وَلَيْكُونُ وَلَوْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَا لَعْمَاء وَلَيْكُونُ وَلَعْهُ وَلَيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَعْمَا وَلَعْمَاء وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَعْهُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَعْمَاء وَلَيْكُونُ وَلَعْمَاء وَلَيْكُونُ وَلَعْلَاكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَعْلَعُونُ وَلَيْكُونُ وَلَعْهُ وَلِيْكُونُ وَلَعْلَعُونُ وَلَعْلَعُونُ وَلَعْلَعُ وَلَعْلَعُونُ

سَوْدَا المَصَا ، وسِنانَ سَلْحَم أَي طَويل ، وترَكَتُ (٢٠٨٠) حَنَّتُه . ١٩٨ يعني زَوْجَتَه شُمِّيَت بذلك لأَنهَا تَعِن إليه ويحِن إليها ، والمُدَجِج يعني زَوْجَتَه شُمِّيَت بذلك لأَنهَا تَعِن إليه ويحِن إليها ، والمُدَجِج الكاملِ السلاح ، والدَريّة حَلْقَة تُنْصَب فَيْعُلَم فيها الطّعْنُ ، وتَشْرَم أَي تَقْطَع ،

تفسير غريب أبيات قالها قائل من هُوازن

(قوله): يوم حُنَيْن عليه التاج يَمْتَلَق أَي تَلْمَعُ ، والأَبْدان ٨٦٨ هنا الدُروع ، وجنَه أَي سَتَرَه ، والفَسَق الظُلْمة يعني ظُلْمَة الفُبار ، ومُعْتَنق أَي مأخود لِيوسَر ، (وقوله) : المُتُق أَي القَديمة ، والمَلَق الدَم ، وقول امرأة من جُشَم : يَنُو الذَي فَا وما وُسَهال دَمُه يَنُوا أَي بَنْهَ فَ مَن مُتَاقِلاً والنّزيف هنا الّذي سال دَمُه حتى ضَعَف ،

### تفسير غريب أبيات أبي تُواب

(قوله): يَجِيء منَ الغِضابِ دَم غَبيط و الغَبيط الطَرِيّ، ٨٦٨ والسُّقُوط ما يُجُمَّل منَ الرَّواء في الأَّنف، والنبيط قوم منَ العَجَم، والخَسَف (٨١٩) الذُّل ،

## تفسيرغريب أبيات عبد الله الله الله

من عَلَيْ الْحَامَ من عَلَيْ عَبِيط وَ الْحَامِ هِذَا الرُّوْس ، والْمَلَق الدُم ، والْعَبِيط الطَرِيْ وقد تقدَّم تَفْسيرهُما ، وبنو قَسِيِّ يبني ثقيفاً، والبَرْك الصَدْر ، (وقوله ): كالورَق الحَبيط والحَبيط هوالَّذي يَغْبِط أَي يَضْرِب بالعَصَى لِيُسْقطَ فَتَا كُلّه المَاشيَة ، والمُلتَاث هنا اسمُ رَجُل ، والبَكْرُ الفَتى الإبل ، والنّحيط الَّذي يُردَّد النَفَس في صَدْره حتى يُسْمَع له دُويّ ،

تفسير غريب أبيات خكريج بن العوجاء تفسير غريب أبيات خكريج بن العوجاء والله (قوله): رأينا سواداً منكر اللوز أخصفا وسواداً منكر اللوز أخصفا وسواداً ويني الشخاصاً على البعد، والأخصف الله يني من السلاح، ومَمْلُومة أي كتيبة مُجْتَمعة، وشهَباء يعني من السلاح، والشماريخ أعلى الجبال واحدها شمراخ، وعَرْوَى هنا اسمُ رجل يُروى بالدال والراء، والصفصف المستوي من الأرض، والمارض هنا السحاب، وحندف قبيلة، (وقوله): يَتَمَلّمانِ صَنْعَة الدَبّابات والمَجانيق والضّبور، الدَبّابات آلات تُصنّع

من خَسَب وتُعَثّى بجُلُودٍ ويدخل فيها الرَجل ويَتَصَلَّون بِحَائِط ١٩٩٩ الحِصْن ، والضبور قد فسرها ابن هشام في بعض الروايات فقال الضُبور شيء يُشيه الرُوسَ الاسباط أو نحوه يُلتَقَى بها عند الانصراف ،

تفسيرغريب قصيدة كعب بن مالك (قوله): قَضَيْنًا ن تِهَامَةً كُلَّ رَبِّ و تِهَامَةُ مَا انْخَفَض ٧٠٠ من أرص الحِجاز ، والرَيْثُ الشَـكُ ، وأَجْمَمُنَا أَي أَرَهُنا ، والحاضن المرأة الَّتي تَعْضَن وَلَدَها، وساحَة الدار وَسَطَهُا ويُقال فِارْهُمُ ، والمُروش هنا سَقْفُ البيُوت ، وَوَجُّ مَوْضَعٌ ، وخُلوفٌ هنا معناه غائبون وقد يكون الحُلُوفُ في غـير هــذا المؤضع الحاضرين وهومنَ الأضداد، والسَرَعان المُتقَدِّمون، وكَثيفٌ مُلْتَفَ ومن رَواه كَشيفاً بالشين فَمَعْناه ظاهر، (وقوله): رَجِيفاً • مَن رَواه بالراء فَيَغْني به الصوتَ الشَـديدَ مع زِلزالِ مأخوذٌ منَ الرَجْفَة وَمَن رَواه وَجيفًا بالواو فَمَعْناه سَريع يُسمّع صوتُ سُرْعَتِه ، والقَواضِبُ السُيوف القاطعـة أيضاً ، والمُرْهَفِهات القاطِعَةُ أيضاً ، والمُصْطَلُون الْمِباشرون لها ، والمُقَاثِق جمع عَقيقة وهي شُعاعُ البَرق هنا ، وكَتيف جمع

٨٧٠ كَتَيْفَةً وهي صَفَائِحُ الْحَديد الَّتِي تُضْرَب للأَبواب وغيرها، والجَدِيَّهِ الطَريقة منَ الدم ، والرَوْعُ الفَزَعُ ، والزَحَف دُنُوٌّ الناس بعضهُ م بَبعض ، والجادي الزَعْفَران ، ومَدوفُ بالدال المهملة مَعْنَاه مُغْتَلِطٌ، وعَريف هنا بمَعْنَى عارفٍ، والنُجُبُ جمع نَجِيبٍ وهو العَتَيقُ الكَرَيمُ ، والطُروفُ جمعُ طِرْفٍ وهو الكريمُ منَ الحيل أَيضاً ، وعَروفُ أي صابرٌ ، ونَزفُ أي كَثيرُ الطَّيْشِ ، والحِفَّةُ والريفُ المَواضعُ المُخْصَبَة الَّتي على المِياهِ ، ورعش مُتَقَلَّبٌ غير ثابتٍ ، والإِذْعاقُ الذُّلُّ ، (وقوله) : مُضيفًا • معناه مُشفَقٌ خائفٌ يُقال أضاف من الأمر إذا أشفَق منه ٧٧٨ وخاف ، والتليد (٨٠٠) المالُ القديمُ ، والطَّريفُ المال المُحدِث، وأَلَبُوا علينا أَي جَمَعُوا علينا ، والجذمُ الأصلُ ، وجَذَّعْنا أَي قَطَعْنَا وأَكْثَرَ مَا يُسْتَعَمَلَ فِي الأَنوف ، ولَيْنُ أَي ليَّنُ مُخْفَقَّهَ ۗ كَمَا يُقَالَ هَأِنْ وَهَانَ وَمَيْتُ وَمَيْتُ وَمَيْتُ ، وعَنيف ليس فيه رفق، والشنُوفُ جمعُ شَنْفٍ وهو القُرُطُ الَّذِي يَكُونِ فِي الأُّذُنِ ، والحُسوفُ الذُلُّ ،

تَفْسيرغريباً بيات كنانة بن عبل يَا لِيل فَضيرغريباً بيات كنانة بن عبل يَا لِيل مَضْهُورةٍ ، (قوله): فإنّا بِدَارٍ مَعْلَم لِل نَيرِيمُها وأي بِدَارٍ مَشْهُورةٍ ،

(وقوله): لا نَريمُها • أي لا نبرَح منها ولا نَزولُ ، (وقوله): ٨٧١ وكانت لنا أَطُواؤُها . وهو جمعُ طَوي وهي البئرُ . ومَن رَواه أَطُوادُها بالدال فَيَعْني بها الجبال واحدُها طَوْدٌ، وصُعْرُ الخدود هي المائلة إلى جِهة تَكَبُّرًا وعُجْبًا ، (وقوله): حتَّى يَلِينَ شَرِيسُهُا • أَي شَـديدها ، ودلاسٌ أي دُروعٌ ليّنَهُ ، ومُحَرَّقُ منا هُو عَمْرُو بنُ عامر وهو أوّلُ مَن حَرّق مرن المرب بالنار، (وقواه): لا نُشيمُها أي لا نغمذها يقال شِمْتُ السيفَ إذا أغْمَدتُه وشِمته إذا سَلَاتُه وهو منَ الاضداد، (وقول) شَـدّاد بن عارض في أبياته :

ولم تُقَاتِلُ لَدَى أَحْجَارِهَا هِدَرُ . الهَدَرُ الباطلِ الَّذِي لا يُؤْخَذُ شأره ، ويَظْمَن أي يَرْحَل ، (وقوله) (١٨٧٠): إلاّ سَمِعَ لها نقيض ٢٧٨ النَقيضُ الصوتُ ، (وقوله) (١٨٠٠): رأَيْتُ أنَّى أُهْدِيَتَ إلىَّ قَعْبَةُ ٠ ٨٧٣ القعبة القدّح،

تفسير غريب أبيات الضيّاك بن سفيان (قوله): أُتَذْمَى بَلاَئِي يَا أُبِيُّ بِنَ مَالِكِ • البَـلاءُ هَنَا ٥٧٥ النَّعْمَةُ ، والأَشْوسُ الَّذي يُمْرض بِنَظرِهِ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى ، والذَلولُ المُرْتاضُ ، والمُخيَّسُ المُذَلِّل ، ومُستَّتَمُّبسُ الشرّ طالبُه،

٥٧٥ والحُلُومُ العُقُولُ ، (وقوله) : وَمِن بَنِي سَعْدِ بِنِ لَيْثِ حُلَيْهُ بِن بَنِ مَا عَبِد الله ، يُرْوَى بالحاء المهملة فيها جَمِيماً ويُرْوَي أَيضاً جُلَيْهة بالجيم في الأول والحاء المهملة في الثاني وهَكَذا ذَكَرَه أَبوعمرو،

تفسير غريب أبيات بجيربن زهير

٨٧٦ (فوله): كَانَت عُلالة يَوْمَ بَطْن حُنَيِّن • المُلالَة منَ العَالَ وهو الشُرْبُ بعد الشُرْبِ وأراد به هاهنا مَغْنَى التَكْرار وحُنْيَنْ تَصْغَيْرُ حُنْيَن ، وأوطاسٌ مَوْضَمْ ، والأَبْرِقُ مَوْضَمْ وأَصْدَلُه الجَبِلُ الَّذي فيه أَنْوَاز من الحِجارة والرُمل، (وقوله): جَمَعَت با غُواء ، هو منَ العَيّ الّذي هو خلاف الرُشُـدِ ، (وقوله): حَسرَانًا • يَمنى الَّذين أَعيُوا هنا من الحَسير وهو المعني وقد يَجُوزِأْنِ تَكُونِ الحَسْرَى هنا الذي لا دُروعَ عليهم، والرَجْراجَة الكَتَيبةُ الَّتِي تُمَوِّج بَعْضُها في بَعْض ، والفَيْلُق الجَيْشُ الكَثيرُ الشَّديدُ ، مَلْمُومَةٌ مُجْتَمَعةٌ ، وخَضْرا يعني من لَوْنِ السِّلاح، وحَضَرُ اسمُ جَبَل وهو بالحاء المهملة والضاد المعجمة ، والضّراء هنا الأُسُودُ الضاريَة ، والهراسُ نباتُ له شَوْكُ ، (وقوله) : كَأُنَّنَا قُدُرٌ ۚ • مَن رَواه بالقاف فيعنى خَيْلًا تَجِعَلَ أَرْجُلُهَا فِي

مَواضع أَيْدِيهَا إِذَا مَشَتْ ومَن رَواه فَدُرٌ بِالفَاء فَيُريد بِه الوعُولَ ٢٧٦ واحِدُها فادِرْ ، والسابقة الدِرْعُ الكامِلَة ، والنهيُ المَذيرُ من الماء، والمُتَرَقَرقُ المُتَخَرُّك، (وقوله): جُدُلٌ • هو جمعُ جَدْلاً ، وهي الدِرْع الجَيلَدَةُ النَسْج ، (وقوله) (١٧٧٠): إِنَّمَا فِي الحَظَائر ٧٧٨ عَمَّاتُك ، الحَظائر جمعُ حَظيرَةٍ وهي الزرْبِ الَّذي يُصنَعَ ِللإِبلِ وَالغَنَمِ لِيَكُفُهُما وَكَانِ السَّيُّ فِي حَظَائِر مِثْلُهَا ، (وقوله) : وحَواضِنُكَ . يَعْنِي الَّذِي أَرْضَعَتِ النَّبِيُّ صلم وحاضِيْتَه من بني سَعَد من هُوازنَ وكانت ظئرًا له ، (وقوله) : وأو أنا مُلَمّنا لِلْحَارِثُ. أَي أَرْضَعْنَا وَالْمُحُ الرَّضَاعُ ، وَالْحَرِثُ بِنُ أَبِي شَمْرِ مَلَكُ الشَّامِ مِنَ العربِ ، والنُّعمانُ بن المُنْذُرِ مَلِكُ العراق من العـرب ، وعايَدتُه فَضْـلُه ، (وقوله) (٨٧٨) : وَهَنْتُمُونَى مَعْنَاه ٨٧٨ ضَعَفْتُمُونِي ، (وقوله): في نَسَب رَيْطَةَ بن ناصرَةَ بن فُصيَّـةَ ابن نَصْر - كذا وقع هذا بفَتْح القاف وضَمِّها، وفُصيَّـةُ بالفـاء المضمومة ذكره ابن دُرَيْدٍ وقال هو تصغيرُ فَصاةً وهو شَبيهُ الْحَيْطِ الَّذِي بَكُونَ فِي بوم النَّمِرِ، (وقوله): ولا زَوْجُهَا بواجِدٍ. هو منَ الوَجْدِ وهو الحَزْنُ أي لا يَحْزَن زُوْجُهَا عليها لأنَّهـا عَجِوزُ كَبِيرةٌ ، (قوله) : ولا دَرُّها بما كَدِ . أَصِلُ الدَرُّ اللَّبِن ، والماكد العَزيز هنا ، (وقوله): غَريرة المُتَوَسِّطة منَ النساء في السِنّ ، والوثيرةُ الرَطْبَة السَمِينَةُ من قَوْلِكَ فِراشُ وَثِيرُ اذا كان رَطْبَا ،

تفسير غريب أبيات مالك بن عوف

٨٧٨ (قوله): أَوْفَى وَأَعْطَى لِلْجَزِيلِ إِذَا اجْتُدِيَ وَ الْجَرْيلُ الْعَطَاءُ الْكَثِيرُ، (وقوله): اجْتُدِيَ أَي طُلِبَ منه الجَدْوَى وهو العَطِيَّة ، (وقوله): عرَّدت ، أي عَوَّجَتْ، والسَّمْرِيُّ الرماح، والهَبَاءة الغَبَرَةُ والهَبَاءة أيضاً اسمُ مَوْضع ، والخادر الداخِل في خدرِهِ ، والجِدْرُ هنا غابَة الأسدِ، والمُرْصدُ المَوْضع الَّذي في خدرِهِ ، والجِدْرُ هنا غابَة الأسدِ، والمُرْصدُ المَوْضع الَّذي من سَنامهِ ، السَنام أَعْلَى ظَهْرِ البَعير ، (وقوله) : فأ دّروا الجياط والمخيط الإبْرة، والشَنارُ أَقْبَحُ العار، العار،

تفسیر غریب أبیات عبّاس ابن مِرْ داس

٨٨١ (قوله) : كانَت نِهَاباً تَلافَيْتُها ، (قوله) : كانت، يعني الإيلَ والمُسْبَة ، والأجرَع والمُسْبَة ، والنهاب جمعُ نَهُب وهو ما يُنهَب ويُعْنَم ، والأجرَع

المسكان السَهْلُ ، وهُجَعَ هنا بَمْعَنَى نامَ ، والعَبَيدُ اسمُ فَرَس ٨٨١ عَبَّاسَ بِن مِرْداس ، (وقوله): ذا تُدْرأً ؛ • أَي ذا دَفْع من قَوْ لِكَ دَرَأُهُ إِذَا دَفَعَهُ ، وأَفَائِلُ جَمُّ أَفيل وهي الصِّغَارُ منَ الإبل، (وقوله): يَهُو قَان شَيْخي . يعني أباهُ عَبَّاساً ومَن قال شَيْخَيُّ فَيَعْنَى أَبَاهُ وَجَدَّه ورَواه الكوفيُّون يَهْوفان مِرْداسَ ويَسْتَشْهُدُونَ بِهُ عَلَى تَرْكُ صَرْفِ مَا ينصرف لِضَرُورَةِ الشَّغْرُ وقدذ كرابنُ هشام أن يونُس أنْشدَه هكذا ويونُس منَ البَصْرِينِن ، (وقوله): أيتَغمَقُون في الدين ، أي يَتَبَعُون أَقْصاه وعُمْقُ الشيء بُعْدُ قَعْدِه وهو بالعَين المهملة ، والرَمِيّةُ الشيُّ الذي يُرْمَى ، والنَّصَلُ حَديدُ السهم ، والقدْحُ السَّهم ، والفُوق طُرَفُ السَهَمْ ِ الَّذِي يُبِاشر الوتَر ، والفَرْثُ مَا يُوجَد في كُرش ذي الكرش،

تفسيرغريباً بيات حسان رضي الله عنه (سمر مله) الله عنه (قوله) الله عنه أيقال الله عنه (قوله) الله عنه أيقال الله عبرة ورد السح الصب يقال الله المسح المطر إذا صب (وقوله) المجفلة وأي جمعته ومنه المجفل وهو مُجتمع الناس ، وعَبْرَة دَمْعَة ، وَدِرَرُ سائلة ، والوَجْدُ الحُزُنُ ، وشماً عنا الله أمرأة ، وبَهْ كَنة أي كَثيرة والوَجْدُ الحُزُنُ ، وشماً عنا الله أمرأة ، وبَهْ كَنة أي كَثيرة

٨٨٤ اللَّخُم ، وهَيَفَاءُ ضَامِرَةُ الْحَصْرِ ، (وقوله) : لا دَنَنْ فيها . مَن رَواه بالدال المهملة فَمَعناه تَطامُنُ بالصَدر وغَوْرُه ومَن رَواه بالذال المعجمة فممناه القدرُ ومنه الذَّنينُ وما يُسيل منَ الأنف ومَن رَواه لا دَنين فيها فهو مدلوم ، (وقوله): ولا خُورُ . مه الحَوَرُ الضُّغَفُ والنَّزرُ القَليل ، ونازجَة ﴿ (١٨٠٠) بَعيدةٌ ، والحربُ المَوانُ هِي الَّتِي قُوتِل فَيهَا مرَّةً بِمد مرَّةٍ ، وتَسْتَعَرِ أَي تَلْتَهَبِ وتَشْــتَعَل ، واعْتَرَفُوا أَي صَبَرُوا ، (وقوله) : ما خاموا أي ما جَبُنُوا وما ضَجَرُوا أَي ما أَصابَهُ م حَرَجٌ ولا ضِيقٌ ، (وقوله) : والناسُ أَلْتُ أَي مُجْتَمِعُونَ ، والوزَرُ الملْجأَ ، ولا تَهَرّ أَي لَا تَكُرَهُ ، والنَادِي المَجْلُسُ ، (وقوله): سُعُرُ أَي تَوَقُّدُ الحَرْبِ وتَشَمُّلُهُا ، والمَنْفُ أَسْفَلُ الجَبَلِ ، وحَزَّابَتْ جَمَعَتْ وأعان بعضُها بعضاً ، (وقوله): وما وَنَيْنا أَي ما فَتَرْنا ، (وقوله): في هذه الحَظيرة • الحَظيرة شِبْهُ الزِرْبِ الَّدي يُصنَّع للماشِيَّة ٨٨٦ والإبل ، والقالَةُ (٣٠٠) الكلام الرَدِئُ ، والمَوْجِدَةُ العتابُ ويُرْوَى جِدَة وأَكْثَرَ ما تكون الجِدَةُ في المال، والعالَةُ الفَقَرَاءُ ، (وقوله) : أَمَنُ هُو مِنَ المِنَّةِ وهِي النَّمَةُ ، (وقوله) : ومَخذُولاً فَقَصَرْناك اللَّخذُولُ هو المَثرُوك يُقال خَذَلَه القومُ

إِذَا تَرَكُوه ولم يَنْصُروه ، والعائل الفقير ، (وقوله) : آسَيْناك . أَي أَعْطَيْنَاك حتَّى جَعَلْناك كَأَ حَدَنا ، واللّعاعة بَقْلَة خَضْرا العَمَة شَبَّة بها زَهْرَة الدُنيا ونعيه أما ، والشعب الطريق بين جَبَلَيْن ، (وقوله) : حتى أَخْضَلُوا لِحاهُم الّي بَالَّوها بالدُموع ، والغُصُن الحَضل هو الّذي بَالَّهُ المَطَرُ ،

تفسير غريب أبيات كعب بن زهير

(فوله) فَإِن أَنتَ لَم تَفْعَل فَلَسْتُ بَآ سِفٍ • أَي بِنادِم ، ممما (وقوله) : لَمَّا لك • لَمَّا كَلِمَة تُمُقال للماثر ومعناها قُمْ وانتَعِش، والنَهَلُ الشُرْبُ الثَانِي، والخَيفُ أَسْفَلُ والنَهَلُ الشُرْبُ الثَانِي، والخَيفُ أَسْفَلُ الجُبَل، (وقوله) : وَيْبَ غَيْرَك • هو بِمَعْنَى وَيْحْ غيرك،

تفسيرغريب أبيات بجيربن زهير

(قوله) : فَدِينُ زُهيْرِ وَهُوَ لا شَيَّ دينُه · يعني أَباه ، ٨٨٨ (وقوله) : وَدِينُ أَبِي سُلْمَى · يعني جَدَّهُ ،

رهریس قصید لا کعب بن زهیر تفسیر غریب قصید لا کعب بن زهیر

وهي القصيدة اللاميّة الطَويلة قال الخُشنِيّ رحمه الله ليس ٨٨٨ في المُغَازي أَشْهَرُ من هذه القصيدة ، (قوله) : بانَتْ سُعادُ

٨٨٨ فَقَلِّي اليومَ مَتْبُولَ • بانت ذهبَتْ وفارَقَتْ والبَيْنُ الفراقُ ، وسُعادُ اسمُ امْرَأَةِ ، ومَتَبُولٌ هالِكٌ وأَصْلُهُ مِنَ التَبْلِ وهو طَلَبُ الثَّارِ ، و مُتَيَّمْ مُعَبَّدُ مُذَلَّلُ ومنه تَيْم اللَّات أي عبد اللَّات، (وقوله) : إِلا أَغَنُّ مَ الْأُغَنُّ هَنَا الصَّيُّ الصَّغِيرُ الَّذِي فِي صَوْتَهِ غُنَّةً وهي صَوْتُ يَخُرُج من الخياشيم، وغَضيضُ فاتِرُ الطرف، ﴿ وَهُيْفًا ﴿ صَامَرَةُ الْبَطْنِ وَالْحَصْرِ ، وَعَجَزَا ۚ عَظَيْمَةُ الْعَجِيزِ، وَهُو الردف ، وتَجلوا أي تَصفِّلْ ، والمَوارِضُ هنا الأسنانُ ، والظلم شدَّةً بَريق الأسنان ويقال هو ماؤها ، ومَنهُلُ مُستَقَى ، والرَاح من أَسْمَاءِ الْحَمْرِ ، وشُجَّت مَرْجَت ، (وقوله) : بذي شَبَّم ِ . يعني ماء باردًا، والشبَمُ البردُ، والمحنية منتهى الوَادي ويقال ما انْعَطَف منه، وأَبْطَحُ مَوْضع سَهْلٌ، ومشمُولٌ هَبَّتْ عليه ريح الشَّمال وهي عندهم باردَة أإذا هُبَّتْ ، والقُدَّا مَا يَقَعَ في الماء من يَبْن أَوْ عُودٍ أَوْ غَيْرِه وكذلك ما يَقَع في العين أَيضاً ، (وقوله) . أَفْرَطَه أَي سَبَق إِليْـهِ وَمَلاَهُ ، وصَوْبُ مَطرٌ، وغادِيةٌ سَحابَةٌ مَطَرَتْ بِالغُدُوِّ، واليمَاليل الحَبابُ الَّذي ٨٩٠ يَعْلُو عَلَى وَجْهِ المَاءِ وهِي رُغُونُهُ ، والخُملَّةُ (١٩٠٠) هذا الصديقَــةُ يقال هي خُلَّني أي صَديقتي وصاحبَتي، (وقوله): قد سيط

من دَمِهَا • يُرْوَى بالشين و بالسين المهـملة فَمَن رَواه بالسين ٨٩٠ المهملة فمعناه خَلَط يُقال سِطتُ الشيُّ أسوطُه إذا خَلَطتُه ومَزَجْتُه ومَن رَواه بالشين المعجمة فممناه عَلا وارْتَفَع يُقال شاطَ الدمُ يَشيطُ إذا عَلا و بالسين المهملة أُحْسَنُ في المَعْنَى ، والوَلْعُ الكذب ، والفول ساحِرةُ الجِنّ ، وعُرقوبُ اسمُ رَجُل أَخْلفَ مَوْعِدًا فِي حَديثِ مشهور فَضَرَبَتِ المَرَبُ بِهِ المثلِ فِي خُلْفِ الوَعْدِ ، وإِخَالَ بَكَسْرِ الهمزة أَنْهَ أَلِنِي تَميمٍ ، والمَراسيلُ السّريعةُ ، وعُذافرةٌ ناقةٌ ضَخَه ، والأينُ الفُتُور والإعياء ، والإِرْ فَالُ التَّبْغِيلِ ضرَّ ال منَ السير ، ونضَّاحَةُ بالحاء والخاء هي الَّتي يَرْشَحَ عَرَفَهَا وقال اللُّغَويِّيون النَضْخُ بالحاء المعجمة أَكْثَرُ مِنَ النَصْبِحِ، والذِفْرَى عَظَمْ فِي أَصْلِ الاذُن، وعَرْصَتُهَا الشيُّ الَّذي يَقُورَى عليه ومن رَواه ولاجها فعناه أضعفها، وطامسُ مُتَغَيَّرُ ، والأعلامُ المكلمات الَّتي تكون في الطُرُق يُهْتَدَى بها وأراد أنَّه ليس بها عَلَمْ ، والجادُ جمعُ نَجَدِ وهو مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَرْضِ ، والمُفْرَدُ هِنَا الثُورِ الوَحْشِ الَّذِي انفرد في السَعَرَاء، والبَّهق الأبيُّض بفتح الهاء وكسرها، والحَزَّانُ بالحاء المُهْمَلَة المواضع المرْتَـفَعَة واحدُها حَزينٌ ، والميلُ هنا

٨٩٠ المَلَمُ الَّذِي يُبْنَى على الطَريق، ومُقَلَّدُها عُنْقُهَا، وفَمْمَ مُمتَلَىٰ ، ومُقَيَّدُها ، وضعُ القَيْدِ ، (وقوله) : أخوها أبوها وعَمُّها خالُهــا يربد أنَّها مُداخِلَةُ النَّسَبِ في الكَرَم لم يَدْخُل في نُسَبَها ، وهَجِينُ وَلَمْجَنَة هَنَا الْكَرَيْمَةُ وَهِي مِنَ الْهَجَانِ وَهِي الْبَيْضُ منَ الإبل وهي كرامُها ، وقودا الطويلة ، وشَعْليلُ سَريعة ، ولَبان صَـدُرْ ، وأَقْرَابُ حَـمُ قُرْب وهي الحاصرَة وما يَليها ، وزهاليلُ أَملَسُ، وعَيْرَانَةٌ تُشْبُهُ العَيْرِ في شِـدَّتِهِ ونشاطِهِ، والعيرُ هنا حِمَارِ الوَحْشِ ، والنَّحْضِ اللَّحَمُّ ، والزَّوْرُ أَسْمَلُ الصدر، وقَوْا، في أَنْهُمَا ارتفاعُ، وحرَّنَاها أُذُناها ، وقاب قرُب تَـقُولُ بَيْنِي وَبَيْنُهُ قَابُ قَوْسُ عَي قَرُبُ قُوسٌ ، (وقوله): لحبيبًا . هو تَثَذيَةُ لحَى وهو العَظمُ الَّذي عليه الخُدّ واللَّحيَـة لِذِي اللَّحِيَّةِ ، والخَطَمُ الأَنْفُ ، وبرُطيلُ خَجِرٌ طويلٌ ويُقال هي فاس طَويلة ، وتُمرّ تُمدّ وتحرّك ، والعَسيبُ جَريدُ النخل ، والحُصَل جمع خُصنَةً وهي اللفافة منَ الشَّعر ، غارزٌ قَليلُ ا اللَّبَن ، (وقوله) : لم تَخُوَّ نه ، أي لم تُنقَصْهُ ولم تُضَعَّفُهُ ، والأحاليلُ جمعُ إِحْليلِ وهو الثَقْبِ الَّذي يَخَرُج منه اللَّبَن وهو من الذكر الَّذي يخرج منه البول ، وتَهُوى تُسْرِع ، (وقوله):

على يَسَراتِ ، يعني قُوائمها لأَنَّهَا تُحْسِنِ السِّيْرَ بها كُلَّهَا ، وذُوابل شــداد، والغجايات (٩٩١) جمــعُ عُجاية وهي عُصْبــةُ تَكُون ٨٩١ فوق مَرْبط التَمَيْد من ذي الخفّ ومن ذي الحافر ، ورَيمٍ م مُتَكَسِّر مُتَفَرَّقٌ ، والأكمُ الكُدِّي واحدُتها أَكَهُ ، والحرُّباء ضَرُّبُ منَ المظاء ويُقال هي أُمُّ حُبَيْشٍ ، (وقوله) : مُنْ تَبِيًّا مُنْ تَدَفِعاً ، وضاحيةٌ ما بَرزَ منه للشمس ، ومُملول مُحْرَق، والمَلَّة الحجارَةُ والجَمْر ولرَماد، والحادي الَّذي يَسوق، والبُقُعُ الَّتِي فيها أَنُوان وكذلك الرُقَطُ، والجِنَادِبُ جمعُ جُنْدُب وهو ذَكَرُ الجرَادِ ، (وقوله) : قيلوا هو أَمْرُ مِنَ القَائلَةِ أَي أَنْزُلُوا واسْـتَرَيحُوا ، (وقوله) : كَأَنَّ أُوْبَ ذِراعَيْهَا ، الأُوْبُ الرُجوعُ يُقال آب إِلَى كذا إِذا رجع إليه ، وتَلَفَّع اشْتُمَل ، . والقُور جمعُ قارَة وهي الجبل الصغير، والعَساقيلُ أَمْعُ السَراب، والفاقدُ الَّتِي فَقدَتْ وَلَدها يُقال فاقدُ للمُذكِّر والمُؤَنَّث ، والشَمْطاء الَّتي خالَطها الشّيبُ والشّمُطُ اختلاط الشّعَر الأسوّد بالأبيض ، ومُعُولَةٌ رافعَةٌ صوتَهَا بالبِّكا، والمثاركيلُ جمعُ مِشْكال وهي الفاقد أيضاً ، والضِّبعان لَحْمَتَا العَضُدَيْنِ ، وتَفْرِي تَقَطَّع، واللَّبَانِ الصَّدْرِ ، ورَعابِيلِ قِطَعْمُ مُتَنَفَّرَ قَة ، (وقوله) : على آلةٍ

حَذَباءَ عَجُمُولَ • قيل هي النَّعْش وقيل هي الداهِيَّــة أي لا يَسْتَقَرّ عليها ، (وقوله) : لظَلّ تَرْعُدُ من وَجْدِ بوادِرُهُ . البوَادِرُ اللَّحْمِ الَّذِي بين العُنْقِ والكتف، وضيغُمْ أَسَدَّ، وضرامُ الأَرْضُ مَا وَارَاكُ مِن شَجَرَ ، وَعَخْدَرُ الْأُسَـد غَابَتُهُ وَأَجَمَتُهُ ، وعَثْرَ اسمُ موضع ِ تُنْسَبِ إِليه الأسود، غِيلُ أَجَمَةُ أَيضاً، ٨٩٧ ويُلْحِم (٨٩٢) يُطْعِمُهم اللَّحِم ، (وقوله) : ضرغامين ، يعني أسدَين وأراد بهما شبيهَــهُ ، (وقوله) : مَعَفُورٌ ، أَي مُمَرَّغُ بِالْعَفْر وهو التُراب، وخرَاديلُ مُتَفَطِّعَةٌ، ويُساورُ بيُواثب يقال ساوَرَه أَي واثَبَه ، ومغلولُ أي قد أُثَّرَ فيه ، والجَوَّ هنا موضع ، والأراجيل الجَماعاتُ مِنَ الرجال ، ومُضَرَّخُ أَي مُخَضَّبُ بالدماء، والبَرْ الثيابُ ، والدِرْسانُ تَوْبَان خَلقان ، وأَنْكاسُ جمعُ نِكُسِ وهو الَّذي منَ الرجال ، وكُشُفُ لا تراسَ لهـم ويُقال شُجِعاتُ لا يَنكَشفون أي لا يَنْهَز مون وهو جمعٌ وواحدُه أَكْشَفُ ، وميلٌ جمعُ أَمْيَلَ وهو الَّذي لا سَيْفَ له وقيل هو الَّذي لا تُرْسَ له وقيل هو الَّذي لا يُحُسن الرُكوبَ فَيَميل عن السَرْج ، والمُعازيل ُ الَّذين لا سلاَّح معهم ، والزُّهُرُ البيضُ ، (وقوله) : عَرَّد ، أَي نَكَّب عن قِرْنَهِ

وهُرَبَ عنه ، والننابيلُ جمعُ تِنْبالِ ، وهو القَصيرُ ، والمَرانينُ ٨٩٢ الأنوفُ، وسُوابِـغُ كَامَلَةٌ ، (وقوله) : شُكَّتْ. أَي أُدْخَلَ بعضها في بعض ، والقَفَعاء ضرب من الحَسك وهو نبات له شَوْكُ تَشْبَهُ بِهِ حَلَقُ الدِرْعِ ، وَعَجْدُولُ مُحْدَكُمُ السَّرْدِ ، وتَهْلَيلُ فِرارٌ يُقال هلَّلَ عن فِرْنِهِ إِذَا فَرَّ عنه والله أَعْلَمُ ، تفسيرغريب أبيات كعب بن زهير (قوله): في مقنب من صالح الأنصار ، المقنبُ الجَماعَةُ ٢٩٨ منَ الحَيْلِ وجَمَعُهُ مَقَانَتُ ، والسَّمْبَرَيُّ الرماحُ ، (وقوله): كَسُوالفِ الهُنْدِيِّ . يُريد حُواشيَ السُيُوفِ وقد يُريد بهِ الرماحَ أَيضاً لأنَّها قد نُسبَ إلى الهند، (وقه له) والزابدين. بُريد المانعين والدافعين، والمُشْرَفِيُّ السيفُ وأَراد بهِ هاهنا الجِنْس، والخَطَّارُ اللَّهُ تَزَّ، ودربوا تَعَوَّدوا، وخَفَيَّـةٌ مَوْضعُ

يُريد المانعين والدافعين، والمَشرَ فِيُّ السيفُ وأَراد بِهِ هَاهنا الجَيْس، والخَطَّارُ المُهنتز، و دربوا تعوَّدوا، وخَفية مَوْضعَ تُنْسَب إليه الأسود، وغلب غلاظ ، وضوار متُعَوَّدة ، ومعاقيل جمع مُعَقلٍ وهو الموضع المُمتَنع ، والأغفار جَمع غَفرٍ وهو ولذُ الوَعل ، (وقوله) : ضَرَبوا عَليًّا يوم بدر ضَربة ، يريد عليّ بن مسعود بن مازن العَسَّانيّ و إليه تُنْسَب بنو كِنانة لأنه كَان كَفل ولد أُخيه عَبْد مناة بن كنانة بعد وَفَاته فَنُسَبوا إليه ،

مه (وقوله): أمارِي أَي أُجادِل، وخَوَت النُجومُ أَي عَرَبَتْ ولم يَكُن لهما تأثيرٌ على زَعْمِهِم، وأَعْلُوا أَقْطُوا مِنَ الْمَحَلِ وهو لكَن لهما تأثيرٌ على زَعْمِهِم، وأَعْلُوا أَقْطُوا مِنَ اللَّحِلِ وهو القَحْطُ، والطارِقون اللَّذين يأتونَ باللَّيلِ ومَن أَتاكَ لَيْلاً فقد طرَقك، والمقارِي جَمعُ مِقْراةٍ وهي اجْفَنةُ الَّتِي يُصِنَع فيها الطَمَامُ لِلاَّضْياف،

انتهى الجزء السابعُ عَشَرَ بحمد الله تعالى وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم

# النالخالين

وَصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وعلى آله وسلَّم تسليماً

### اكجزء الثامن عشر

(وقوله): يُصْمَدُ إِلَيه • أَي يُقْصَدَ يُقال صمَدَتُ إِلَيه إِذا ٧٩٤ قصدت إليه، والشُّقَّة بُعدُ المسير، (وقوله): بني الأصفر ويعني الرومَ يُقالُ إِنَّهم من أَوْلاد عَيْصو بن إِسْحَقَ عليه السلام وكان فَمَا يُقَالَ مُصْفَرَّ اللَّوْنِ وأَمَّا الرومُ القَّديمَةُ فَهُم يونانِ ، (وقوله): عند جاسوم ، هو اسمُ مُوضع ، (وقول) الضحَّاك في الشعر: يَشيطُ بها الضحَّاكُ وابنُ أُبَيْرِق • يَشيط أَي يَحَتْرِق يُقال شاطَ يشيط إِذَا الْتَهَابِ وَاحْتَرَقَ ، (وقوله) : طَبَقْتُ يَهِ يَ عَلَوْتُ ، (ونوله) : كَبْسَ سُوَيْلُم مِ هُ البيتُ الصَّغَيرُ وقِد رُويَ كَيْسَ بالياء ورُويَ أَيضاً كبش والصَحيـج كَبْسَ بالباء المَنقوطَة بواحدَةٍ من أَسْفَلَهِـا والسـين الْهُمْلَة ، (وقوله): أَنُو • أَي أَنْهَضُ مُتَفَاقِلًا ، (وقوله) (٨٩٠): فأعطاهما ناضحاً له . الناصح ٨٩٦

الجُمَلُ الَّذي يُستَقِى عليه الماء ، واستُتَب معناه تَتَابَع واستُمَرّ ، وذُكَّر في نسب عَبْدِ العَزيز بن مُحمَّد الأنْدَراوَرْدِي ورَواه ٨٩٧ بعضهُم الدَراوَرْدِيُّ وهو المشهورفيه، (وقوله)(١٩٩٠: نَحْوَ ذُباب. ذباب هنا اسمُ موضع ، والحرف موضعُ أَيضاً ، (وقوله): في عَرِيشين لها • العَريشُ هنا شبيهُ الخيْمَة يُظلَّل فيكون أَبْرَدَ الأُخْبِيةِ والبيوتِ ، (وقوله): في الضح والريح والضح الشمس، ٨٩٨ (وقوله) (١٩٨٠): أُولَى لك يا أَبا خَيْثُمَة . أُولِى كُلمة فيها مَغْنى التُهْديدِ وهي الممُ سُمَّىَ به الفَعْلُ ومعناها فيما قال المُفَسِّرون دَنَوْتَ مِنَ الْهَلَكَةِ ، (وقول) : أَبِي خَيْثُمَة فِي أَيْبَاتِهِ : ترَكْتُ خَضَيبًا فِي العريش وصِرْمَةً • الْحَضيبُ اللَّخْضُوبَةُ بالخاء، والصِرْمة هذا جماعة النَّخل ، (وقوله) : صَفَايًا . أَي كَثيرةُ الحَمْلِ وأصْلُه في الإبل يُقـال ناقة صَفَى ۖ إذا كانت غَزيرةً الدَرّ وجَمعُها صَفَايا ، والبسْرُ التَمْر قبل أَن يَطيبَ ، (وقول ): تَخَمَّمُ أَي أَخَذ الإر طاب فاسود دَّ، وأَ يمَحت انقادت، (وقوله) شطرَه وأي نَحْوَه وقَصْدَه ومنه قولْه تعالى : شَطْرَ ١٩٩ المَسْجِد الحَرام ، و بَمَّم قَصْد ، ( وقوله ) (١٩٩٩) : سجَّى ثَوْبه ، أَي ٩٠٧ غَطَّاهُ على وَجْهِهِ، واستَحَتْ راحلتَه وأي استَعْجَلَها، (وقوله) (٩٠٢):

وهوآخذ بحَقِبها والحَقبُ حَبَلٌ يُشدّ على بَطن البَعير سوى الحزام الَّذي يُشَدَّ فيه الرَحْلُ ، (وقواه) ( عَفْرُج من وَسَلَ ، الوَشلُ ٩٠٤ حَجَر أُو جِبَلَ يَقْطُرُ مِنْهُ المَاءُ قَلَيْلًا قَلَيْلًا وَالْوَشُلُ أَيْضًا القَلَيْلُ مِنَ الماء،والمسيح كيمام من شعَر أَسوَدَ،(وقوله) (٥٠٠): في الغَرَز. ٩٠٥ الغَرْز لِلرجْل بمَنْزَلَة الركاب لِلسَرْج ،(وقوله): أُحوَّزُ .أَي أَبْعِدُ ، (وقوله): وحَسّ كَامة مناها أَتَالَمُ يقولها الإنسان إذا أُصيبَ بشَي َّوْ لَا لا صُمعيّ هو بمعنى أَوْه، (وقوله). الشطاط. هو جمعُ شَطَوهُ و الصَّغيرُ نَباتِ شَعَرَ اللَّحْيَةُ ، (وقوله) (٩٠٠): ٠٠٠ الَّذِينَ لَهُم نَعُمُ بِشَبَدَكَةً شَدَخُ ، جعل شبَكَةً مَعَما أُضيف إليه اسمَ مكان ورَواه أبو على بشبَكة شَذْخ قال وتَفْسيرُه كثيرٌ قال الشيخ الفقيه أبو ذرّ رضي الله عنه وهو على هذه الرواية صِفَة " للنَّعم ، (وقواه):حتى نزل بذي أُواز •كذا وقع في الأصل بفتُنْ الهُمَزَة والخُشَنيُّ يَرْويهِ بِضَمَّ الهُمْزة حَيْثُ وقع، والسَمَفَ أَغْصَانُ النَخْلَةِ ، ( وقوله)(٩٠٧): وبجاد بن عُثَانَ • رُويَ ٧٠٠ هنا بالباء والون وبجاد بالباء قَيَّده الدارَقُطْنِيُّ، (قوله) (٩٠٨). والناس م. و الَيْهَا صُعْرٌ مَ هُو جَمَعُ أَصُعْرَ وَهُو المَائِلُ وَمَنْهُ قُولُهُ تَعَالَى : وَلَاَّ تُصَمِّرُ خُدَّكَ لِلنَّاسِ • أَي لا تَدرض عنهم ولا تُمِل وَجَهَك إلى

٩٠٩ جهة ِ أُخْرَى ، ( وقوله ) (٩٠٩ : وتَهَرَّطَ النَزْوُ . أَي فَات وسَبَق والفارطُ السابقُ المُتَقَدِّم ومنه قوله صلعم انا فرَطُكُمُ على الحُوْض ، (وقوله) : مَغْمُوصاً عليه في النفاق أي مُطَعُوناً عليه يَقَالَ غُمُصَتُ الرَجُلُ إِذَا طَعَنْتَ عَلَيهِ } ( وقوله ) : حَضَرَني بَتِّي • البُّ الحَرْنُ ، (وقوله): أَظَلُّ • أَي أَشْرِف وقَرُب، ٩١١ (وقوله): زاحَ عني الباطلُ • أي ذَهَب وزالَ ، (وقوله) (١١٠): حتى تَسُوَّرْتُ . أي عَلَوْتُ وفي كتاب الله تعالى: إِذ تَسُوَّرُوا المحرَابَ ، (وقوله) : وإذا نَبَطِيُّ ، النَّبطُ قومٌ من الأعاجم ، (وقوله): في سَرَفَة من حَرير السَرَقَة الشُّقَّة منَ الحَرير وقال بعضهُم السَرَقُ أَحْسَنُ الحَريرِ وأَجْوَدُه ، ( وقوله ) : فَسَجَرْتُهُ مه أي أَلْهَبْتُ التَّنُورَ بها يمني أنَّه حَرَّقها ، (وقوله) (٩٠٠): لا يَأْمَن لكم سَرَبُ و السَرْبُ المالُ الرَاعِي والسرْبِ أَيضاً الطَريقُ ، (وقوله): وهو ناب القَوم ، يعني سَيَّدَ القَوْم و المُدافِعَ عنهم ، (وقوله): وصَبرَ يَشْتَدُّ و أَي وَثب يقال صَبَر الفرَس إذا جَمَعَ ٩١٦ قُواتْمُهُ وَوَثَبَ ، (وقوله) (٩١٦): بفَطُور نا وسَحور نا قال ابن هشام الفَطور هو الشيُّ الَّذي يُو كُلُ وكذلك السَّحور ، ( وقوله ) : وخرج نساء ثَقيفٍ حُسَّرًا أي مَكْشوفاتِ الوُجوهِ (وقوله):

النساء (٩١٨): لتُبْكِينَ دُفّاع ، سمَّتُها دِفاعا لأنبّا كانت تَدفع ١١٨ عنهم وتَنْفَع وتضرُّ على زَعْمهم ، والرُضَّاعُ اللثَّام من قولهم لثيم راضِع ، والمصاغُ المُضارَبَة بالسيوف ، ( وقوله ) : واها لك . هي كلمة تقال في معنى التأسنُّفِ والتَّحَزُّن ، (وقوله): إنَّ عضاَهَ وَج والعضاهُ شَجِرٌ له شؤكَّ وهو أُنْواعٌ واحدَتُه عضةٌ ، وَوَجْ اسمُ مَوْ ضِم بالطائف، (وقوله): لا يُعْضَدُ . أَي لا يُقْطَع يقال عَضدتُ الشجرةَ إِذا قَطَعْتُهَا ، (وقول) أوس بن حَجْرِ فِي بَيْتُه (٩٢٠): وملَكُ فيهم الألا؛ والشَرَفُ الألا؛ هي ٩٧٠ النهَم ، (وقول) الشاعر في بيته (٩٢٢ : ساقوا إِلَيْك الحَتْفَ غيرَ ٩٢٢ مَشوب، أي غيرَ مَخْلُوطٍ يُقال شُبْتُ الشيء بالشيء إذا خَلَطتُه، (وقوله) (٩٢٠): ثمّ ما نَعَى عَليهم . يُقال نَعَى عليه كذا وكذا أي ٩٧٤ عَانِهُ عَلَيْهِ وَعَتْبَةُ فَيْهِ ، والشُّقَّةُ بُعْدُ المَسير ، ( وقول) الأجدَع في بيته: يَصْطَادُكُ الوَحَدُ المُدِلُّ بِشَأْوهِ . يعني بِهِ الفرَسَ ، والوَحَد المُنْفَرَد وَكَذَلِكَ الوَحِدُ بِكُسُرِ الحَاء يعني فرساً والجُـيَّدُ روايةُ مَن رَوَى الوَحَد المُدِلِّ بِالنَّصِبِ ويعني به الثَوْر الوَحْشِيَّ ويُضْمِرُ في قوله يَصْطَادُ حَمِيرًا يَرْجِعِ إِلَى فَرَسٍ مُتَقَدِّم الذِّكُر ، وشأ وُهُ سَبْقُه ، والشَّريج النوع يُقَــال هما شَريجانِ

أَي نَوْعَانِ مُخْتَلَفِانِ ، والشَدُّ هَنَا الجَرْيُ ، والإِيضَاعِ وقد فَسَّره ابنُ هِشِامِ ،

تفسيرغريب قصيلة حسّان

(قوله): وَمَعْشَرًا إِن هُمْ عَمُّوا وَإِن حُصلوا • أي جُمعوا كُلُّهُم وأَرادَ حُصِّلُوا بِالتَّشْدِيدِ فَحَفَّهُه ومَن قال عَمَّوا وإن حَصَلُوا بِالْفَتْحِ فَقَد نُسَبِ الْفَعْلَ إِلَيْهِم يُريد و إِنْ عُمَّوا أَنْفُسَهُم وحَصَّلُوهَا ، ( وقوله ): فما أَلُو ا ولا خذَّلوا . بريد ما قصَّروا تَــُقُولُ مَا أَلُوا فِي كَذَا أَي مَا قَصَّرُوا فَيه وَمَن رَواه فحــا آلَوْا بالمَدّ فَمَعْناه ما أَبْطُوا حكى ابن الأعرابي آلَ الرَجل اذا أبطأ وتَوانَى ومَن رَواه أَلُّوا بتشديد اللام فَيُريد به أَنَّهُم لم يُقَصَّروا أَيضاً وهو بَعنني الأُوّل إلا أنّه شدَّدَه مُبالَغَة ، (وقوله) : ولا خَذَلُوا وَأَي مَا تُرَكُوا ، والدَخْلِ الفَسادُ ، (وقوله) : ضَرْب رَصين و أي ثابت مُخْكَمَ ، (وقوله) : فدا خاموا وما نَكَلُوا و خاموا أي رَجَمُوا فلا يَكُونان إِلاَّ رُجُوع هَيْبَة وفَزَع ، (وقوله): داسوها بِخَينهم • أي وَطنوها ، والأسلُ الرماحُ ، ورَقَصُ ضَرْبُ منَ المُشَى ، والحَزْنُ ما ارْتَبْهَم منَ الأَرْض ، (وقوله): يَمُلُّهُم • أَي يُكُرَّ رُها عليهم ، ونَهلوا شَرِبوها أَوَّلاَ ،

والرسل الإبل، (وقوله) (٩٠٠): ومُستبسلٌ أَي مُوطِنَ نَهْسَهُ ٩٣٠ على الموت ، ومُستأسِدٌ أَي شَديدٌ بَمَنْزِلَةُ الأَسَد، والقَهَل على الموت ، ومُستأسِدٌ أَي شَديدٌ بَمَنْزِلَةُ الأَسَد، والقَهَل الرُجوعُ ، (وقوله): حين أَتَصِل وَ أَي حين أَنتَسِب بُقالُ اتَصل بقبيل كذا أَي انتَسَب إليه،

تفسير غريب أبيات كحسّان أيضًا

(قوله) : إِلهُ بِأُيَّام مضت ما لها شكلُ . أي ما لها . سه مثلُ يُقال هذا شَكُلُ هذا أَي مِثلُه ، (وقوله): بأُسْرهم. أَي بَكَابُّهِ ، و يَرُبُّون أَي يُصالِحون ، (وقوله) : إِذَا اخْتُبِطُوا أَي قُصدوا في عَجُلسهم والمُختَبطُ الطالبُ للمعروف ومَن رَواه اخْتُطبوا فهو منَ الخُطْبَة ، ونَديُّهم عَجَلسهُــم ، والعَلْياء الموضع الْمُرْتَيْفِعُ ، والحَمَالةُ ما يَتحمَّلُه الإِنْسانِ من غُرُم في دِيةٍ ، (وقوله): وحِلْمُهُمُ عَوْدُ وَالْمُورُ الْقَدِيمُ الْمُتَكَرِّرُ ، (وقوله): ومناً أَمينُ المُسملين ، يعنى سَعَدَ بنَ مُعاذِ ، (وقوله): ومَنْ غَسَّلتُهُ من جنابته الرسلُ . يعني حنْظَلَة الَّذي غَسَّلتُهُ الْمَلائِكَةُ حِين اسْتُشْهُدَ يومَ أُحُدِ وقد نَقدّم ذِكرُه، ويعني بالرُسل هنا الملائكة ،

تفسيرغريب قصيدة كِحسَّان أيضًا (قوله) : كَرَامٌ إذا الضَّيْفُ يَوْماً أَلَم و أَلَمَّ مَعْناه نَزَل، والأَيْسَارُ جَمِعُ يَسَرِ وهُو الَّذِي يَدْخُلُ فِي المَيْسِر ، والْمَسِنَّ الكبير، والسنيم المَظيم السنام وهو أُعْلَى الظَّهْر، (وقوله): بأُمْر غُشُمُ • هو منَ الغَشَمَ وهو أَسُواْ الظُّلْم ، (وقوله) : فأنْبُوا • أراد فانبؤا فخفَّف الهمزة ، و إرَمْ هي عادٌ الأُولَى ، (وقوله) : ودُجِّنَ فيها النَّعَم وأَي أُتُّخِذَ في البُيوتِ يُقال دَجَنَ بالمكان إِذا أُ قامَ فيه والداجنُ كُلُ ما ألفَ الناسَ كالحُمام والدَجاج وغير ذلك ، والنَواضحُ الإبلُ الَّتي يُستَقَى عليها الماء، وعَلْ عَلْ زَجْرٌ تَزْجُرُ بِهِ الإِبلَ، وهَلُمَّ بَمَعْنَى أُقْبِل، والقطافُ ما يُقطَف منَ العنَب وغَيْره، والهجان البيضُ وهو من أَكْرَم أَلُوان الإِبل، وقُطُم شَهُوانَ للضِراب هائج ، (وقوله): حَبَنْهُنا . أي قُدْنا ، وجَلَّاوِهَا غَطَّوْهَا ، والأَدَمُ الجُلْدُ ، ومَغَجُ الخُيول سُرْعَتُهَا ، ودَهم أي جاء غَفَالَةً على غَيْر استعدادٍ ، والسَلْهَبَةُ الفَرَس الطُّويلةُ ، والصِّيانُ والصُّوانُ ما يُصانُ به من الحال ، والسَّأْم المالُ ، (وقوله): مُطار الفؤَّادِ . يَعْنَى ذَرَكِيُّ الفُؤَّادِ ، والفُصوصُ مَفَاصِلُ العِظامِ ، والزُلِّم القَدَح ، والكُمَاةُ الشُجْعانُ ، والبُّهمُ

الشُجْعَانِ ايضاً واحِدُهم بَهْمَةً ،وغَشَمُوا (٩٣١) أَجارُوا واشتَدَّ ظُلْمُهُم، ٩٣٧ (وقوله): لا يَنْكُلُونَ • أي لا يَرْجِمُونَ هَائِينِ ، وأَبْنَا أي رَجَعْنَا ، ولم نَرم أي لم نَبْرَح ولم نَزل ، (وقوله): بدين قِيم . مُستَقيم لَيْس فيه اغو جاج "، (وقوله). لا تَحْتَسُم وأي لا تَنقَبض يُقال احتَشَمَتُ من فلان أي انْقَبَضتُ منه ، (وقوله): ان يُخْتَرَمُ معناه ان يَهْلِك ، وبُغاةٌ جمعُ باغٍ ، (وقوله) : مَيْعَـةٌ . أَي صِقَالٌ يُشْبِهُ المَاءَ في صَفَاتِهِ، والذُّبابُ حَدُّ طَرَفِ السَّيْفِ، وخَذِمْ قَاطَعُ وهو بالذال المعجمة لا غيرُ ، (وقوله): لم يَنْبُ . أَي لَمْ يَرْ تَدْفَعُ وَلَمْ يَرْجَعُ، والقُرُومِ السادَةُ ، والْجَدْ التَّليد هو الشَرَف القَديم، وأشَمُّ مُرْتَدَفعْ، وانْفَصَم انْقَطَع وانْقَرَض، (وقوله): و إن خاس معناه غَدَر يُقال خاسَ بالعَهْد إذا غَدَر به،

> انتهی الجزء الثامن عشر بحمد الله تعالی وصلَّی الله علی سیّـدنا محمَّد وآله وصَحبْه وســلّم

# النبالج

وصلَّى الله على سيَّدنا محمّد وعلى آله وساَّم تسليماً المجزِ التاسع عشر

٩٣٠ (قوله): ودَوَّخَهَا الإِسلام، أَي وَطَنِّهَا وذلَّلها، (وقوله): في وفد بني تَميم نُعيْم بن يزيد • كذا وقع في الأصل ورَواهُ الخُشَنِيُّ نُعَيْم بن بَدْر والصَواب ابن بزيد ،

تفسيرغريب قصيدة الزبرقان ابن بدر

٩٣٥ (قوله): مِناً المُلُوكُ وفيها تَنْصَب اليَّهُ والبَيعُ مُواضعُ الصَلَواتِ والبِاداتِ واحدُها بِيمَةٌ ، (وقوله): إِذا لَم يُؤْنَس الصَلَواتِ والبِاداتِ واحدُها بِيمَةٌ ، (وقوله): إِذا لَم يُؤْنَس القزَعُ ، القَزَعُ جَمعُ قزَعَه وهو سحابُ زَقيقُ يَكُونُ في القزَعُ ، القَزَعُ ، القَزَعُ ، هُويًا ، أَي سِرَاعاً ، والكُومُ (٢٦٥) جمعُ عَم العَظيمةُ السَنامِ مِنَ الإِبلِ ، (وقوله): عَبْطاً ، كُوماء وهي المَظيمةُ السَنامِ مِنَ الإِبلِ ، (وقوله): عَبْطاً ، أَي مات من غَيْر عِلَةً يُقال اعْتَبُط الإِنْسانُ إِذَا مات شابًا

أو من غير عِلَةً ، والأَرُومَة الأَصْل ، (وقوله) : وفيناً تُقْسَم ٩٣٦ الرُبَعُ ، يريد رُبَعَ الغَنيمة وكان الرئيسُ في الجاهليّة يَأْخُذُ الرُبَعَ منَ المَغْنَم والرَبْع والرُبْع راحِعان إلى هـ فدا المَغْنَى ، الرُبَعَ منَ المَغْنَم والرَبْع والرُبْع راحِعان إلى هـ فدا المَغْنَى ، تفسير غريب قصيدة حسان (٩٢٠ - ٩٢٠)

(قوله) : إِنَّ الذُّوائِبَ من فَهْرِ وَإِخْوَتَهُـم • الذَّوائِبُ ٣٦٦ الأعالي وأراد بها هنا السادَّة ، والسَّجيَّـةُ الطبيعَـة و لَحَلية لهُ ، (وقوله) (٩٢٧) : مَا أَوْهَتْ أَي مَا هَدَمَتْ ، (وقوله) : مَتَعُوا ، ٩٣٧ أَي زادُوا يُقال مَتَع النَّهَارُ اذا ارْتَفعتِ الشَّمْسُ ، (وقوله): لا يُطْبِعُونَ ۚ أَي لا يَتَدَنَّسُونِ وَالطَّبْعُ الدَّنَّسُ ، (وقوله) : إذا نَصَبْنًا • يريد إِذا أَظْهَرْنا لهم العَداوة ولم نَسرتها لهم ، والذرَعُ بالذال الممجمة وَلَدُ البَقَرَةِ الوَحْشيّةِ ، والزغانف أَطْرافُ الناس وأَتْبَاعُهُم ، وخَشَمُوا تَذَلَّلُوا ، وخُورٌ ضُمَّهَاء ، (وقوله) : والموت مَكْتَنَعُ • أَي دان يُقال اكْتَنَعَ منه الموتُ إِذا دَنَا ، (وقوله) : بِجَلْيَـةً . هو اسم مؤضع تُنسب إليـه الأـود يُروَى بالباء المنقوطة بواحدَةٍ من أسفَل ويُروَى بالباء المنقوطة باثنين من أَسْفَلَ وهو الصَّواب ، والأرْساغُ جمعُ رُسْغٍ وهو مَوْضَعُ مَرْبِطُ القَيْدِ ، وقَذَعُ اعْوِجَاعٌ إِلَى نَاحِيَـةٍ ، (وقوله) :

٩٣٧ عَفُواً بريد من غير مَشقّة ، والسلّع نباتُ مَسموم ، وصَنعُ يَخْسَنِ العملَ ، (وقوله) : أو شَمَعُوا ، أي هزّلوا وأصدلُ الشَمَع الطَرَبُ واللّهُو ومنه جارِيّة شموعٌ إذا كانت كثيرة الطَرَبُ واللّه أَعْلم ،

تفسيرغريب أبيات الزيْرِقان ابن بدر

موسم وهو الموضع الله يَجتمع فيه الناسُ مَرَةً في السَنة مؤسم وهو الموضع الله يَجتمع فيه الناسُ مَرَةً في السَنة كاجتماعهم فيه الناسُ مَرَةً في السَنة كاجتماعهم في الحج واجتماعهم بمكاظ وذي الحجاز وأشباهها ، ودارم من بني تميم ، (٢٩٠٩) و لمعلمون الدين يُعلمون أنفُسهم في الحرب بِمَلامة يعرفون بها ويروى العالمين ، وانتَخوا من النَخوة وهي التَكبر والإغجابُ ، والأصيدُ المتكبر الذي لا يأوي عُنقَه يَميناً ولا شمالاً ، والمتفافع المتماظم يقال تنفاقم الأفرُ إذا عَظم ، والمرباعُ أخذ الرئيع من الغنيمة يريد أنهم برؤساء ، وغجد هناما ارتفع من الأرض ،

# تفسير غريب قصيدة حسّان التي أجاب فيها الزبرقار

(قوله ) : هل المُجَدُّ إِلاَّ السُوددُ المَوْدُ والنَدَى . المَوْدُ هِهِ هذا معناه الهُـُـديم الَّذي يَسْكُرُّر على الزمان، (وقوله): بِجَيَّ جَر يد الجريد الفَريد النَّذي لا يَخْتَلط بغيره ، وجاسَة الجَوْلان مَوْضَعُ بِالشَّامِ وأصلُ الجابيَّة الحوضُ الكُّبير وهو الَّذي يُسمَيّهِ الناسُ الصهر يج ، والمُرْهَفَاتُ الصَوَارمُ هي السيُوف القاطعَة، (وقوله): وَلدنا نَيِّ الخَيْرِ ، إِنَّمَا ذلك حَسَّان لِانَّ أُمَّ عبددِ المُطَّلب جَدّ النيّ صلع كانت جارية منَ الأنصار، والوَبالُ الثقلُ ، (وقوله) : هَبلْتُم ، أَي فَقَدَتُم ، والظِّرُ الَّتِي تُرْضِعُ ولَدَ غَيْرِها وقد تأخُذعلى ذلك أَجْرًا وأَصله الناقة تَعْطف على وَلَدِ غَيرها ، والندُّ المِثَلُ والشُّبهُ ، (وقوله) : لمُؤتَّى له يقول المُوَفَّقُ له من قولك وآتاه الشيِّ إذا وافقه ، والجوائِزُ جمع جائزَةٍ وهي المُطيَّةُ ، (وقوله) : وقد خَلَّهُــه القوم في ظَهَرُهُ • أي في إِبلهم ، (وقول) عمرو بن الأهمَّم في شعره : ظِللْتَ مُفْتَرَشَ الهَلْبَاءُ تَشْتُمُنِي • الْهُلْبُ والْهَلْبَاء شَعَرَ الذُّنَبِ

٣٨٨ فاستَمَارَه هنا للإنساز، والرَهْوُ هنا الْمُتَّسع وهو بالراء، والنَّواجِذُ الأَسْنَانُ، (وقوله): بمُقْم على الذَنَب. يُقال أَ قَمَى الكَلْبُ والذُّنبُ إِذَا جَلَسَ عَلَى أَلْيَتَيْهِ وَضَمُّ سَاقَيْهِ وَأَمَرَّ ذَنْبَهَ خَلْفَهُ ، (وقوله) : وأَزْبَدُ بنُ قيسِ بن جَزى مَكذ وقع هنا في الأصل وذَكَره أَبُو عُبَيْدِ عن ابن الكانيّ فقال ابنُ جَزْءٍ ، (وقوله) : وجَبَّار بن سُلْمَى. يُرْوَى هنا بفَتْح السين وضَمَّها والصَوابُ فتحُ السين، (وقوله): فأغْلُهُ بالسَيْف. هو منَ الغيلَة وهو قَتْلُ الرجُل خَديمةً و يُرْوَى فأعْلُه بالسيف وهو معاوم، (وقوله): يا مُحمَّدُ خالني • مَن رَواه بتَخْفيف اللام فَمَعناه تَـفَرَّدْ لي خاليًّا حتَّى أَتَّحَدَّثَ معلك ومَن رَوَاه خالَّني بتشديد اللام فَمَعناه اتَّخَذْنِي خَلِيلًا وصاحباً منَ المُخالَّةِ وهي الصَّداقةُ ، والغُدّة دايم يُصيب البَعيرَ في حَلْقه فَيَموت منه وهو شَبيهُ بالذبيحة الَّتي تُصيب الإِنسانَ، والبَكْرُ الفَتَى من الإبل و إِنَّمَا تَأْسَفَ أَن لم يَمُتْ مَقْتُولًا كَمَا يَتَأْسَفُ الشَّجْعَانُ وَتَأْسَفُ أَيضاً عَلَى مَوْتُه في بيتِ امْرَأَةٍ مِن سَلُولَ لِلْأَنَّ بني سُلُولَ قَبِيـلٌ مُوْصُوفٌ عندهم باللُّؤم وليس ذلك لِلوَّم أُصولِهِم لأَنَّ مَكَانَهُم من

قَوْمِهِـم مَشْهُورٌ و إِنَّمَا هُو شَيْ غُلِبَ عَلَيْهِـم وَكَذَلَكُ مُحَارِبِ ٩٤٠ وباهلـةُ ،

تفسيرغر يبأ بيات لبيد أ يضاً (قوله): ما إن تُعَدّي المنوزُ من أَحَدِ ، (وقوله): هُنا تُعَدّى . معناه هنا تَبْرُك ، والسكبَدُ (۱۱۰ الجَهَدُ والمَشَقّة ، ١٤٥ وأُريبُ عاقلٌ ، والمُصَرَّمةُ الَّتِي لا لَبَنَ لها ، والغَوابرُ البَقَايا ، (وقوله): لَحم . كثيرُ الأَكُل لِلتَّمْ ، والنَّهُمَة الحُبِّ في بُلوغ ِ غايةِ الشيءِ ومَن رَواه ذو نَهْيَــة ِ فَمَعناه ذو عَقْل وجَمْعُهُ نُهِيْ ومنه قوله تمالى : لآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى • أَي لِأُولِي المُقُولُ ، والقِدَد جمع قِدَةٍ وهي الشرك الَّتي تُقطَع من الجلدِ، والنُّوحُ جَماعةُ النساء اللَّتِي يَنُحنَ ، والمأتمُ الجَماعاتُ من النساء يَجْتُمُعْنَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَقَالَ بِمَضُ اللُّغُويِّينِ قَدْ يَكُونِ الْمَأْتُمَ منَ الرجال ، والجرَدُ بالجميم والدال المُهْمَلَة الأرْضُ الَّتي لا نَبَاتَ فيها ، والنَجْدُ الشُجاعُ ، والحارب السالبُ ، والحَريبُ المَسْلُوبُ ، ونكيبُ مَنْكُوبُ أي أصابَتْ له نَكْبَةً ، (وقوله): يَعْفُو على الجَهَد . أي يَكْثُر عَطَاؤُه و بَن يدُ الجَهَد والمَشَقَّة، والرَصَدُكُلاً قَلَيكُ وقل أي قليل ، (وقوله) : إِن يُغْبَطُوا . عومن الغبطة ، أي تُستَحسن أحوالهم ، (وقوله) : يَهْبطو . أي تُغَيِّر أَحُوالهم من قوله هَبَطَه المَرضُ إِذَا غَيَّره قال أَبوعلي وهو من قولهم اللَّهـم غَبطاً لا هَبطاً ، (وقوله) : أَمْرِوا ، أَي وهو من قولهم اللَّهـم غَبطاً لا هَبطاً ، (وقوله) : أَمْرِوا ، أَي كَثُرُ ذلك ، كَثُرُ وا يقال أَمْرَ الناسُ والنباتُ والزَرْعُ ، أَي كَثُر ذلك ، والنهَد تَمَامُ الشّيء وانقطاعُه واللّه أَعْلَمُ ،

تفسيرغريب أبيات لبيد أيضا

(قوله): ومانُع ضَيَّمها يومَ الخِصام ، الضَّيْمُ الذُّلُّ ، (وقوله): والزَعامَة للمُلام الزَعامةُ هنا أَفْضَلُ مال المَوْروثِ، والجِزْعُ ٩٤٧ الحرزُ اليماني ، (٩١٢) والهَيْجاء من أساء الحرب يُمد ويُقْصَر، (وقوله): تَقَدَّت أَي سَقطَت من أَهاها كما تَنقَعر الشَجرة، والمَشاجرُ ضَرْبٌ منَ الهَوادِج، والفَئَامُ ما يُبسَط في الهَوْدَج ويوطأ به ، وحَواسرٌ كاشفاتٌ عن وجُوهها و يُرْوَى جَوائر وهو مملوم ، (وقوله): لا يَجُبُنَ على الخدام ، أي لا يستُرُنَ من قولك جَوَّب عنه إذا سَتَره ومَن رَواه يُجَنَّ فهو أيضاً منَ الجُنَّة وهو المُسْــتَر ورواه الخُشَنِيّ يَجِأْنَ بِالهمز وفسّره فقال يُقال أُجَنْتُ ثوبي عليَّ أي غَطَّيتُه ، واللَّحِـامُ جمـع لَحم ، والنَّفَلُ العَطِيَّة ، والسَّنام أَعْلَى ظهر البعير، وحَصانٌ عَفيفةٌ لم يُتَعرَّضْ

لها، (وقوله): تَظْعَن أَي تَرْحَلُ ، وابْنَا شَمَام ِ جَبَلانِ ، وابْنَا شَمَام ِ وَبَلانِ ، وابْنَا شَمَام و والفَرْ قَدان وآل نَعْش مِنَ النُجوم والله أَعْلَمُ ،

تفسير غريب رجز لبيد

(قوله) : إِنْدُمَ الْكُرْمِ لَلْكُرْمِ أَرْبُدا النَّمْيُ بِالتَّخْفُيفُ ٢٤٧ الإِعْلام بِخَبر المَيّت، والنّعِيُّ بالتّشديد هو الَّذي يأتي بِخَبَرهِ، (وقوله): يُحُذِي أي يُعْطَى من الحذَاءِ وهي العَطيّة ومَن رَواه يُجُدِي بالجيم والدال المهملة فهو من الجدَّاء وهي العطيَّة أيضاً ، والأَدْمُ الإبلُ البيضُ ، والصُوارُ جَماعةً بقر الوَحْش ، (وقوله): أَبْدًا وَأَي مُسْتَوْحَشَـة ، (وقوله) : رفها وأي نَـفْعَل ذلك دائماً كُلَّ يوم ، والضّريكُ النَّقير ، (وقوله) : مثلُ الّذي في الغيل ويعني الأسدَ والغيلُ مؤضعُه، يَقْرُو بَتَدَبُّعُ ، وجُمُد اسمُ جَبَل ومن رواه جهُدًا فهو من الجهد وهي الطاقة ، ويُوعِدُ أي يُهَـدِّدُ ، والتُراثُ الديراثُ ، (وقوله) : غير أَنْكُدا ، أي غير نَكُدٍ ، والطارف المال المُحدّث ، والشَرْخ الشبابُ ، والبافعُ الَّذي قارَب الحَلْمَ ، (وقول) لبيد في شِعرِه أيضاً: إذا لقينا القومَ صِيدًا • الصِيدُ المُلُوكُ المُتَكَبَّرُونَ ، (وقوله): فاعْنَاقَه • أَي مَنْدَــه من بُلُوغ أُمَله ومن رَواه فاعْتَافَهُ بِالْهَاء

٩٤٧ فهو بمعنى قَصَدَه ، (وقوله) (٩١٢): فلم يُوصَب ، أَي لم يُصِبهُ وصَبَّ وهو الألَمُ ، (وقول) لبيد أيضاً في شمره: أَلَدَّ تَخَالُ خُطَّتُهُ ضِرارًا • الضِرارُ هو الضّرّ ، والمؤماة الفَقْرُ، (وقول) لَبيدٍ أَيضاً في شِمره: وبَعدَ أبي قَيْس وعرْوَةَ كالأُجَب. الأُجَبُ البَعير المقطوعُ السَّنام، وأَضَعِهُ منَ الضَّجَج وهو عهم الصياحُ ، والسناسنُ عِظامُ الظَّهُر وهي فَقَاؤُهُ ، (وقوله) (١٠٠٠: ذا غَدِيرَ تَيْن مأي ذُوابَتَيْن من الشَّمَر ، والمَقيصتان المَضْفورَتان من الشعر أيضاً ، (وقوله): فكان مَنْزلُهم في دارِ بنت الحرث امْرَأَةٍ منَ الأنصار يقال انّ هـذه المرّأةُ اسمُها كَبْشَة بنت ٩٤٦ الحَرَث ، (وقوله) (١٩٠١): مَعَهُ عَسَيْبٌ مِنْ سَمَفَ النَخُلُ. المَسيبُ جَريدُ النخل ، والسَمَفُ أغْصانُ النَخْلَة ، والخُوصاتُ جمع خُوصة وهو وَرَقُ النَحْل والدَوْم ، (وقوله) : ثُمَّ جَمَل يَسْجَمَعُ لهَمِ ، السَجْمُ في الكلام المَنْثُورِ بَمَنْزِلَة القَوَافي في المَنْظُومِ وهو ان تَكون له فَواصِل ، (وقوله) : مُضاهادً للقُرْآنِ . أَي مُشَابِهَ لَه يُقال هذا يُضاهي هذا أَي يُشَابِهُهُ **٩٤٧** والصفاقُ ما رَقّ من البَطْن ، (وقوله) (٩٠٠٠) : وقَطَع له فَيْدًا . فَيْدُ

اسمُ أَرْضِ ، وأُمَّ مَلْدَم اسْمُ من أَسْماء الحُمَّى ، ونُجُد أَعْلَى ٩٤٧ الأرض الحجاز ، (وقول) زيد الخيل في شمره: وأَثْرُكُ فِي بِيت بِفَرْدَةَ مُنْجَدِ . أَي بَيْتٍ بِنَجْدٍ ، (وقوله): أَجْمَالًا ذُلْلًا • أَي سَهَلَةً قد ارْتَاضَت واحــدُها ذَلولٌ ، والجُوشيَةُ (١٠٠٠) اسمُ موضع ، والحاضرُ جماعةُ القوم المُجتَمعون ٩٤٨ على الماء، والحَظِيرَة شَبِيهَةُ بِالزَرْبِ الَّذِي يُصنَّعَ للإبل والغَّنَم، والوافدُ الزائرُ ، (وقوله) : إذا نَظَرْتُ إِلَى ظَمِينَةٍ . الظَّمينَةُ المرأةُ في هُو دَجها وقد تُسمَّى ظَعينةً وإن لم تَكُنُ في هُودَجٍ، وتَوُّمُّنَا تَـقَصَّدُنا ، (وقوله) (٩٤٩ : انْسَحَلَتْ . أَي لامَتْ يُقال ٩٤٩ سَحَلْتُهُ بِلِسَانِي إِذَا لُمُتَهُ ، (وقوله): أَلَمَ تَكُ رَكُوسيًّا . الركوسية قُومُ لهم دينُ بين النّصارى والصابيّين ، والمرْباعُ أَخْذُ الرُّبِعِ منَ الغَنيمة ، (وقوله) : أُجَل ، هي كُلمة مُعنى نَعَم ، (وقوله): حتَّى أَثْخَنُوهُم . يُريد أَكَثَرُوا القَتْلَ فيهـم ، (وقوله): مالكِ بن حَريم الهَمْداني . يُرْوَى بفَتْح الحاء المُهْمَلَة ويُرْوَى أَيضاً خُرَيْمٌ بضَمَّ الحاء المعجمة وحَرَيمٌ بفتح الحاء المهملة هوالصُوابُ ،

## تفسير غريب أبيات فَرْوَةً بن مُسيلك

في قدومه

(قوله): مَرَزْنَ على لِفاتَ وهُنَّ خُوصٌ . لِفَاتُ اسمُ مَوْضِعٍ يُرُوَى هِنَا بَكُسِرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا ، (وقوله) : خُوصٌ . أَي غَائِرَاتُ العُيُونَ ، (وقوله): يَنْتَحِينَ . أَي يَعْـتَرضْنَ ويَمْتَمَدْنَ ، (وقوله) : وما إِنْ طِبْنًا جَبْنُ . أَي ما عادَتُنا والجُبْنُ الفَزَع ، (وقوله) : دَوْلتُـه سِجال ، أي تكون تارَةً للإِنْسان وتارَةً عليه وأَصالُه منَ المُساجَلَة وهو أَن يَفْعَلَ مِثْلَ مَا يَفْمَلُ صَاحِبُهُ، وغَضَارَة الشَّيُّ طَرَاوَتُهُ ونِعْمَتُهُ ، (وقوله) : الأولى غُبطوا الأولى هذا بمعنى الذين، وغُبطوا أي استُحسنِت ٩٥١ حالُهم، وسَرَواتُ (٥٠١) القوم أَ شَرافُهُم، (وقول) فَرْوَةَ بن مُسَيْكٍ في شِمْرِه أَيضاً : كَالرَّ جُل خَانَ الرِّ جُل عِرْقُ نِساءِها • النَّسَا عِرْق مُسْتَبُطُنْ فِي النَّخد وهو مقصور غيير ممدودٍ فان مُدَّ فِي شَعْرِه فَلَضَرورَةٍ وقد رُويَ هاهنا ممدودًا، (وقوله): أَرْجُو فَواضِلَهَا . يمني الراحِلَةَ ، (وقوله) : وحُسْنَ ثناءِها . يُرْوَى مَدُودًا ومقصورًا والأصل فيه المَدّ ومَن رَواه وحُسْنَ ثناءها

بالثاً فهو ما يُتَحَدَّثُ به الرجل من خَبْر او شَرَّ ومَن رَواه ثَرَاها فَيَعْنِي به الجُودَ والعَطِيَة ، (وقوله) (أه): وتُخَطَّم عليه ، أي ٩٥٧ اشْتَدَّ عليه ،

## تفسیر غریب أبیات عمرو ابن معدي كرب

(قوله): أَمَرْتُكَ يُومَ ذي صَنْعًا، • ذو صَنْعًاء مُوضع ، ٩٥٢ والمُفَاضَةُ الدِرْعُ الواسعَة ، والنَّهِيُ الغَدير من الماء، والجَددُ الأرضُ الصُلْبَةُ ، (وقوله): غَوائِرُ ، أَي مُتَطايرَةً ، والقصد جَمْعُ وَصَدَةٍ وهو ما تَكَسّر منَ الرُغْع ، وأُبَد جمعُ لُبْدةٍ وهو ما على كَتْنَى الأُسَد منَ الشَّمَر ، (وقوله): تُلاقِي شَنَبْثَا . الشُّذَبَتُ الَّذِي يَتَعَلَّق بِقَرْنِهِ ولا يُزَايِلُهُ ، (وقوله) : شَنْنُ • أَي غَليظُ الأصابع ، والبرائنُ للسباع عَنْزِلَة الأصابع للإنسان، وناشزٌ مُرْتَدَهُمْ ، والكُتَدُ ما بين الكَتِّهَين ، (وقوله): فَيَقْتَصدُه أَي يَقْتُلُه، (وقوله): فَيَدْمُنُهُ • أَي يَخْرُ جِ دِمَاغَه، وَيَخْطِمُهُ أَى يَكْسَرُه ، ويَخْضَمُهُ يَأْكُلُه ، ويَزْدَرْدِهُ يَبْتَامُهُ ، (وقول) عَمْرِ و بن مَعْدِي كَرِب في شعره أَيضاً:

٩٥٣ حِمَاراً سَافَ مَنْخِرُهُ بِنَفْر . ساف معناه شمّ ، والثفَر في البَهَائِم عَنْزِلَة الرّحِم في الإِنسان ، والحُولا؛ الجِلْدَة الَّتِي يَخْرُج فيها وَلَدُ الناقة ، (وقوله): قد رَجَّلوا جُمَمَهُم ، يُريد مَشَطُوا شُعُورَهم وسَرّحوها يُقال رَجَّل شَعَره إِذَا سَرَّحه ومَشَطه، والجُمَّمُ هنا جِمْ جَمَةً مِنَ الشَّعَرَ ، والجِبَبُ جمع جُبَّةً ، والحِبرَة ضَرْبُ مَن بُرُود اليَمَن ، (وقوله) : كَيْفَةُوها وأَي أَجْمَلُوا لهَـا طرازًا ، (وقوله): فكانا إذا شاعاً معناه بَعُدا ومنه شاع الخبر إذا بَعُد وذَهَبٍ ، (وقوله): لا نَقَفُوا أُمَّنَا . أَي لا نَتْبَعُهُا في نَسَبَهَا وإِنَّمَا يَتَّبِعِ الرجل نَسَبَ أبيه لانسَبَ أُمِّهِ ، (وقوله) : أُمَّ أُناس ٩٥٤ بنتِ عَوْفِ (٩٥١) لَكَأَنِي برَجُلِ أَذْلَمَ الأَذْلَمَ الهُسْتَرْخي الشفَتَيْن ، والمشفرُ لِلْبَعير عَنْزلَة الشفَة للإنسان وجمعه مَشَافِر، (وقولها) : آكِل مُرار والمُرارُ نبتُ إِذَا أَكَلَتُهُ الإِبلُ ارتَفَعَتْ مَشَافَرُهَا وتَقَبَّضَتْ لِمَرَارَةِ هــذَا النَّبَاتِ، (وقوله): وقد منوَتْ إِلَيْهَا خَنْعُمُ ۗ أَي لَجَأَتْ إِلِيهَا وَانْضَمَّت يُقَالَ ضَوَيْتُ وه إلى فُلان إذا لَجَأْتَ إِلَيْهِ واتَّصَلَتَ به ، (وقوله) ( ( المثيرة · يعنى بَقَرَة الحَرْثِ لأَنَّهَا تُثير الأَرْضَ أَي تَقلبُها ، (وقول) رجل من الأُزْدِ في شمره: حتَّى أَتَيْنا حُمَيْرًا في مِصانعها أَراد تَصْغيرَ

حَمَدِير ثُمَّ خَفَقُه بأَنْ حَذَف إِحْدَى الياءين فقال حُمُيرًا كما ٥٥٥ قالوا في تَصْغير أَ مُودَ أُسَمِيدٍ وقد رُويَ خُمَيْرًا بالخاء المعجمة ولا مَمْنَى له هنا وإنَّما هو تَصْحيفٌ والله أُعْلَمُ ، والمَصانِع مُواضعٌ تُصنُّع لِحَبْس الماء بالحِجارة ، وسَاغَت سَهُلَت ، والغليل حَرارةٌ في الجَوْف وأُصلُهُا حَرارةُ العَطَش ، (وقوله) (١٥٦ : ٩٥٦ قَيْل ذي رُعَيْن • القَيْل المَلَك ويُقال هودون المَلَك الأكْبر، (وقوله): وسَهُمُ النَّبِيُّ وَصَفيَّه مَ الصَّفَيُّ مَا يَصْطُفيهِ الرئيسُ منَ الغَنيمَة لِنَفْسهِ قبل أَنْ تُنقَسَمَ المَغانَمُ والعَقار هنا الأرض، والغَرْبُ الدَلْوِ العَظيمَةِ ، (وقوله) : وظاهَرَ المُؤمنين • أَي عَاوَنَهُم وَقَوَّاهُم ، والمَعَافرُ ثِيَابُ مِن ثِيابِ اليَمَن ، (وقوله) (٩٥٧: ٩٥٧ تَنْتَعِبِ مِنْخُرَاهِ وَأَي تَسيلُ يُقَالُ انْتُعَبِ المَاءُ إِذَا تَفَجَّرُ وسال و يُرْوَى تَنْبَعِث وهو معلوم،

#### تفسير غريب أبيات فروة بن عمرو ١٠٩١) المجذامي

(قوله): طَرَقَتْ سُلَيْمَى مَوْهِنَا أَصْحَابِي المَوْهِنُ بَعْدَ سَاعَةٍ مِهِ هِ مَنَ اللَّيْلِ ، والقرْوانُ الجَمَاعَةُ وهِي كَلِمة فارِسيَّةٌ عُرِّبَت ،

٩٥٧ وأُغْفَى أَي أَنام نَوْماً خَفَيْفاً ، والإثْمِدُ ضَرْبٌ مِنَ الكُحْلِ ، ولا يُحَضُّ أَي لا يُقطَع ومَن رَواه يَحْسِر فَمَعناه لا يَنْقُصُ ، (وقوله): في شِعره أيضاً: ألا هَلَ أَتَى سُلْمَى بأَن خَليلَها • الخَلَيلُ الزَوْجُ ، (وقوله) : فوق إِحْدَى الرَواحِل . يىنى الخَشَبَةَ الَّتِي صَلَبُوه عَلَيْهَا ، والمُشَذَّبَةُ الَّتِي أُزيلَت أَغْصانُهَا ، ٩٦٠ (وقوله) (٩٦٠): مِنهُم قيس بن الحُصيَّن ذو الغُصَـة. قال ابنُ سَرّاج سُمّي ذا النُصَّة لأُنّه كان إذا تَكلُّم أَصابَه كالغَصَص قال الشيخ الفقية أبو ذرّ رضي الله عنه الغَصَص الاخْتِناقُ ووقع في الرواية هنا ذو الغُصّة وذي الغُصّـة بالرَفْع والخَفْض والصَواب ذي النُصَّة بالخفض لأنَّه نَعْتُ للحُصَيْن لا لِقَيْس، (وقوله): وعبدُ الله بنُ قُرادٍ الزيادِيِّ بالزاء - كذا وقع هنا بالزاء المفتوحة والباء المنقوطة بواحِدَةٍ من أَسفَلَ ويُرْوَى أيضاً الزيادِيّ بالزاء المَكْسورة والياء المنقوطة باثْنَتَين من تَحَتْها وهو سهم الصَواب، (وقوله) (٩٦٣): وعليهم مُقَطَّماتُ الحَبَراتِ المُقَطَّماتُ ثياب وَشَي تُصنع باليمن ، والحبراتُ بُرودٌ تُصنع باليمن أيضاً، والعَدَنيَّة مُنسوبَة إلى عَدَن مَدينة باليَمَن ، والمَيْسُ خَسَبْ تُصنَع منه الرحالُ الَّتي تَكُونَ على ظهر الإبل، والمُهُرِيَّةُ إِبلُ ۖ

نجيبَةُ ۚ تُنْسَبُ إِلَى مُهْرَة قَبِيلة باليهن، والأرْحَبِيّةُ إِبل تُنْسِب ٩٦٣ إلى أَرْحَبَ ، (وقوله): في الرَجَز: هَمْدانُ خيرُ سوقَة ِ وأُقيالُ. الأَقْيَالُ المُلُوكُ والسُوقَةُ من دون المُلوك منَ الناس، والهَضْبُ جمعُ هَضَابَةً وهي الكُذية المُرْتَفِعة ، (وقوله): إطاباتُ. أَمُوالٌ طِبَيَّةٌ ، (وقوله) : آكالُ . هو ما يأخُذه المَلَك من رَعيِّتهِ وَظِيفَةً عليهم له ، (وقوله) : في الرَجَز أَيضاً : جاوَزْنَ سَوادَ الريفِ • السَوادُ هنا القُرَى الكَثيرةُ الشجرَ والنَخل ، والريفُ الأُرْضِ الَّتِي تَـقَرُبُ مِنَ الأَنْهَارِ والمياهِ الغَزيرةِ ، والهَبَواتُ جمعُ هَبُوَةٍ وهي الغَبرَة، (وقوله): مُخْطَماتٍ • أَي جُعل لهم خُطُمُ وهي الجِبالُ الَّتي تُشَدّ في رُؤُوس الإِبل على أَنَافِهِا ، وَاللِّيفُ لِيفُ النَّخُلُ ، (وقوله) : نَصِيةٌ مِن هُمُدانَ . النَصِيَّةُ خِيارُ القوم، والقَائصُ الإبل الفَتَيَّةُ، ونَواجٍ مُسْرِعَةٌ، والميخلافُ المدَينة بأُغَةِ اليَمَن ، وخارفُ ويامُ وشاكر قَبَائلُ منَ اليَّمَن ، (وقوله) : أَهْلُ السُّودِ والقُودِ ، السُّود هنا الإبل والقُودُ هنا الخَيْلُ، وأَلِماتُ جمع أَلِهَةٍ ، والأنصابُ حِجارةٌ كانوا يَذْبَحُون لها، والقَلَعُ اسمُ مؤضع ، واليَعْفُورُ وَلَدُ الظِّبْيَة ، وصَلَّعُ الصاد المهملة مَوْضع ومَن رَواه الصَلْعَ فَمَعْناه القُوَّةِ من

مه قُولِك رَجُلُ صَلِيحٌ أَي قَوِيُ والروايَةُ الأُولَى هِي المشهورَةُ، (وقوله): وأَهْلُ جَنَابِ الْهَصَبِ الجَانِب، والجَنَاب واحِد، والْهَصَبُ الْجَانِب، والْجَنَاب واحِد، والْهَصَبُ الْكُدَى واحِدُها هَصَبَة ، والحقاف جمع حقف وهو الرَّمْلُ المُسْتَدِير وتُجْمَع على أَحقافٍ أَيضاً قال الله تعالى: واذ كُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحقافِ ، (وقوله): على وَاذْ كُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحقافِ ، (وقوله): على وَاذْ كُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحقافِ ، (وقوله): على على مَن الأَرض ، والوهاط بحم وهي وهو المُنْخَفِض المُطْمَئِنُ مِنَ الأَرْضِ ، (وقوله): وأَكُونَ علافَها ، العِلافُ والملَف ثَمَرُ الطلح وهو شَجَرُ ، وقوله): ويَرْعَوْن عافيها ، العِلافُ والملَف ثَمَرُ الطلح وهو شَجَرُ ، (وقوله): ويَرْعَوْن عافيها ، أي نَباتَهَا الكَثَيرَ يُقالَ عَمَا النَباتُ وغَيْرُهُ إِذَا كَثُرُ ذلك ،

تفسير غريب أبيات مالك بن ذَهَ ط الفَجْمَةُ اللهُ وَوَلِه ) : ذَكَرَتُ رسولَ الله في فَجْمَة اللهُجَى و الفَجْمَةُ اللهُ مَت وَاللهُ اللهُ اللهُ

السَيْر، والهِجَفُّ الذُّكُر منَ النَّعام، والخُفَيْد دَكَذَاك، (وقوله): ٩٦٩ حَلَّفَتْ برَبِّ الرَّاقصاتِ ، يَعنى الإبلَ تَرْقُصُ في سَيْرها أي تَتَحَرُّكُ وَالرَقْصَانُ ضَرُّبٌ مِنَ المُّشِي ، وصَوَادِرُ رَواجِعُ ، والقَرْدَد مَا ارْتَنْهَم مَنَ الأَرْض ، (وقوله) : ورَجَبُ مُضر. أَضاف رَجَباً إلى مُضَر لِأُنَّها كَانَتْ تُعظَّمُهُ وتَخذُمُهُ وَعَيْرُها مِنَ المَرَبِ لا تَفْعَلَ ذَلِكَ ، (وقوله) : غيرُ مُبْرِّحٍ ، أَي غيرُ شَديد يَمْالُ بَرَح بِهِ الأَمْرُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْـهِ وَشُقَّ ، (وقوله) : عَوَانَّ . هو جمعُ عانيَـةً وهي الأسـيرَةُ ، (وقوله): وإن لغامها لِيَقَع عَلَيَّ • اللُّغَامِ الرُغُورَةِ الَّتِي تَغُرُجِ على فَم البَعيرِ ، فَيُخِفُّها أَي يَطْرُحُها، (وقوله): وَنَفَ عَلَى قُرَحٍ • فُرْحٍ مُوضَعٌ بِالْمَزْدَلِقَةَ ويقال هو مِن أَسَمَاء المَرْدَالِفَة وأَسْمَاؤُهَا المَرْدِالِفَـة وجَمْعُ والمشعر الحَرَامُ وقَزَحُ ، (وقوله): تَخَومُ البائقاء ، هو جَمعُ تَخْم وهو الحاجز بين الأرضين، والبَلْقاء والداروم وفالسَطين كُلَّها مواضعُ من بلاد الشام، (وقوله): وأَوْءَبَ أي أكثر الجَمْعَ،

انتهی الجزء الناسع عَشَرَ بحمد الله تعالی وعونه وصلی الله علی سیّدنا محمّد وآله وضحیْبه وسلّم تسلیما

# التاليخ

وصلَّى الله على سيَّدنا محمَّد وآله وسلَّم تسليماً

### المجزء الموقيء شرين

(قوله): ان عَازَّكَ مَعْنَاه غالبَك ، (وقوله): رَبُّمةً لهم . الرَبَّةُ الطَّليمَةُ الَّتِي تَحُرُس لأَصْحَابِهِ ، والتَّلُّ الرَّمْلُ والتُّراب المُجْتَمَم ، (وقوله): لَوْ كَان رَبُّيَّةُ لقوم لقد تَحَرَّكُ . قال أبو عَلَىْ وَيُرْوَى زَائلةً وَمُعْنَاهُ لُوكَانَ مِمَّن بَزُولُ ، (وقوله) : شَذَنَّا عليهم الغارَةُ وأي فَرُقنا عليهم الخيل ، صَريحُ القوم مستغيثهم مه هنا، وَدَهُمْ جَمَاعَةُ كَثيرَةٌ ، ويَخَدُونُهَا (٩٧٠) يَسُوقُهُا ، (وقوله): إِنَّ شِعَارَ أَصْحَابِ رَسُولُ الله صَلَمَ • يَعْنِي عَلامَتَهُم الَّتِي يُعْرِف بهَا بَعْضُهُــم بَعْضاً في الحَرْب، (وقوله) في الرجز: أَبَى أَبُو القاسم أن تَعرُّ بِي • مَعناه أَن تَرَدُّدي مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ يُقال عَربتُ عليه الفَوْلَ إِذَا رَدَدتُّه عليه ومن رَواه تَدرُّ بِي بِالزاء فَمُعناه تُقيمي ينال تَعزّب في المرْعَى إِذا أقام فيــه ولم يَرْجـِـع إِلَى

أَهَاهِ ، والْحَصْلُ النباتُ الأَخْضَرِ الْمُتْبَلَ ، والمُغْلَوْلَبِ الكثيرُ ٥٧٥ الَّذي يَغَابِ على الماشيةِ حين تَرْعَاهُ، (وقوله)(٩٧٧): ثُغْرَةُ الْهَوْمِ. • ٩٧٧ يعني ناحيَتُهُم الَّتي يَحْمُونَهَا ، (وقوله) : إلا مَن خَتَر . أَي نَقْض المَهْدَ ، (وقوله) : بَحَقُوَيْه ، أَي بَخَصْرَيْه والحَقُو الْحَصْرُ ، (وقوله) (٩٧٨ : واسْتَعَتَّمُوا ذُودًا • أي انْتَظَرُوهُ إِلَى عَتَّمَةً مِن ٩٧٨ الليل، والذُّودُ ما بين الثلاثِ إلى المَشْر منَ الإِّبل، (وقوله): فَلَمَّا شَرِبُوا عَتَمَتَهُم • يَعْنِي لَبَنَهُم الَّذي انْتَظَرُوا إِلَى ذلك الوقت وأَصْلُ الاستَعْتَامِ التَّأْخَيْرُ ومَن رَواه عَيْمَتَهُم فَيَعْنِي اللَّبَنَ الَّذِي أَزالَ عنهم شوْقَ اللَّبَن يُقال عام إلى اللَّبَن إِذَا اشْتَاقَ إِلَيْــه واشتهَاهُ ، (وقوله) : أَلاحَ إِلَيْهِم نِيدِه معناه أَشار ويُقال أَلاحَ البَرْقُ إِذَا تَحَرَّكُ وَاضْطَرَبِ وَقَدْ يَكُونَ أَلَاحَ بَمَعْنَى أَشْفَقَ فِي مَوْضَعُ أَخَرَ ، (وقوله): لم يَجِدْنَا إِلاَّ خَيْرًا. أَي لم يَنْفَعْنَا إِلاَّ جَيْر ومَن رَواه لم تَحدنا فَمَناه لم تُقابلناه إِلاّ بَخَيْر والله سُبْحانَهُ أعلم ،

تفسير غريب أبيات أبي جعال (٩٣٩) (قوله): وَعَاذِلةٍ وَلَمْ تَمْذُلْ بِطِبِ مَ أَي بِرِفْقٍ ، وَحُشَّ ٩٧٩ مَمْنَاه أُوقِدَ يُقَال حَشَشَتُ النَارَ إِذَا اوْقَدَتَهَا ، والسَّمِيرُ تَلَهَّبُ ومنه قوله تعالى: إنه ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ، وَيُعَلَّ أَي يَكُرْرَ، والحَفاظُ الغَضَب، والرَّبْعُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ، ويُعلَّ أَي يَكُرْرَ، والحَفاظُ الغَضَب، والرَّبْعُ أَن تَرَدَ الإِيلُ الماء الأَرْبَعة أَيَّامٍ، والقرَبُ السَيدُ في طلَب الملاء ، وضَريرُ هُنَا بَعَنْ مُضِرَّ ، والسيدُ الذِئب، ونَهدُ غَليظٌ ، والأَفْتادُ أَداةُ الرجل ، وناجية أي سَريعة ، (وقوله) : ضبورُ ، مَن رواه بالضاد المُعْجَمة فَمَعْناه مُوثَقَة الخلق ومَن رَواه بالضاد المُعْجَمة فَمَعْناه مُوثَقَة الخلق ومَن رَواه بالضاد المُعْجَمة وَمَعْناه مُوثَقَة الخلق ومَن رَواه بالضاد المُعْجَمة والجَيْسُ الحيانُ اللَّيم ، والنُحور رواه بالضاد المُعْرَبُ ، والجَيْسُ الحيانُ اللَّيم ، والنُحور وبه الصَدورُ ، (وقوله) (٩٨٠) : وارْتُث زيد والْي رُفعَ من بَيْنِ القَتلى وبه رَمَقُ حَياة ،

تفسير غريب أبيات قيس بن المُستَعَرف، وفوله): وإنّي بورْدٍ في الحَياةِ لثائرُ الثائرُ أَي آخِذَ شِارِهِ، البَطَلُ الشُجاعُ ، وه مُعاوِر كَثيرةُ الإِعارةِ ، (وقوله): قَعْضَدِيًا ، البَطَلُ الشُجاعُ ، وه مُعاوِر كَثيرةُ الإِعارةِ ، (وقوله): قَعْضَدِيًا ، أي سِناناً مَنسوباً إِلَي قَعْضَبِ وكان رَجُلاً يَصْنع الأسِنَة ، والمَغْراةُ المَوْضعُ الذّي يَستُرُه شَيْ ، (وقوله): يُذَكي أي يُوقد، والمَغْراةُ المَوْضعُ الّذي يَستُرُه شَيْ ، (وقوله): يُذَكي أي يُوقد، وقوله) (١٩٨ (وقوله) (١٩٨ : عِخْرَشِ في يده ، المِخْرَشُ بالحاء المعجمة شِبهُ المِقْرَعَة يُضْرَبُ به ، وأصلُ الحَرْشِ الحَدَش يُقال خَرَشَه اذا خَدَشَة ، والشَوْحَطُ شَجَرٌ وهو من النَبْع ، (وقوله) : اذا خَدَشَة ، والشَوْحَطُ شَجَرٌ وهو من النَبْع ، (وقوله) :

فأمةُ ، أي جَرَحِه في رأسهِ ومنه الأمةُ منَ الجِراحِ ، وتَفَلَ ١٩٦١ أي بَصَق بُصاقاً خَفيفاً ، (وقوله) : فلم تَقِح ، أي لم يَتَولَّذ فيها قَيْح ، أي لم يَتَولَّذ فيها قَيْح ، أي رغدةً ، فيها قَيْح ، أي رغدةً ، وقوله) : وهو في ظُغُن يَرْتاد لَهُن مَنْزِلاً ، الظُغُن النساء في الهَوْدَج ، ويَرْتاد أي يَطْلُب لَهُن مَوْضَعاً ، (وقوله) (مهم المَوْدَج ، ويَرْتاد أي يَطْلُب لَهُن مَوْضَعاً ، (وقوله) أقل النساس أَجَل ، هي كلِمة عمني نعم ، (وقوله) : إِن أقل النساس المُتَخَصِّرون ، هُمُ المُتَكون على المخاصِر وهي العصِي العصِي العَصِي واحدَتُها مِخْصَرَة ،

تفسيرغريب أبيات عبل الله بن أنيس (فوله): تَرَكْتُ ابنَ ثَورِ كَالْحُوار وحَوْلَه مَ الْحُوارُ ولَدُ مِهِ النَّافَة إِذَاكَانَ صَغَيْرًا، وتَفْرِي تَقْطع، (وقوله): بِأَبيض، النَّافَة إِذَاكَانَ صَغَيْرًا، وتَفْرِي تَقْطع، (وقوله): بِأَبيض، يقال يهني سَيْفًا، ومُهنَّدُ مَنْسُوبٌ إِلَى الهَنْدِ، وعُجُومٌ عُضُوضٌ يُقال عَجْمه إِذَا عَضَّه، والهامُ هنا الرُوسُ، وشهابٌ قِطْعَةُ منَ النار، والفَضَا شجر يَشْتَدُ النَّهَابُ النارِ فيه، والقُعْدُد هنا اللَّيمُ، ورَحيب منتَسَعٌ، والمُن نَدُ الضيقِ البَحيلُ، والماجِد الشَريفُ، والحَنيفُ هنا الدَّي نَزَع عن دين الشِرك إلى دين الإسلام، والحَنيفُ هنا الذي نَزَع عن دين الشِرك إلى دين الإسلام، (وقول) سَلْمَى بنتِ عَتَابٍ في الشَعْرِ: (٩٨٠)

٩٨٣ منَ الشرّ مَهُواهً شَديدًا كُوُّودُها والْمَهُواةُ مَوْضَعُ مُنْخَفِضٌ بين جَبَلَيْن ، والكُوُّدُ عَقَبَةٌ صَعْبَةٌ ، وجُدودها هنا جمع جَدّ وهو السَّعْدُ والبَّخْتُ ، (وقول ) الفَرَزْدَق في الشِّعْر : بِخُطَةِ سُوَّارٍ إِلَى الْجُدِ حَازِمِ وَ الْخُطَّةِ الْخَصْلَةُ ، والسَّوَّارُ الَّذي ٩٨٤ يَرْتَرَقِي ويَبُ ، والمَجْدُ الشَرَف ، (وقوله) (١٩٨٠): أُمَّاتِ الحالفين مه يُريد الَّذين تَخَلَّفُوا فِي أَهَامِم ويُرْوَى الحَادُفِين ، (وقوله) (١٩٥٠): فكانت عليه عبَّاءة له فَدَكيّة م المباءة الكيساء الغليظ يقال بالهَمْز وبالياء بغير هَمْز ، وفدَكيَّةٌ مَنسوبةً إلى فَدَكِ وهو مَوْضَعُ ۚ ، (وقوله) : شَكَّهَا عليه . أَي أَنْفَذَهَا بِالْخِلالِ الَّذِي ٩٨٦ كَانَ يُخَلِّنُهُا بِهِ ، (وقوله) (٩٨٦): لا تُخفُّرُ اللهِ . أَي لا تَنقُض عَهٰدَه يُقال أَخْفَرْتُ الرَجُلَ إِذَا نَقَضْتَ عَهَدَهُ ، (وقوله): فَيَظَلُّ نَاتيًّا عَضَلُهُ • الناتي المُرْتَيْفِعِ المُنْتَفِخُ ، والعَضَلَ جَمِعُ عَضَلَةٍ وهي القطمة مِنَ اللَّهِم الشَّديدة كَلَّحْم العَضُد وما أَشْبَهُ ، ٩٨٧ (وقوله) (٩٨٧) : وهم لا يَقْدِرون على أن يُمَضُّوها • معناه أن يَقْسِمُوهَا، والتَعْضَيَةُ القِسْمَةُ ، واللَّبِقُ الحَاذِقُ الرَّفيق في الممَل، والعَشيرُ النّصيبُ لِأَنّ الجَزُّورَ كَانت تُقسمَ على عَشرَةِ أُجْزَاء فَكُلُّ جُزْءُ منها عَشيرٌ ، (وقوله): على قَمُودٍ له . القَمودُ

البَعيرُ المُتَّخِذُ لِلرُكوبِ ، (وقوله) : معه مُتَـيّــعُ له ، هو تَصنفيرُ مَتَاعٍ ، والوطْبُ ذُو اللَّبَن ، (وقوله) (٩٨٠ : قال سمعْتُ زيادَ ٩٨٨ ابن ضُمَيْرَة . كذا وقع هنا في الأصل بالميم ويُرْوَى أيضاً ضبيرة بالباء والصواب ضُمَيْرَة بالميم وكذلك ذَكَّره البُخاري في تأريخه الْكَبِيرِ ، (وقوله) : في غُرَّة الإسلام . يَعني أُوَّلَه وغُرَّة كُلُّ شيِّ أُوَّلُه ، (وقوله): اسْنَن اليَوْمَ وغَيْرٌ غَدًا . معناه أَحْكُمُ لنا اليَوْمَ بالدم في أمرنا هذا واحكُمْ عَذاباً بالدية لمن يشئت، وغيِّرْ منَ النِّيرَة وهي الدِيةُ هنا وذلك ان قَنْلَه عند رسول الله صامم كان خَطأُ ه عَمْدًا ومَن رَواه غَبْر بالباء بِواحِدَةٍ مِن تَحْتَيا فَمَعْنَاهُ وَابْقَ حُكُومَةَ الدِيَةِ إِلَى وَقْتِ آخَرَ مِن قُولَكُ غَبْر يَعْنِي بَقِيَ وَالغَبْرَ وَالغَـبْرَاءِ البَقَيّـةُ ، (وقوله): ضَرْبُ طَويلْ . الضَرْبُ منَ الرجالِ الخَفَيفُ اللَّخِمِ ، (وقوله) (٩١٩): فَلَفَظَتْه ٩٨٩ الأرْضُ، أي أَلْقَتْه على وَجهها، (وقوله): عَمَدُوا إلى صُـدَّيْن. الصُدّ الجبَل بضمّ الصَّادِ وفَتْحها ، ورَضَموا عليه الحجارة أَي جَعَلُوا بَعْضَهَا فُوق بَعْض ، (وقوله) : فَلَاطُلُنَّ دَمَه . معناه لأُ بْطِلْنَهُ يِقَالَ طُلُ دَم القَتَيلِ إِذَا لَمْ يُؤْخَذُ شَأْرِهِ ، (وقوله) '٩٩٠: ٩٩٠ في بَطْنِ عَظيمٍ من بني جُشَمَ . والبَطْن أَصْغَرُ منَ القَبيلَة

. ٩٩ والفَخذُ أَصْغَرُ منَ البَطْنِ ، والشارفُ النافَـةُ الْمُسنَّـةُ ، وعَجْفاء مَ زُولَةً ، (وقوله): حتى دَعَمها الرِجالُ . أَي قَوَّوْها بأَيْدِيهم ، (وقوله): واعْتُقَبُوها. أي رَكَّبُوها واحدًا بعد واحدٍ، الحاضر جَمَاعَةُ القَوْمِ النَازِلُونِ على الماء ، وعُشَيْشيَةٌ تصغيرُ عَشيَّةً على غيير قِياس، (وقوله): يَنْتَظر غرَّةَ القَوْم . يعني غَفْلَتَهُـم ، وَفَحْمَةُ الْمِشَاءَ أُوَّلُ ظَلَامِ اللَّيْلُ ، (وقوله): نَعْجَتْـهُ بسهمي . يعني رَميْتُهُ يِقَالَ نَفَحَهُ بَكَذَا إِذَا رَمَاهُ بِهِ ، (وقوله): عندك روه عندك · هما كَامَتَان بممنى الإغْراء، (وقوله) (٩٩٠): وتُحَيَّرُوا فيما أُنزَل الله معناه تَعاظَمُوا عَن أَن يَحْكُمُوا عِمَا أُنْزَلَ الله ، (وقوله): ٩٩٢ بعامةً من (٩٩٠) كرابيس ، الكرابيسُ واحدَتها كزباسَـةُ وهي ضَرْبُ منَ الثياب وهي كَلمة فارسيَّـــنهُ عَرَّبَتُهَا المَرَبُ فأمَّا الكرابيسُ بالياء المنقوطة باثْنَتين من أَسفُلَ فواحدُها كُرْبِاسُ وهو المُسْتَرَاحُ الَّذي في الأعالي يَنزل في قَنَاة إلى أَسْفَلَ ومنه الحَديثُ والله ما أَدْري ما أَصْنَعُ بهذه الكرابيس، (وقوله): إلى سِيفِ البَحْرِ . سِيفُهُ جانبُه وساحلُه ، والجرابُ المِزْوَدُ ، (وقوله) : حتَّى سَمَنَّا وابْتَلْنَا . يَعْنِي أَقْفُنَا مِنِ أَلَم الجُوع الَّذي كان بنا وهو من قولهم بَلِّ المَريضُ من مَرَضهِ

وأَبَلَ واسْتَبَلَ إِذَا أَخَذَ فِي الراحة ، (وقوله) : بأُجْسَم بَعَـيرٍ . يَعْنَى أَعْظُمُهَا جِسْماً ، (وقوله) (٩٩٢): بشعبِ من شِعاب ياجَج ، ٩٩٣ الشعَبُ الطَريق الخَفِيُّ بَيْنَ جباًيْن ، وياججُ اسمُ مَوْضعٍ، (وقوله) : فَرَضَمْناها دُونَنَا . أَي جَمَلْنا بِمِضَ الحِجارةِ فَوْقَ بَعْض ، (وقوله): فَرَساً له ويُخْلِي عليها . أَي يجمع لهـــا الخَلاَ وهو الرَبِيعُ ويُسمَّى خَلاًّ لِلْأَنَّه يُخْتَلَى أَي يُقْطَع ، (قوله) : وكان الأنصاريّ لا رُجْلة له . أي ليس له قُوَّة بالمَشي على رِجَلَيْه يَقَالَ فَلَازَ ذُو رَجُلَةً إِذَا كَانَ يَقُوَى عَلَى الْمُشِّي ، وضَجْنَانِ اسمُ مؤضع ِ ، وسيَّةُ (٩٩٠) القَوْس طَرَافُهَا وحكى ٩٩٤ أبو عُبَيْـدٍ فيهـا الهَمْزَ ، والعَرْجِ مَوْضَعٌ ، ورَكُوبةٌ مَوْضَعٌ أَ يَضَاً ، والنَّقيعُ بِالنَّونَ مَوْضَعُ وأَصله المَوْضَعِ الَّذِي يَسْتُنْقِعِ فيه الماء ورَواهُ بعضُهُم البَقيعُ بالباء وقال بعضُهُم هو خطأ وإِنَّما البَقيمُ بالباء موضعُ المَقابِر بالمدينة ، (وقوله) : وفيها جِماعٌ منَ الناس ، الجماعُ منَ الأصداد يكون تارَةً لمُجْتَمِعين وتارَةً المُفْتَرَقين وأَراد به هُنَا جَمَاءاتٍ منَ الناس مُخْتَلَطين ، (وقول) أبي عَفَكٍ فِي الشمر: من أولاد قيلَةً في جمعهم • قيلَة اسم امْراً قِ تُنْسَبِ إِليهَا الأُوسُ والخَزَرَجُ ، (وقوله) : ولم يَخْضَعَا .

٩٤ أراد يَخْضَعْنَ بالنون الخَفيفة فَلَمَّا وقف عليها أَبْدَل منها أَلِقاً ،
 (وقوله): فَصَدَعَهم • أَي فَرَّقهم ، وتُبَّعْ أَحَدُ مُلُوكِ اليَمَن ،
 (وقول): أُمامة المُزَيْرِيَة في شعرها:

لَعَمْرُ الَّذِي امْنَاكَ ان بِشْسَ مَا يُمْنِي • امْنَاكَ أَي أَنْسَاكُ يَقَالَ مَنَى الرَّجِلِ وَأَمْنَى مَنَ المَنَى ، (وقولها): حَبَاكُ حَنَيْف • أَي مُسْلِمْ ،

تفسير غريب أبيات عصاء بنت مروان (قولها): أَطَعْتُم أَتَاوِيَّ مَن غَيْرِكُم و الْأَتَاوِيٰ الغَريبُ، (وقوله): فلا من مُراد ولامَذْ حج . قبيلَتان وهما منَ اليَمَن ، (وقولها): بعْدَ قَـتْلُ الرُّوْسِ ، يعنى أَشْرافَ القوم ، (وقولها): الأنفُ • الأنفُ الَّذي يَتَرَفُّع عن الشيُّ ويُكبِّر نَفْسَه عنـه ، وغرَّةٌ غَفَاَةٌ ، و يُرْوَى عزَّة وهو معلوم ، (قوله) : بِعَوْلَتِهَا والْمَنَايَا تَجِي . (قوله) : بِعَوْلَتِهِـا . يعني بارْتِفاع صوتها والعَوْلَه يعني ارْتَفَاعِ الصوتِ بِالْبَكَاءِ ، (وقوله) : والْمَنَايَا تَجَى ، أَراد تَجَيُّ فحذف الهمزَة ، وصَرَّجها لَطَخها ، ونجيع ۖ كثيرٌ ، (وقوله) : بعد الهُدُو أَي بعدَ ساعَةٍ منَ اللَّيْلِ ، (وقوله) : فلم يَحْرَجْ • أَي لَمْ يَأْثُمُ ، (وقوله): صلم لا يَنْتَطح فيها عَنْزَانِ . ممناه إِن شأن

قتلها هيّن لا يكون فيه طلَبُ ثأر ولا اختِلاف، (وقوله): كَثير مَوْجُهُم • أَي اخْتِلاطُ كَلامِهِم ، واللقَحَة (٩٩٧) الناقة الَّتِي لهــا ٩٩٧ لَبَنَّ ، (وقوله): فَيَقُول إِيهَا يَا مُحمَّد ، قال الحليل هي كَلمة " بَعْنَى حَسَبْكَ ، (وقرله) (٩٩٨) : وكانت فيه دُعابَةٌ ، الدُعابةُ المزَاحُ ، ٩٩٨ (وقوله): فقام بعضُ القوم يَحْتَجِز . أَي يَشُدُّ ثَوْبَهُ على خَصْرِه عَنْزِلَةُ الحِزَامِ ، (وقوله) : في لِقاحٍ له . اللَّقَاحُ الإِبلِ الَّتِي لهـا لَبَن وَاحِدُهَا لِقَحَةٌ وَقَدْ تَـقَدُّم ، (وَقُولُهُ) : نَاحِيةُ الْجَمَّاءِ . هُو هنا مَوْضَعُ ومَن رَواه الحمَى فهو كذلك ، وقيس (٩٩٩ كُبَّة . ٩٩٩ قَبِيلَةٌ مِن بَجِيلَةً ، (وقوله): فاستَوْبُؤُ هو من الوَباء وهو كَثْرَةُ الأمراض وغُمومها ، وطُحِلوا أي أصابهُم وَجَهُ الطِحال وعظمه، (وقوله) : وانطَوَتْ بُطُونُهُم • أي صارَتْ فيها طَرَائقُ الشَحْم وعُكُنَه ، (وقوله): وشَمَل أَعَيْنَهُ م أَي فَقَأَهَا يُقال شَمَلَتُ اللهِ عَينُهُ إِذَا فَقَأَتُهَا ، (وقوله) (((): حتَّى اسْتَعَزَّ به ،أي عليه وَجَعَهُ ... وَيَكُونَ عَزُّ بَمَعْنَى غَلَبِ قالِ الله تعالى : وعَزَّني في الحطاب ، (وقوله) (''''): ومُجَشَّةً . المجَشَّة الرّحي يقال جَشَشْتُ الطَّمَامَ ٢٠٠٠ في الرَحَى إذا طَحَنْتُه طَحِنّاً غَليظاً ومنه الجَشيش والجَشيشة، (وقوله) (''''): فَأَرْجَأُهَا ۚ أَي أَخَّرَ أَنْرَهَا ، (وقوله): فَوَجَدَ ٢٠٠٤

١٠٠٤ بها بَيَاضاً . أَي بَرَصاً والعرب تُسَمِّي البَرَص بَياضاً فتَكني عنه لَكُرَاهِيَتُهَا إِيَّاهُ وَقَالَ المُفَسِّرُونَ فِي قُولُهُ تَعَـالَى : تَخَرُبُحْ بَيْضَاء من غَيْر سُوءٍ . من غَيْر بَرَص ، (وقوله) : فَمَتَّمها أي أعظاها ٢٠٠٦ شَيْئًا ، (وقوله) (١٠٠٠): ثمَّ غُمَرَ . أَي أَصابَتْه غَمْرَة المَرَض ، والخضَّبُ إِنا مُ يُغْتَسلَ فيه ، (وقوله) : حَسبُكم حَسبُكم أي يَكُفيكُم ، (وقوله) : هذه الأبواب اللأفظة في المَسْجد . يعني ٧٠٠٠ النافذة إِلَيْه ، (وقوله) (١٠٠٠): فأجمعُوا أَن يلُدُّوه ، بقال لَدَدتُ ٩٠٠٠ المَريضَ إِذَا جَعَلْتَ الدَواءَ في شَقَّ فَمِهِ ، (وقوله) (١٠٠٩): رَجُلاً مُجْهِرًا • أَي رفيعَ الصوتِ مأ خوذ من الجَهارَة ، (وقوله): قد أَفْرَقَ مِن مَرَضِهِ أَي بَرِيٌّ يِقَالَ أَفْرَقَ المَريضُ إِذَا بَرِئَ مِن مرَضِهِ ، والسُنْحُ مُوضعٌ كان فيه مالٌ لأبي بَكْر الصدّيق ١٠٠١ رضي الله عنه كان ينزله بأهملهِ ،(وقول)عائشةَ رضي الله عنها (١٠٠١) بين سَحْري ونَحْري • السَحْرُ الرئَةُ وما يَتَّصلُ بها إلى الحُلْقوم ويقال سُحُرُ بالضَمَّ أيضاً ، والنَحْر أَعْلَى الصَدْر ، (وقولهـا) : وقمتُ أَلْتَدِمُ . يَقَالَ الْتَدَمَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا ضَرَبَت صَـدْرَهَا ، ١١١٢ (وقوله) (١٠١٢): مُسَجَّى ، أَي مُفَطَّى الوَجْهِ ، (وقوله) : عليه ١١١٣ بُرْدُ حَبَرَةٍ ١هوضَربُ من ثِيابِ اليَمَن ،(وقوله)(١٠١٠): فعُقَرْتُ.

يمني دُهشتُ يُقال عُهُرَ الرجلُ إِذَا تَحَيَّرُ ودَهشَ ،(وقوله)('''': ١٠١٤ يَجْمُعُ رَعَاعَ الناس وغَوْغَاءَ هِ • الرَءَاعُ سقاط الناس، والغَوْغاء سفال الناس وأصلُ الغَوْغا الجَرادُ فَشُبَّةَ سَفَلَةُ النَّـاس به لكَتْرَتهم ، (وقوله)(١٠١٥: تغرَّة أَن يُقْتَلا أَي جَمِيعاً ، (وقوله): ١٠١٥ فَا نَطَلَقُنَا نَوُّمُّهُم • أَي نَقْصدُهم يُقال أَمَّ فُلانٌ فُلانًا إِذَا قَصده ، (وقوله): رَجُلُ مُزَمَّلُ وَأَي مَلْتَفَّ يَقَالُ تَزمَّلُ الرجل إذا الْتَفَّ فِي كَسَاءَ او غَيْرِهِ ، (وقوله) : وقد دَفَّتْ دافَّة ۖ . الدافَّةُ ُ الجماعة تاتي من البادية إلى الخاطرة والدافة أيضاً الجماعة تسيرُ في رفْق ، (وقوله): وقد زَوَّرْتُ مَهَالَة . يُقال زَوَّر الكلامَ إِذَا أُصْاَحَه وحَسَّنَه ، (وقوله) ((۱۰۱۰): وَكُنتُ أُدارى منه بِعَضَ الحدّ ، ١٠١٦ يعنى أنَّ كان في خَلْقه حدَّة فكان عُمَرَ رضى الله عنه يُداريهِ ، (وقوله): هُمُ أُوْسَطُ العرب نَسَبًّا ويعني أَشْرَفُهُم قال الله تمالى: وَكَذَ لِكَ جَمَلْنَاكُمْ أُمَّـةً وَسَطًّا، (وقوله): وداراً. يعني مَـكَّةَ لَأُنَّهِـا أَشْرَفُ البقاع ، (وقول) الأنصاري : أنا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ وعُذَيْقُهَا المُرَخَّبُ • الجُذَيْلِ تَصَغير جِذل والجذلُ هنا عُودٌ يَكُون في وَسَط مَبْرَكُ الإبل تَعْتَكُ به وتَسْتَرَيح إِليه فَتَضرب به العرب المَثَل للرجل يُسْتَشفي برَأَيه

١٠١٦ وتُوجَد الراحَةُ عِنْدَه، وعُذَيق تَصْغيرُ عَذْق وهي النَخْلَة بنَفْسها، والْمُرَجَّبِ الَّذِي تُبنَّى إِلَى جانِبه وعامةٌ تَرْفَدُه لِكَثْرَة حَمْلهِ و ِلعزَّه على أهله ، وتَضرب به المُثَلُّ في الرجل الشَّريف الَّذي يُعَظِّم قَوْمَهُ واسمُ الدغامة الَّتي تُدَغَّم بها النَّخلَّةُ الرُجَبيَّة ومنه اشتِقاقُ شهر ُ رَجَبِ لِأَنه يُعَظّم في الجاهليَّة والإسلام، (وقوله): فكثُر اللَّفَطُ • اللَّفَطُ اخْتِلافُ الأُصوات ودخُولُ بَعْضِهِا على بعضٍ ، (وقوله): ونَزَوْنا على سَعْدِ بن عُبَادَةَ معناهِ ١٠١٨ ارْتَهُ عِنَا وَوَطِئْنَا عَلَيْهِ ، (وقوله) (١٠١٨: ويَضَرُّب بِهُ وَحَشَّيُّ قَدَمِهُ . الوَحْشِيُّ من أغضاء الإِنسان ما كان إلى خارج ، والأنسيُّ ١٠١٩ مَا أَقْبَلَ عَلَى جَسَدَهِ مِنهَا وَيُقَالَ الْإِنْسَيّ ، (وقوله) (١٠١٩): في ثَلاثة ِ أَثُوابِ ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَبُرْدِ حَبَرَةٍ . وهو مَنْسُوبُ الى صحارٍ وهي مدينة من اليَمن ويُقال هي عُمَانُ، والحبَرَةُ ضَرْبُ من ثِيابِ اليمَن ، (قوله) : وكان أبو عُبَيْدةً بنُ الجَرَّاح يَضْرَحُ. معناه يَشُقُّ الأَرْضَ للقَبْر ومنه يُسمَّى القَبْرُ ضَريحاً ويُسمّى أَيضاً لَحْداً، (وقوله): يُصَلُّون عليه أَرْسالاً. أي جماعة بعددَ ١٠٢١ كِمَاعَةِ ، (وقوله) (١٠٢١) : خميصة سودا، والخميصَة كسالا أَسُودُ وهو من لِبَاس الزُهَّاد ، (وقول) عائِشةً رضي الله عنهـا :

واشُراً بَّت اليَهودِيَّة ، أَي أَشْرَفَت يَقَالَ اشْراً بَّ الرجل إِذَا صَدّ ١٠٢١ عُنُقَه لِيَنْظُرَ ، (وقولها) : وَنَجَمَ النِفاق ، أَي ظَهَر ، (وقوله) : حتى خافَهم عَتَّابُ بن أَسِيدٍ ، عَتَّابٌ هذا كان وَالِيَ مَكَّةَ حين تُوفِي وكان رسول الله صلم أمرَه عليها ،

تفسير غريب قصيدة حسّان الّـتي رثى بها سيدنا رسول الله صلعم سيدنا رسول الله صلعم

(فوله): بِطَيْبَةَ رَسْمُ للرسول ومَعْهَدُ . طَيْبَةُ اسْمُ مدينة ١٠٧٣ النبيّ صلعم، والرَسْمُ ما بَقِيَ من أثر الدار، وتَعْفُو أي تَذْرُس وتَعْفَرُ، وتَهْمُد تَبْلَى يقال همد الثوبُ إِذا بَلِيَ، والآياتُ العَلمات، وحُجُراتُ جمع حُجْرة يعني مَساكِنه صلعم، العَلمات، وحُجُراتُ جمع حُجْرة يعني مَساكِنه صلعم، (وقوله): لم تَطْمِس، أي لم تُعَيَّرُ وبها عَلاماتُها، والآلاء النعَم، وتَبَلَّد أي تَحَيَّر، وشقَهًا أي أضعَفَها وبالغَ فيها، والمَشيرُ والعُشرُ واحِدٌ، وتُوجَدُ من الوَجْدِ وهو الحُزُنُ، وتَذْرِفُ العَيْنُ أي تَسيلُ بالدَمْعِ، والظَلَلُ ما تَشْخَصَمنَ الآثارِ، والصَفْحُ الحِجَارة العَريضَةُ، ومُنْضَد جُعِل بَعْضُهُ على بعضٍ، والطَلَقُ مَا تَشْخَصَمنَ الآثارِ، والصَفْحُ الحَجَارة العَريضَةُ، ومُنْضَد جُعِل بَعْضُهُ على بعضٍ، والطَلَقُ مَا تَشْخَصُمُ على بعضٍ، والطَلَقُ مَا تَشْخَصُمُ على بعضٍ، والطَلَقُ مَا تَشْخَصُمُ على بعضٍ، والعَلِلُ مَا تَشْخَصُ على المَضْءُ الحَجَارة العَريضَةُ ، ومُنْضَد جُعِل بَعْضُهُ على بعضٍ، والعَلِلُ مَا تَشْخَصُ عَلَى العَضْءُ عَلَى المَنْ مَنْ الوَجْدِ وقي الْمَاسُ أَكْمَدُ أي أَخْزَنُ مَن ١٠٧٣ وتَهَيلُ تَصُبُ ، (وقوله) (١٠٣٠): فالناسُ أَكْمَدُ أي أُخْوَنُ مُن من ١٠٧٣ وتَهَيلُ تَصُبُ ، (وقوله) وقوله) (١٠٣٠): فالناسُ أَكْمَدُ أي أُخْوَنُ مُن من ١٠٧٣

١٠٢٣ الْحَزْنُ، ويَغُور يَبْلُغُ الغَوْرَ وهو المُنْخَفِض من الأَرض، ويُنْجِد يَبْلُغُ النجدَ وهو المُرْتَفِع من الأَرض ، والنَهْج الطريق البيّنُ ، والكَنَفُ الناحِيةُ، ومَقَصَدُ مُصيبٌ يقال أَقْصَدَ السهم إِذا أصاب ، والمرْسكاتُ هنا اللّائِكة ومن رَواه جِنُ ٱلمرْسلات ويُريد أنَّهُم مَستُورُون عن أغين الأدَمِيّين وكذلك سُمّيَ الجِنَّ جِنًّا لاستتَارِهِ عنِ الأَبْصارِ ، وبِلادُ الحِرْم يعني مَكَّةً وما اتُّصل بها من الحَرم، وضافَهَا نَزَل بها ، بَلاطٌ مُسْتُو من الأرْض ، والفَرْقَد شَجَرْ ، وسابغ كثير تام ، ويَنَفَمَّدُ يَسْتُرُ ، ١٠٢٤ (وقوله): وأَعُولِي أَي ارْ فَعِي صَوْتَكَ بِالبِكَاء، والطَرِيفُ (٢٠٢١) المال المُحدَّث، والتَايِدُ المالُ القَديمُ، وضَنَّ أَي بَخل، ويُتلد. يَكْتَسَبِ قَدَيَّاً ، والصِيت الذِّكْرُ الحِسَنِ الناس ، ( وقوله ) : أَبْطَحِيًّا وهو مَنْسُوبُ إِلَى الأَبْطَحِ بَمَكَةً وهو موضعٌ سَهُلٌّ مُتَّسعُ، والذِّرْوات الأعالى، وشاهِ هاتُ مُو تَفَعاتُ بَعيداتُ، والْمَزْنِ السَحَابُ، وأَغْيَـدُ ناعِمْ مُتَثَنِّ، (وقوله): ولا الرأْيُ يُفْنَدَ أَي يُعابُ ، (وقوله) : عازِبُ المَقَلُ أَي بَعيد المَقَل والله أعلم،

تفسير غريب قصيدة حسان التي رثى بها سيدنا رسول الله صلعم أيضًا (""-"") (قوله): كُمِلتْ مَآفِيها بَكُمُلُ الأَرْمَدِ . اللَّآقِي عَجِــاري ٢٠٠ الدُّمُوعِ مِنَ العينِ واحدُها مأتي ومُؤْق ، والأزمَدُ الَّذي يَشْتُ كَنِي وَجَعَ الْعَيْنَيْنِ، و بَقَيعُ الفَرْقَدِ وهو بَقِيعُ المدينةِ الّذي يَدُفنُونَ فيه مؤتَّاهم، (وقوله): مُتلَدِّد وأَي مُتَحَيِّر، (وقوله): يا ليْتَنِي صَبَّحْتُ سَمَّ الأَسْوَدِ . أَي سُقيت صَبَاحاً ، والأَسْوَد ضَرْبُ من الحَيّات هذا، والضرائبُ الطبائعُ ، والمحتد الأصلُ، (وقوله): تَثْنِي عُيُونِ الْحَسَّدِ . أَي تَصْرِفُهَا وَتَدْفَعُهَا مِن قولك تُنَّى الشيء يَثْنِي إِذَا ارْتَفَعَ ورَجَع، وسواء المَأْحَدِ وَسَطَه، والإِنْمَد كُمْلُ أَسُودُ يُسَكَّتُحَلُّ بِهِ ، (وقوله) : ولقد ولَذناه . يَهِ إِنَّ بِنِي النَّجَّارِ أَخُوالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَّمِ مِن قِبَلَ أَبَا يُهِ ، تفسيرغريب أبيات حسّان الّتي رتي بها سيدنا رسول الله صلعم أيضًا (قراه). نَبِّ المُسَاكِينَ ان الْخَيْرُ فَارَقَهُم . (وقواك): ١٠٢٥ نَبِ وَ ارَادُ نَبَّى ۚ فَحَذَفَ الْحَمْرَةُ لِضَرُورَةُ الشِّعْرُ ، (وقوله):

إذا لم يُونِسُوا اللَّطَرَا أَي لم يُحِسُوا يَقَالَ آنَسَ كَذَا إِذَا أَحَسُ اِذَا لَمْ يُولِنَا إِذَا أَحَسُ اِذَا لَمْ يُحِسُوا يَقَالَ آنَسَ كَذَا إِذَا أَحَسُ اِذَا لَمْ يُولِنَا لِهُ مَا يَعْمَا زَادَ وَطَغَى ، (وقوله): هَدَرًا . أي با طِلاً والهَدَرُ الباطِلُ ،

تفسيرغريب أبيات حسّان المنتي رقى فيها رسول الله صلعم النّتي رقى فيها رسول الله صلعم ١٠٣١ ( قوله ) : هي أليّة بَرّ غير إفناد الأَلِيّة اليَمين والحَافِف، والإفناد العَيْبُ ٠٠٠٠ ، والمبَاذِل جمع مِبْذَلٍ وهو الثوب الّذي يُسْتَذَلُ فيه ، والصادِي العاطش ،

وقد كمل طبعها بمطبعة هنديه بالموسكي بمصر في عهد الدولة الخديوية العباسية مد الله ظلالها وألهم العدل والاصلاح رجالها في الجمادى الأولى عام ١٣٧٩ من هجرة خاتم الرسل الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام